

## أَثَارُ الإِمَامِ ابْنِ قَيِّم أَبْحُوزِيَّةِ وَمَا لِحَقَامِنُ أَعَالِ **(**\( \)

# الكافئة النشافئة فيالانتصارللفرقة التاجية

للإمام أَي عَبْدِ ٱللَّهِ مُعَدِّبْنِ أَبِي بَكُرِيْنِ أَيُّوبِ ٱبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ (VOI \_ 791)

مُحَدِّدِنعَبْدالرَّمْن العَرِيفي - نَاصِر بن يَحَيْي الْجُنينِي عَبْداً للهِ بنْ عَبْدالرَّمن الهُذيل - فهدبن عَلِي المساعد مُحَكِّمَدُا جُمُلِ الإصْلاَحِي

المَّالِينَ الْمُعَالِلِينَ وَالْمُلْانِ وَالْمُلْانِ وَالْمُلِينَ وَالْمُلْانِ وَالْمُلْلِانِ وَالْمُلْانِ وَالْمُلْانِ وَالْمُلْانِ وَالْمُلْلِينِ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِينَ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِينِ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَالْمُلْلِدُ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي مِلْمُعِلَّالِيلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ

مُؤَسَّسَةِ سُلِمُان بن عَبْدِ العَن زِيْزِ الرَّاجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ

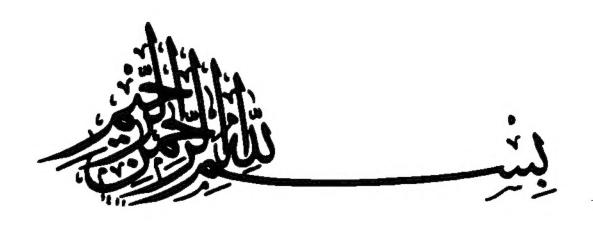

ļ., . . .

·,

,

رَاجِتَعَ هَا الْجُ زُوْءَ مُعْمِورِ بِي رَسْمِينَ مُعْمُورِ بِي مِنْ فِي الْعَرْيِرِ لِلْعَرِيْفِي سُعُولِينَ مِنْ لِلْعَرْيِرِ لِلْعَرِيْفِي



### مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجعي الخيرية الما AIMAN BIN ABDUL AZIZ AL BA INI CHARITABLE EQUIDATION

حقوق الطبع محفوظة المؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الاولى ١٤٢٨



الصَّفَ وَالإَخْرَاجُ كُلُّ إِنَّ الْفَقُولَ إِنَّ لِلنَّشْرُوالتَّوزيع

### تصدير

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فكان من فضل الله عزّ وجلّ أن وفّق لإصدار نشرة علمية لكتاب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» المعروف بنونية ابن القيم رحمه الله. وقد اعتمد في تحقيق الكتاب على سبع نسخ خطيّة منها نسخة نفيسة نقلت عن نسخة سمعها الحافظ ابن رجب الحنبلي بقراءة والده على الناظم رحمه الله قبل وفاته بستة أشهر. وقد جاء هذا العمل مع الشروح والتعليقات والمقدمة والفهارس في ثلاثة مجلدات استغرقت نحو ١٤٥٠ صفحة.

أما هذا المجلّد الذي يحتوي على متن الكتاب فقط دون الشروح والتعليقات وغيرها، فقد توخّينا به تقريب النونية على وجه آخر، فإن من قرائها من يرغب في حفظها واستظهارها، فيحتاج إلى استصحابها في حلّه وترحاله، ومنهم من يحبّ قراءة الأبيات قراءة متصلة، ومنهم من يريد تصفّحها ومراجعتها على عَجَل. فمن أجلهم رأينا أن يُنشر المتن وحده كاملاً في مجلد واحد يخفّ حملُه ويسهل تناولُه.

والمأمول من القارىء الكريم \_ إذا خفي عليه معنى النص، أو استشكل شيئاً من ضبطه وتحريره، أو رآه مخالفاً لما في الطبعات الأخرى من الكتاب - أن يرجع إلى النشرة المطوّلة التي هي أصل هذه النشرة المجرّدة.

نسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يتقبل سعي العاملين في هذا المشروع المبارك \_ إن شاء الله \_ والقائمين عليه، إنه قريب مجيب.



## بنيب باللهائد في النجيب باللهائد في النجيب باللهائد في النجيب النهائد في النبي المنظمة المنطقة المنطقة

الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالعبودية جميع مصنوعاته. وأدّت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إلله إلا هو بما أودعها مِن لطيفِ صُنْعِه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقِه، ورضا نفسِه، وزِنة عرشِه، ومِداد كلماتِه. ولا إله إلاّ الله، الأحد الصمد، الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعالِه ولا في صفاتِه، ولا في ذاته. والله أكبر، عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه من جميع بريّاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً، ولا حياة، ولا نشوراً، بل هو بالله وإلى الله في مبادىء أمره ونهاياتِه. وأشهد أن لا إلله إلاّ الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفؤ له، الذي هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه أحدٌ مِن جميع بريّاتِه.

وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسولُه، وأمينُه على وحيه، وخِيرتُه من بريته، وسفيرُه بينه وبين عباده، وحجّتُه على خلقِه. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أرسله على حينِ فَترةِ من الرّسُل، وطُموس من السّبُل، ودُروس من الكتب. والكفرُ قد اضطرَمت نارُه، وتطايرَ في الآفاق شرارُه. وقد استوجبَ أهلُ الأرضِ أن يَحِلَّ بهم العقابُ، وقد نظر الجبّارُ تبارك وتعالى إليهم فَمَقَتَهم عربَهم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد استند كلَّ قوم إلى ظُلَم آرائِهم، وحكموا على اللَّه سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليلُ الكفرِ مُذلَهِمً

ظلامُه، شديدٌ قتامُه. وسبيلُ الحقِّ عافيةٌ آثارُه، مطموسةٌ أعلامُه. ففلَقَ اللَّهُ سبحانه بمحمّد على صبح الإيمان، فأضاء حتى ملا الآفاقَ نوراً، وأطلع به شمسَ الرسالة في حَنادِسِ الظُّلَمِ سراجاً منيراً، فهدَى به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وبصَّرَ به من العمَى، وأرشدَ به من الغيّ، وكثَّرَ به بعد القلّة، وأعزَّ به بعد الغيّلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعيناً عُمْياً، وآذاناً صُمَّا، وقلوباً غُلْفاً.

فبلّغَ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصَحَ الأمّة وجاهدَ في الله حقَّ جهاده، وعَبَد اللّهَ حتى أتاه اليقين من ربّه. وشرح الله له صدرَه، ورفع له ذكرَه، ووضع عنه وِزرَه، وجعل الذلّة والصَّغارَ على من خالف أمرَه.

وأقسم بحياته في كتابه المبين. وقرَنَ اسمَه باسمِه، فإذا ذُكِر ذُكِر معه، كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصحّ لأحد خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذان ولا صلاة، حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. فصلّى اللّه وملائكتُه وأنبياؤه ورسلُه وجميعُ خلقِه عليه، كما عرّفنا بالله وهدانا إليه وسلّم تسليماً كثيراً.

### أما بعد:

فإنّ الله جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته، ويجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلا، وتلقيها من مِشكاة الوحي. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، وتلقّاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد. فاستنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سرورا ومحبة. وعَلِم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرّف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشدً ما كان إليه حاجة. فاشتد بها فرحُه، وعظم بها غناه، وقويت بها معرفته، واطمأنت إليها نفسه، وسكن إليها قلبه. فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عينَ بصيرتِه بين رياضها وبساتينها، لِتيقنه بأن شرف العلم تابعٌ لِشرفِ معلومِه، ولا معلومَ أعظمُ وأجلُ ممّن هذه صفتُه، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا؛ وأنَّ شرَفه أيضاً بحسب الحاجة

إليه، وليست حاجةُ الأرواح قط إلى شيء أعظمَ منها إلى معرفة بارئها وفاطرها، ومحبته، وذكره، والابتهاج به، وطلبِ الوسيلة إليه، والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلَم كان بالله أعرَف، وله أطلَب، وإليه أقرَب. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهَل، وإليه أكرَه، ومنه أبعَد. والله تعالى يُنْزِل العبد من نفسه حيث يُنزِله العبد من نفسه.

فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاً، وعنها مُعرضاً نافراً ومنفّراً، فالله له أشدُّ بغضاً، وعنه أعظمُ إعراضاً، وله أكبرُ مقتاً، حتى تعود القلوب على قلبين:

قلبٌ ذكرُ الأسماءِ والصفاتِ قوتُه وحياتُه، ونعيمُه وقُرَّةُ عينِه، لو فارقه ذكرُها ومحبّتُها ساعةً لاستغاث: يا مقلّبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك. فلسان حاله يقول:

يُرادُ مِن القلبِ نسيانُكم وتأبّى الطباعُ على الناقل ويقول:

وإذا تقاضيتُ الفؤادَ تناسِياً ألفيتُ أحشائي بذاك شِحاحاً ويقول:

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحياناً فننتكِسُ

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرضق بكليته عنها، زاعم أنّ السلامة في ذلك. كلا والله، إنْ هو إلاّ الجهالة والخِذلان، والإعراض عن العزيز الرحيم، فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد خِذلانا أن يُضرَبَ على قلبه سُرادِقُ الإعراضِ عنها والنّفرةِ والتنفيرِ، والاشتغالِ بما لو كان حقًا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى الإيمان به وبصفاته وأسمائه.

والقلب الثاني: قلبٌ مضروبٌ بسِياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبّته مصدود، وطريقُ معرفةِ أسمائه وصفاته كما أُنزِلتْ عليه مسدود، قد قَمَشَ شُبَها من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجن غير طائل، تَعُجُ منه آياتُ الصّفاتِ وأحاديثُها إلى الله عجيجاً، وتضِجُ منه إلى مُنزِلها ضجيجاً، مما يسومها تحريفاً وتعطيلاً، ويُولِي معانيها تغييراً وتبديلاً. قد أعد لدفعها أنواعاً من العُدَد، وهيّا لردها ضروباً من القوانين، وإذا دُعي إلى تحكيمها أبى واستكبر، وقال: تلك أدلّة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين. قد اتّخذ التأويل جُنة يَترَّسُ بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثباتَ صفاتِ ذي الجلال تجسيماً وتشبيهاً يَصُدُ به القلوبَ عن طريق العلم والإيمان.

مُزْجَى البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشَّبَه والجِدال والمِراء. خلّع عليه الكلامُ الباطلُ خِلعةَ الحبهلِ والتجهيل، فهو يتعثّر في أذيالِ التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل.

قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب، يتكفّفُ أربابَها، فانثنى بأخسً المواهِب والمطالِب. عَدَلَ عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. قد لبس حُلّة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد، فإذا بُذِلت له النصيحة، ودُعِيَ إلى الحق، أخذته العزّة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان! وما أشدَّ الجناية به على السنّة والقرآن! وما أحبَّ جهادَه بالقلب واليد واللسان إلى الرحمٰن! وما أثقلَ أجرَ ذلك الجهاد في الميزان!

والجهاد بالحجّة والبيان مقدّم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً. فقال تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا شَيْ ﴾ [الفرقان: ٥٣]. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بينَ أظهُر المسلمين في

المقام والمسير، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظٌ عَلَيْهِم وَمَأْوَلَهُم جَهَنَّم وَبِشَلَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمَدِية : ٧٧]. فالجهادُ بالعلم والحجّة جهادُ أنبياءِ الله ورسله وخاصّته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولم يغزُ، ولم يحدُث نفسَه بغزوِ مات على شعبة من النفاق.

وكفى بالعبد عَمّى وخِذلاناً أن يرى عساكر الإيمان، وجنود السنة والقرآن، قد لبِسُوا للحرب لأمته، وأعدُّوا له عُدّتَه، وأخذوا مصافَّهم، ووقفوا مواقفَهم، وقد حمِي الوطيس، ودارت رحى الحرب، واشتد القتال، وتنادت الأقرانُ نَزَالِ نَزَالِ، وهو في المَلْجأ والمغارات والمُدَّخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدرُ وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جَهدَ أيمانه: إنّى كنتُ معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين.

فحقيق بمن لنفسه عنده قَدْر وقيمة أن لا يبيعَها بأخس الأثمان، وأن لا يعرضها غداً بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبّت قدمَه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيّز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن.

فكأن قد كُشِف الغِطَاء، وانجلى الغبار، وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غَبَرة، ترهقها قَتَرة، ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ﴾ [آل عـمران: ١٠٦] قال ابن عـباس رضي الله عنهما: تبيضٌ وجوهُ أهل السنة والجماعة، وتسودٌ وجوهُ أهل البدعة والفرقة.

فوالله لَمُفَارَقةُ أهلِ الأهواءِ والبدع في هذه الدار أسهلُ مِن مرافقتهم إذا قيل: ﴿ اَحْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٧]. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم. وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴿ إِلَا التَكوير: ٧]، فجُعِل صاحبُ الحق مع نظيره في درجته، وصاحبُ الباطل مع نظيره في

درجته. هنالك والله يعضُّ الظالم على يديه، إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه ﴿ يَكُونِكُنَ يَكُنِي اللّهِ عَلَى هَذَهُ الرّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكَنِكُنَى لَيْتَنِي اللّهَ عَنِ الرّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُونِكُنَ لَيْتَنِي لَرّ أَنْكُولُ مَا يَكُونُكُ اللّهَ يُعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ الشّيطَانُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* \* \*

## فهس

وكان مِن قدر الله وقضائه أن جمع مجلسُ المذاكرة بين مُثبتِ للصفات والعلو ومعطّلِ لذلك، فاستطعم المعطّلُ المثبتَ الحديثَ استطعامَ غيرِ جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد على نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولُه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسولُه تشبيهاً. فالمشبّه يعبد صنماً، والمعطّل يعبد عدماً، والموحّد يعبد إلهاً واحداً صمداً، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ وَهُو السَّمِيعُ الشّمِيمُ [الشورى: 11].

والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات، فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات. فليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فلا نشبه صفاتِ الله بصفات المخلوقين.

ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنّعين، وتلقيب المفترين. كما أنّا لا نبغض أصحاب رسولِ الله على لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذّب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية

القدرية لنا مُجْبِرة، ولا نجحد صفاتِ ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسّمة مشبّهة حَشُوية، كما قيل:

فإن كان تجسيماً ثبوتُ صفاتِه تعالى فإنّي اليومَ عبدٌ مجسّمُ ورضى الله عن الشافعي إذ يقول:

إن كان رفضاً حبُّ آلِ محمّد فليشهد الثّقلانِ أنّي رافضي وقدّس الله روح القائل [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية] إذ يقول:

إن كان نَصْباً حبُّ صَحْبِ محمّدٍ فَلْيشهَدِ الثَّقَلانِ أنّي ناصبي

وأما القرآن فإني أقول إنّه كلام الله، منزًل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقاً، وسمِعَه جبريل منه حقاً، وبلّغه محمداً على وحياً. وأنّ ﴿كَهِيعَسَ ﴿ آمريم: ١]، و﴿حمّ ﴿ عَسَقَ ﴿ آلشورى: اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

ونقول: إن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، بائن مِن خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وإنّه تعالى إليه يصعَد الكلم الطيّب، وتعرُج الملائكة والروح إليه. وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرُج إليه. وإن المسيح رُفِع بذاته إلى الله وإن رسولَ الله عُرِج به إلى الله حقيقةً. وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة، فتُعرَض عليه، وتقف بين يديه. وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربّهم من فوقهم، وإن

أيدي السائلين تُرفَع إليه، وحوائجَهم تُعرَض عليه. وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار.

فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرّها في نفسه، وخلا بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر والاحتيال، وعقدوا أمراً يستحمِدون به إلى نُظَرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلساً بَيّتُوا في مساء ليلته ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط.

وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللَّغُط والتخليط، ورامُوا استدعاء المثبِتِ إلى مجلسهم الذي عقدوه، ليجعلوا نُزُلَه عند قدومه عليهم ما لفقوه من الكذب ونمقوه. فحبَس الله سبحانه عنه أيديَهم وألسنتهم، فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المُطّاعُ فمزق ما كتبوه من المحاضر، وقلَبَ الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر. وأخرج الناس لهم من المخبّاتِ كمائنها، ومن الجوائفِ والمُنقُلات دفائنها. وقوَّى اللَّهُ جأشَ المُثبِت، وببت لسانه، وشيّد بالسنة المحمدية بنيانه. فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين، وأثمتهم المتقدمين. وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان، وأنه جعل بينه وبينكم أقوالَ من قلدتموه، ونصوص من على غيره من الأثمة قدمتموه. وصرّح المثبِتُ بذلك بين ظهرانيهم حتى بلّغه دانيهم لقاصيهم فلم قدمتوه. وصرّح المثبِتُ بذلك بين ظهرانيهم حتى بلّغه دانيهم لقاصيهم فلم يُذعِنوا لذلك واستعفّوا من عقدِه فطالبهم المُثبتُ بواحدة من خِلال ثلاث:

مناظرة في مجلس عام على شَرِيطةِ العلم والإنصاف، تُحضَر فيه النصوصُ النبوية والآثارُ السلفية، وكتبُ أثمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين. فقيل لهم: لا مراكبَ لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فُرسانه يدان.

فدعاهم إلى مكاتبةٍ بما يدعون إليه، فإن كان حقًّا قبِلَه وشكركم عليه،

وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت، وتبيّن لكم حقيقة ما لديه. فأبوا ذلك أشد الإباء، واستعفّوا غاية الاستعفاء.

فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياماً في مواقف الابتهال، حاسري الرؤوس نسأل الله أن يُنزِل بأسه بأهل البدع والضلال. وظنّ المثبت واللَّهِ أن القوم يجيبون إلى هذا، فوطّن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين، وعلى سنة خاتم المرسلين، ويتجرد عن كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه في أسفل السافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاً، وأتوا من الاعتذار، بما دلّ على أن القوم ليسوا من أولى الأيدي والأبصار. فحينئذ شمّر المثبت عن ساق عزمه، وعقد لله مجلساً بينه وبين خصمه. يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكتي والبليد. وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطّل الجاحد والمُثبت المرمي بالتجسيم.

وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه، وبرىء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة، وتحيَّز إلى فئة غير رسول الله على وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه المسؤول أن لا يكِلَه إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإنّ أزِمّة الأمور بيدَيه.

وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقومَ لله قيامَ متجرِّدٍ عن هواه، قاصداً لرضا مولاه؛ ثم يقرأها متفكراً، ويعيدَها ويبدئها متدبراً؛ ثم يحكمَ فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلَها بالسبُ والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين.

فإن رأى حقًا قَبِله وشكر عليه، وإن رأى باطلاً ردّه على قائله وأهدى الصواب إليه، فإنّ الحقّ لله ورسولِه، والقصدُ أن تكون كلمةُ السنة هي العليا، جهاداً في الله وفي سبيله. واللّه عندَ لسانِ كلّ قائل وقلبِه، وهو المطلع على نيته وكسبِه. وما كان أهلُ التعطيل أولياء، إن أولياؤه إلا المقلع على نيته وكسبِه. وما كان أهلُ التعطيل أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدّقون. ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَمُ وَرَسُولُهُ وَالشَهْدَ وَالشَوْدُ وَالشَوْدُ وَالشَوْدُ وَالشَهْدَ وَالشَهْدَ وَالشَهْدَ وَالشَهْدَ فَيُنِتَثَكُمُ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهُ وَالتوبة : ١٠٥].

فقس

وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطّل والمشبّه والموحّد ذكرتُها قبل الشروع في المقصود، فإنّ ضربَ الأمثال مما يأنس به العقلُ لتقريبها المعقول من المشهود.

وقد قال تعالى - وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين -: ﴿وَيَلْكُ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهُ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ آ إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴿ الله البراهين -: ﴿ وَيَلْكُ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهُ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴿ الله العنكبوت: ٤٣]. وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه اشتد بكاؤه، ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتاباً مستقلاً متضمنًا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون العلم وحقائق الإيمان. وبالله المستعان وعليه التكلان.

المثل الأول: ثيابُ المعطِّل ملطَّخةٌ بِعَذِرَةِ التحريف، وشرابه متغيّر بفَرْث بنجاسة التعطيل. وثيابُ المشبّه متضمُّخةٌ بدم التشبيه، وشرابه متغيّر بفَرْث التمثيل. والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

المثل الثاني: شجرة المعطّل مغروسة على شفا جُرُفِ هارٍ. وشجرة المشبّه قد اجتُثَّت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة الموحّد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أُكُلَها كلَّ حين بإذن ربّها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

المثل الثالث: شجرة المعطّل شجرة الزَّقُوم، فالحلوق السليمة لا تبعُها. وشجرة المشبّه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعُها. وشجرة الموحّد طُوبَى يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعُها.

المثل الرابع: المعطّل قد اتخذ قلبَه لوقاية الحر والبرد بيتَ العنكبوت. والمشبّه قد خُسِف بعقله، فهو يتَجلْجَلُ في أرض التشبيه إلى البَهْمُوت. وقلبُ الموحّد يطوف حول العرش ناظراً إلى الحيّ الذي لا يموت.

المثل الخامس: مصباح المعطّل قد عصَفت عليه أهوِيةُ التعطيل،

فطَفِيءَ وما أنار. ومصباحُ المشبّه قد غرِقتْ فتِيلتُه في عَكَرِ التشبيه، فلا يقتبس منه الأنوار. ومصباحُ الموحّد يتوقّدُ من شجرة مباركة زيتونةٍ لا شرقية ولا غربيّة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار.

المثل السادس: قلب المعطّل متعلّق بالعدَم، فهو أحقرُ الحقير، وقلب المشبّه عابدُ الصنم الذي قد نُحِتَ بالتصوير والتقدير، والموحّدُ قلبُه متعبّدُ لمن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

المثل السابع: نقودُ المعطّل كلُها زُيوف فلا تروج علينا. وبضاعةُ المشبّه كاسدةٌ، فلا تَنْفقُ لدينا. وتجارةُ الموحِّد ينادى عليها يومَ العَرْض على رؤوس الأشهاد: هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا.

المثل الثامن: المعطّل كنافخ الكِير إما أن يُحرِق ثيابَك، وإمّا أن تجد منه ريحاً خبيثة. والمشبه كبائع الخَمر إمّا أن يُسكِرك، وإمّا أن يُنجُسك. والموحد كبائع المسك إما أن يُحذِيك، وإمّا أن يبيعَك، وإمّا أن تجد منه رائحة طيبة.

المثل التاسع: المعطّل قد تخلّف عن سفينة النجاة، ولم يركبها، فأدركه الطوفان. والمشبّه قد انكسرت به في اللّجة، فهو يشاهد الغرق بالعيّان. والموحّد قد ركِب سفينة نوح، وقد صاح به الرّبّان: ﴿ آرَكَبُوا فِهَا بِسَعِ اللّهِ بَعَرِبِهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رّحِيمٌ ﴿ آلَكُ اللهِ اللهُ الل

المثل العاشر: مَنْهلُ المعطُّل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، فرجع خاسئًا حسيراً. ومشربُ المشبّه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراً. ومشربُ الموحّد من كأس كان مزاجها كافوراً، عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً.

وقد سميتها بـ «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

مَا لِلصَّدُودِ بِفَسخ ذاكَ يَدانِ فَلِذَا أَقِرَّ بِذلك الحَصمانِ حَقًا جَرَى في مَجْلسِ الإحسانِ فَسخُ الوُشاةِ إليه مِنْ سُلْطانِ أَرْكَانُ مِنْهُ فَخَرَّ لِلأَرْكانِ حَكَمُ وابه مُتَيَقًّنَ البُطلانِ تَوْفَى الشُرُوطَ فَصارَ ذا بُطلانِ بِفسَادِ مُكم الهَجْر والسُّلُوانِ فاسمع إذاً يا مَنْ لَهُ أُذنَانِ أنَّ الـمحبَّة والصَّدودَ لِدانِ أيسن السغرامُ وصَدُّ ذِي هِـجرانِ جَمْعاً فَما الضِّدَّانِ يَجْتَمعانِ إذْ بَاعَها غَبْناً بِكلِّ هَوَانِ بالصّد والتّعذيب والهجران

١ - حُكْمُ المَحَبَّةِ ثابتُ الأركانِ ٢ ـ أنَّى وقاضي الحُسن نَفَّذَ حُكمَها ٣ ـ وأَتَتْ شُهودُ الوَصْل تَشْهدُ أَنّهُ ٤ - فَتأكَّد الحُكْمُ العَزِيزُ فَلَمْ يَجِدْ ٥ ـ ولأَجل ذا محكم العَذولِ تَداعَتِ الْـ ٦ ـ وأتى الوشاةُ فَصَادَفُوا الحُكْمَ الذي ٧ ـ ما صادف الحُكمُ المَحَلَّ ولا هُوَ اسْ ٨ - فلِذاكَ قَاضِي الحُسن أَثْبتَ مَحْضَراً ٩ - وحَكَى لك الحُكْمَ المُحَالَ ونَقْضَه ١٠ - حَكَمَ الْوشَاةُ بغير ما بُرهانِ ١١ ـ واللَّهِ ما هذا بِحُكْم مُقْسِطٍ ١٢ ـ شَــتًان بَـينَ الـحالَتَـيْن فَإِنْ تُـرِد ١٣ - يَا وَالِها مَانَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ ١٤ - أتبيع مَنْ تَهُواهُ نَفْسُكُ طَائِعاً

أَمْ كُنتَ ذَا جَهْلِ بِذِي الأَثْمانِ أغْصانَ قائمةً على الكُشبانِ منها الشِّمارُ وكلُّ قِطْفٍ دَانِ وَيَظُلُ يَشْكُو وهُو ذُو شُكُرانِ بالنَّجم هَمَّ إليهِ بالطَّيَرانِ عَسَسَ الأميرِ ومَرْصَدَ السَّجَانِ مِن أَرْض طَيْبَةً مَطلِعَ الإيمانِ مِسِقًاتَهُ حِلاً بِلا نُكرانِ قَـصْداً لَهَا فَأَلَّا بِأَنْ سَـتَراني وَمِنى فَكم نَحرَثُه من قُربَانِ ذاتَ السشتور وربَّة الأركانِ رَمَتِ البِمَارَ ولا سَعَتْ لِقِرَانِ دَاراً هُنَالِك للمحِبُ العَاني والريح أعطتها مِنَ الخَفَقَانِ ما كانَ ذلِكَ مِنهُ في إمكانِ وَصَلَتْ بِه لَيْ للا إلى نَعْمانِ سَعْدُ السُعودِ وليسَ بالدَّبَرانِ فَلِذَاك مَا احتَاجَتْ وُرُودَ الضَّانِ] ذكر الحبيب ووضلة المتداني وَعَدَتْ وكانَ بمُلتَقَى الأجْفَانِ خِلَةُ السُّتُورِ بِغَيرِ مَا اسْتِئذَانِ بالصبر لى عن أنْ أرَاكَ يَدانِ صِدْقاً وقد كَذَبتْ به العَينَانِ

١٥ ـ أجَهِلْتَ أوصافَ المَبِيع وقَدْرَهُ ١٦ ـ واهاً لِقَالْبِ لا يُفارِقُ طَيدرُه الْه ١٧ ـ ويَظلُّ يسْجَعُ فَوقَهَا ولغيرِه ١٨ - ويَبِيتُ يَبْكِي والمُواصِلُ ضاحِكُ ١٩ ـ هَــذا ولـو أنَّ الــجَــمَــال مـعــلَّقٌ ٠٧- لِلّهِ زَائِرةٌ بِلَيسل لَمْ تَكَفُّ ٢١ ـ قَطعتْ بِلادَ الشَّامِ ثُمَّ تَيمً مَت ٢٢ ـ وأتَتْ على وادِي العَقيقِ فَجاوزَتْ ٢٣ ـ وأتَـتْ عَـلى وَادِي الأَرَاكِ ولَمْ يَـكـنْ ٢٤ - وأتت على عَرَفَاتِ ثُم مُحسِّر ٧٥ - وأتت على الجمراتِ ثُم تَيمَمت ٢٦ - هـ ذا وما طافَتْ ولا استلمَتْ ولا ٢٧ ـ وعَلَتْ على أَعْلَى الصَّفَا فَتَيمًمتْ ٢٨ - أَتُسرى السدَلِيسلَ أعسارَها أَنْسوابَهُ ٢٩ ـ وَاللَّهِ لَو أَنَّ اللَّهَ لللَّهِ لَو أَنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٣٠ هـذا ولَوْ سَارتْ مَـسِيرَ الريح مَا ٣١ ـ سَارَتْ وكانَ دَلِيلُها فِي سَيْرها ٣٧ ـ [وَرَدَتْ جِفَارَ الدَمْع وهي غَنِيرَةً ٣٣ ـ وَعَلَتْ عَلَى مَثْن الهَوَى وتَزَوَّدَتْ ٣٤ - وَعَدَتْ بِزَوْرَتِهَا فَأُوْفَتْ بِالَّذِي ٣٥- لَم تَفْجَا المُشتاقَ إلّا وهي دا ٣٦ قالتُ وقدْ كَشَفَتْ نِقابَ الْحُسْنِ ما ٣٧ وتحدّنت عندي حديثاً خِلتُه

طَمَعاً وَلَكِنَّ المَنامَ دهاني فَعَلَيكِ إِنهُ الكاذِب الفتّانِ جحدُوا صِفاتِ الخَالِق المنّانِ والعرش أخلوه من الرّحمن وقَضوا له بالحَلْق والحِدْثانِ بَصَرٌ وَلَا وَجُهٌ فَكَيف يَدانِ وإرادةٍ أو رحمه وحسنسان ذاتٍ مُحررًدةٍ بغير مَعانِ هو غَيرُهُ فاعْجَبْ لِذَا البُهْتانِ أحدٌ يَكونُ خليلَهُ النَّفْسَانِي ذَا الوَصْفِ يَدْخِلُ عَابِدُ الأَوْتَانِ فى أُسْر قَبضتِهِ ذليلٌ عانِ قَـسْرِي يـومَ ذَبائِح الـقُـربَانِ كَلَّا وَلَا مُوسى الكَليمَ الدَّانِي لسلَّهِ دَرُّكَ مِسِنْ أَخِسِي قُسِرْبَسانِ

٣٨ ـ فَعَجِبتُ مِنهُ وقُلتُ من فَرَحِي بِهِ ٣٩ - (إِنْ كُنتِ كاذبةَ الذِي حَدَّثتِني) ٠٤ - جَهْم بن صفوانٍ وشيعتِه الألى ٤١ ـ بَلْ عطَّلُوا منهُ السَّماواتِ العُلَى ٤٢ ـ ونَه فَوا كَه الرَّبّ جه ل جه الله 24 \_ قَالُوا ولَيْسَ لربِّنَا سَمْعٌ وَلَا ٤٤ ـ وكَذَاكَ لَيسسَ لِربِّنا مِنْ قُدرةٍ ٥٤ ـ كــ للا ولا وطف يسقسوم بسه سِسوى ٤٦ ـ وحسياتًه هسى نفسه وكلامه ٤٧ ـ وَكَذَاكَ قَالُوا مَا لَهُ مِنْ خَلْقَهِ ٤٨ ـ وخَلِيلُهُ المُحْتَاجُ عِندَهُمُ وفِي ٤٩ ـ ف ال كُلُّ مُ فُتَ قِيرٌ إلى بِهِ لِذَاتِهِ ٥٠ ولأَجل ذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ الـ ٥١ - إذْ قَالَ: إبْرَاهِ مِنْ لَيْسَ خَلِيلَهُ ٥٧ ـ شكرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِب سُنَّةٍ

\* \* \*

## فهنّ

٥٣ - وَالْعَبْدُ عنْدهُمْ فَلَيسَ بِفَاعِلٍ
٥٥ - وهُبُورِ رِيحٍ أو تَحررُكِ نائِم
٥٥ - وَاللَّهُ يُصْليهِ عَلى مَا لَيْس مِنْ
٥٥ - وَاللَّهُ يُصْليهِ عَلى مَا لَيْس مِنْ
٥٦ - لكِنْ يُعاقِبُهُ عَلى أَفْعَالِهِ
٥٧ - وَالظُلْمُ عِندَهُمُ المُحَالُ لِذَاتِهِ

بَىلْ فِعْلُه كَتَحرُّكِ الرَّجْفَانِ
وتَحرُّكِ الأَسْجارِ للمَيَلانِ
وتَحرُّكِ الأَسْجارِ للمَيَلانِ
أفْعَالِهِ حَرَّ الحَمِيمِ الآنِي
فِيهِ تَعالَى اللَّهُ ذو الإحسَانِ
أنَّى يُنزَّهُ عَنهُ ذو السَّلطانِ

٥٨ - وَيَكُونُ مَدْحًا ذَلِكَ التَّنْزِيهُ مَا هَذا بِمَعْقولِ لدى الأذْهَانِ

هِ عَالِيةٌ لِلأَمْرِ والإِنْقَانِ مِثْلًا عَلى مِثْلِ بِلا رُجْحَانِ بَسِلْ ذَاتُهُ أو فِعِلْهُ قَسُولَانِ لُوقاً لَهُ من جُهملةِ الأكوانِ خلَّاقُهم هُوَ مُنْتَهَى الإِيْمَانِ كَالمُسْطِ عنْدَ تَمَاثُل الأسنانِ وَالْاهْمُ مِنْ عَابِدِي الأوْسَانِ عَبَدَ المَسِيحَ مُقَبِّلَ الصُّلْبَانِ أعْداءَ نُوح أُمِّةَ الطُّوفَانِ خ لَّاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكُرانِ لُوطِيَّةً هُم ناكِحُو الذُّكْرَانِ فِرعَونَ مَعْ قَارُونَ مَعْ هَامَانِ

٥٩ - وَكَذَاكَ قَالُوا مَا لَهُ مِنْ حِكْمَةٍ ٣٠ - مَا ثُمَّ غَيْرُ مشِيئةٍ قَدْ رجَّحَتْ 71 - هذا وَما تِلْكَ المَشِيئَةُ وصفَهُ ٦٢ ـ وَكَ لَامُهُ مُ ذُك انَ غَيْراً كَانَ مَ خُـ ٦٣ - قَالُوا وإقْرارُ السعِبَادِ بِأَنَّهُ ٦٤ - وَالنَّاسُ فِي الإِسمَانِ شَيءٌ وَاحِدٌ ٦٥ ـ فَاسْأَلْ أَبَا جَهْل وَسْيِعَتَهُ وَمَنْ ٦٦ ـ وسَل اليهودَ وكُلُّ أَقْلَفَ مُشْرِكٍ ٧٧ - واسْأَلْ ثَـمُودَ وَعادَ بَـلْ سَـلْ قَبْلَهُمْ ٦٨ ـ واسْأَلْ أَبَا الجِنِّ اللَّهِينَ أَتَعْرِفُ الـ 79 - واسال شِرارَ السَخَلْقِ أَعْنِي أُمَّةً ٧٠ واساألْ كَذَاكَ إِمَامَ كُلِّ مُعَاطَل ٧١- هـ ل ك انَ فِيهِم مُنكرٌ لِلْخ الِقِ الرَّ بُ العَظيم مُكوِّنِ الأَكْوانِ ٧٧ - فَلْيُبْشِرُوا مَا فِيهِمُ مِنْ كَافِرٍ هِمْ عَنْدَ جَهِم كَامِلُو الإِيمَانِ

٧٣ - وَقَصْسَى بِأَنِ اللَّهَ كِانَ مُعطَّلًا والفِعلُ مُمتَنِعٌ بِلَا إمْكَانِ ٧٤ - ثُـمَّ اسْتَحَالَ وصَارَ مَـقْـدُورًا لَهُ مِـنْ غَـيْـرِ أَمْـرِ قَـامَ بـالـدَّيّـانِ

قبل المحدوث وبَعده سيان جنّاتُ عَدْن بَالْ هُمَا عَدَمَانِ جَنّاتُ عَدْنِ بَالْ هُمَا عَدَمَانِ فَهُمَا عَلَى الأَوْقَاتِ فَانِيتَانِ فَاتَى بِضُحْكَةِ جاهلٍ مَجّانِ فَأْتَى بِضُحْكَةِ جاهلٍ مَجّانِ فِي الذَّاتِ واعجبا لِذَا الهَذَيانِ فِي الذَّاتِ واعجبا لِذَا الهَذَيانِ وجحيمهم كَحِجازةِ البُنْيَانِ وجحيمهم كَحِجازةِ البُنْيَانِ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَحَرُّكُ الحيوانِ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَحَرُّكُ الحيوانِ عَنْدَ انْقِضَاءِ تَحَرُّكُ الحيوانِ هُ أَكُلَةً مِنْ صَحْفَةٍ وخِوانِ لِلْفَلِم عِنْدَ الْمَسْنَانِ لِلْفَلِم عِنْدَ المَقْدُونِ مِنْ القِينَ الأَنْمَانِ مِنْ القِينَ الأَنْمَانِ واللَّهِ قد مُسِحَتْ عَلَى الأَبْدانِ واللَّه قد مُسِحَتْ عَلَى الأَبْدانِ والأَخبَارِ واللَّهُ قد مُسِحَتْ عَلَى الأَبْدانِ المَّانِ والأَخبَارِ واللَّهُ قد مُسِحَتْ عَلَى الأَبْدانِ واللَّه قد مُسِحَتْ عَلَى الأَبْدانِ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللْهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ و

٧٧- بَال حَالُهُ شُبْ حَانَهُ فِي ذَاتِهِ ٧٧- وَقَضَى بِأَنّ النَّارَلَم تُحَلَقْ وَلا ٧٧- فَإِذَا هُمَا خُلِقًا لِيَهِ مِ مَعادِنَا ٧٧- فَإِذَا هُمَا خُلِقًا لِيَهِ مِ مَعادِنَا ٧٨- وَتَلَطَّفَ الْعَلَّافُ مِنْ أَتْبَاعِهِ ٧٨- قَالَ: الفَناءُ يَكُونُ في الحَرَكاتِ لَا ٨٠- قَالَ: الفَناءُ يَكُونُ في الحَرَكاتِ لَا ٨٨- أَيَصِيرُ أَهْلُ الخُلْدِ فِي جَنَّاتِهِمُ ٨٨- أَيَصِيرُ أَهْلُ الخُلْدِ فِي جَنَّاتِهِمُ ٨٨- وَكَذَاكُ مَا حَالُ الذِي رفَعَتْ يَكَا الْذِي رفَعَتْ يَكَا ٨٨- وَكَذَاكَ مَا حَالُ الذِي رفَعَتْ يَكَا هُلُ مَا حَالُ الذِي امتَدَّتْ يَكُم ٨٨- وَكَذَاكَ ما حَالُ الذِي امتَدَّتْ يَكُم ٨٨- وَكَذَاكَ ما حَالُ الذِي امتَدَّتْ يَلُم ٨٨- وَكَذَاكَ ما حَالُ الذِي امتَدَّتْ يَلُا هِلْ هَلْ هَلْ هَا عَلَى الْمُعْفَولِ فَإِنَّها لِمَنْ أَصْحَى يُقَدِّمُها على الْهُ عَلَى الْمُعْفَولِ فَإِنَّها على الْهُ عَلَى الْمُعْفَا على الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْفَا على الْهُ عَلَى الْهُ عِلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَل

\* \* \*

## فهنّ

٨٨ - وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ يَجْعِلُ خَلْقَهُ عَدَماً ويَقْلِبُه وُجُوداً ثَاني الْمُ وَالْحَرْسِيُّ وَالْأَرْوَاحُ وَالْ أَمْ للا كُوالاَفْ للا كُوالاَفْ وَالسَقَ مَرَانِ ٩٠ - وَالأَرْضُ وَالبَحْرُ المُحِيطُ وَسَائرُ الْ أَكُوانِ مِنْ عَرَضٍ وَمِنْ جُنْمَانِ ٩٠ - وَالأَرْضُ وَالبَحْرُ المُحِيطُ وَسَائرُ الْ أَكُوانِ مِنْ عَرَضٍ وَمِنْ جُنْمَانِ ٩٠ - وَالأَرْضُ وَالبَحْرُ المُحِيطُ وَسَائرُ الْ يَبِيقَ لَهُ أَثَسِرٌ كَيْطِلِّ فَانِ ٩٠ - كُلُّ سَيُفْنِيهِ الْفَنَاءَ المَحْضَ لَا يَبِيقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

أنَّ الرَّسُولَ عَناهُ بالإيمانِ أوْ عَبْدُه المَبْعوثُ بالبُرْهَانِ؟ لَهُمُ عَلَى الإِيمَانِ والإِحْسَانِ؟ حقًا مُغيِّرُ هذِه الأكوانِ والأرْضَ أيْ ضَا ذَانِ تَبْدِيلانِ يرانِ عندَ النُّضج مِن نِيرانِ بيديه ما العدمانِ مَعْبُوضَانِ أخبارَها في الحشر للرّحمن من فوقِها قد أحدَث التَّقَلانِ لَا شيء، هَذَا ليْسَ في الإمكانِ هَدُ ثُم تُبُدَلُ وَهْ يَ ذَاتُ كِيانِ مِنْ غير أَوْدِيَةٍ ولا كُثْبَانِ كالأسطوان نفائس الأثمان مَا لامْرىء بالأخذ منه يدان فَتَعودُ مِثْلَ الرمل ذِي الكُثْبانِ وَصِبَاغُهُ من سَائِر الألْوَانِ مثل الهباء لناظر الإنسان قَدْ فُجِّرتْ تَفْجِيرَ ذِي سُلْطانِ لهُمَا فيجتَمِعَانِ يلتَقِيَانِ وَكِلَاهُمَا فِي النَّارِ مَطْروحَانِ كَلاّليء نُشِرَتْ عَلَى مَدانِ وَتَهُورُ أَيْهُا أَيُّهُا أَيُّهُا مَورَانِ ذَا المهل أو تَكُ وردةً كَدِهانِ

9- لم تَقْبِل الأذْهِانُ ذَا وَتَوَهَّمُوا ٩٦ ـ هَــذَا كِــتَــابُ الــلَّهِ أنَّــى قَــالَ ذَا؟ ٩٧ \_ أَوْ صَحْبُه مِنْ بَعْدِه أُو تَابِعٌ ٩٨ - بَـلْ صَـرْحَ الـوَحْـىُ الـمُـيـنُ بِـأَنَّـهُ 99 - في بَدُّلُ اللَّهُ السَّمَاواتِ العُلَى ١٠٠ - وهُما كتبديل الجُلودِ لِساكِني النِّ ١٠١ - وَكَـذَاكَ يَـقْبِضُ أَرضَـه وَسَـمَاءَه ١٠٢ - وتُحدِّثُ الأرضُ التي كُنَّا بها ١٠٣ ـ وتَنظَلُ تَشهدُ وَهْيَ عَدْلٌ بالذي ١٠٤ - أَفَيَشْهَدُ العَدمُ الذي هُو كاشمِهِ ١٠٥ ـ لَكِنْ تُسَوَّى ثم تُبسطُ ثم تَش ١٠٦ - وتُمَدُّ أيضاً مثلَ مَدُّ أدِيمِنَا ١٠٧ - وتَقِيء يَومَ العَرْض ذا أَكْسَادَها ١٠٨ - كىل يَراهُ بعينه وعيانه ١٠٩ - وَكَذَا الْجِبَالُ ثُفَتُ فَيًّا مُحْكَماً ١١٠ - وتَ كُونُ كَ العِهِ ن الَّذِي أَلْوَانُهُ ١١١ - وتُبَسُّ بسّاً مثل ذَاكَ فَتنْ شَنِي ١١٢ ـ وَكَذَا البحارُ فإنَّها مَسْجُورَةٌ ١١٣ ـ وَكَذَٰلِكُ السَقَسمَ رانِ يسأذَنُ ربُسنَا ١١٥ ـ وَكَوَاكِبُ الأَفْلَاكِ تُسنَفَرُ كُلُّهَا ١١٦ ـ وكَذا السَّمَاءُ تُشَقُّ شَقًّا ظَاهِراً ١١٧ ـ وتصيرُ بعدَ الانشِقَاقِ كَمثل هـ

أيضاً وإنَّهُ ما لَمخْلُوقَانِ ما أوى وما فيها من الولدان عَدَمٌ ولهم تُدخلق إلى ذَا الآنِ أجسَامُهُمْ مُفِظَتْ منَ الدِّيدَانِ أبَداً وَهُم تَحْتَ التُّراب يَدَانِ مِنْهُ تُركّب خِلْقَةُ الإنسانِ تَبْلَى الجُسُومُ ولَا بِلَى اللَّحْمَانِ أرْوَاح خَارجَة عن الأَبْدَانِ قَامَتْ وَذَا فِي غَايَةِ البُطْلَانِ أبداننا والله أعظم شان قَدْ نُعِمتْ بالرَّوْح والرَّيْحَانِ تَجْنِي الثِّمَارَ بِجَنَّةِ الْحَيَوانِ حَتَّى تَعُودَ لِذَلك البُحثُمانِ فِي جَوْفِ طَيْرِ أَخْضَرِ رَيَّانِ وَنَعِيهُ للمُوحِ والأبدانِ أجسامَ تلكَ الطيرِ بالإحسانِ مَأُوى لَهَا كمساكِن الإنسان منها بهذي الدَّارِ في مُحثمانِ قَـدْ عـايَـنـتُ أبِصَارُنَا بعِـيَانِ ذَا كِلَّه تِسبِّاً لِذِي نُسكُسرانِ بَعْدَ الْمَمَاتِ إِلَى المعادِ الثَّانِي وَالسَّلَّهُ مسقستَ دِرٌ وذُو سُلطانِ عَشْراً وعشراً بعدها عَشْرانِ

١١٨ \_ والعرشُ والكُرسيُ لا يُفْنِيهما ١١٩ ـ والحُورُ لا تَفْنَى كَذلِكَ جَنَّةُ الْـ ١٢٠ - ولأَجْل هَذَا قَالَ جَهْمٌ إِنَّهَا ١٢١ ـ والأنبياءُ فإنَّهُمْ تَحْتَ الثَّرَى ١٢٢ \_ ما لِلبلَى بلحُومِهِمْ وجُسُومِهِمْ ١٢٣ ـ وَكَذَاكَ عَجْبُ الظُّهُر لَا يَبِلَى بَلَى ١٢٤ \_ وكَذلِكَ الأرْوَاحُ لَا تَبِلَى كَمَا ١٢٥ - ولأجل ذَلِكَ لم يُقِرّ الجهم بال ١٢٦ - لكِنَّها مِنْ بَعْضِ أَعْراضِ بِهَا ١٢٧ \_ ف السَّانُ ل الأرواح بعد في راقِها ١٢٨ \_ إمَّا عَدابٌ أَوْ نَصِيلٌم دَائِكُمُ وَالْكُمْ ١٢٩ ـ وتصيرُ طَيْراً سَارِحاً معَ شَكْلِهَا ١٣٠ ـ وتطلل واردة لأنهار بها ١٣١ - لَك نَ أَرْوَاحَ الَّذِي نَ اسْتُ شُهِ دُوا ١٣٢ \_ فَلَهُمْ بِذَاكَ مِزِيَّةٌ فِي عَيْشِهِمْ ١٣٣ - بَذَلُوا الجُسُومَ لربِّهم فأعَاضَهُمْ ١٣٤ ـ وَلَهَا قَناديلٌ إِلَيْهَا تَنْتَهِى ١٣٥ ـ فالرُّوحُ بعدَ الموتِ أكملُ حالةً ١٣٦ \_ وَعَـذَابُ أَشـقَاهَا أَشَـدُ مِـنَ الَّذِي ١٣٧ \_ والسقائلُونَ بِالنَّهِا عَسرَضٌ أبَوْا ١٣٨ \_ وإذا أرَادَ السلَّهُ إخْسرَاجَ السورَى ١٣٩ \_ أَلقَى على الأرْض التي هُمْ تَحتَها ١٤٠ ـ مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً

وَلَحُومهُمْ كَمنابِتِ الرَّيحانِ وَتَمخَّضَتْ فَنِفَاسُهَا مُتَدَانِ وَتَمخَّضَتْ فَنِفَاسُهَا مُتَدَانِ فَبدَا الْجَنينُ كأكملِ الشُّبَانِ فَبدَا الْجَنينُ كأكملِ الشُّبَانِ أَنْ فَي المُن ذُكْرَانِ أَنْ فَي المُورِ فَي المُورِ الْفُرقانِ أَخْرَى كَمَا قَدْ قَالَ في المُورِ الفُرقانِ المُحرَى كَمَا قَدْ قَالَ في المُورِ المُحرِصُ عَلَى الإيمَانِ هُادِي بهِ فاحرِصْ عَلَى الإيمَانِ طُرَّا كَقُولِ الجَاهِلِ الحيرانِ المُحاوِلِ الجَاهِلِ الحيرانِ

181 - فتظلُّ تَنبُثُ منهُ أجسامُ الورَى 187 - حَنِّى إِذَا مَا الأُمُّ حَانَ وِلَادُهَا 187 - أَوْحَى لها ربُّ السَّما فتشقَّقتْ 188 - أَوْحَى لها ربُّ السَّما فتشقَّقتْ 188 - وتخلَّتِ الأُمُّ الولودُ وأخرَجتْ 180 - واللَّهُ ينشِىءُ خَلْقَهُ فِي نَشْأَةٍ 187 - هَذَا الَّذِي جَاءَ الكتابُ وَسنِّةُ الـ 187 - مَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُعِدِمُ خَلْقَهُ

### \* \* \*

## فهن

١٤٨ - وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ ١٤٩ - بَلْ فِعْلُه المفعُولُ خارِجَ ذاتِهِ ١٥٠ - وَالحَبْبُ مَ ذَهَبُهُ الَّذِي قَرَّتْ بِهِ ١٥٠ - وَالحَبْبُ مَ ذَهَبُهُ الَّذِي قَرَّتْ بِهِ ١٥١ - كَانُوا على وَجَلٍ من العِصْيانِ إِذْ ١٥١ - واللَّومُ لا يعْدُوه إِذَ هو فَاعلُ ١٥٢ - واللَّومُ لا يعْدُوه إِذَ هو فَاعلُ ١٥٣ - فأراحَهُمْ جهمٌ وشِيْعَتُه مِنَ اللَّا ١٥٤ - فأراحَهُمْ حَمَلُوا ذُنُوبَهُمُ عَلَى ١٥٠ - وتبرَّوُوا مِنْ ها وقالُوا إِنَّهَا ١٥٠ - مَا كَلَّفَ الجبَّارُ نفساً وُسْعَها اللَّاعاتِ أيضاً قَدْ غَدتْ ١٥٠ - وَكَذَا عَلَى الطَّاعاتِ أيضاً قَدْ غَدتْ ١٥٠ - وَكَذَا عَلَى الطَّاعاتِ أيضاً قَدْ غَدتْ ١٥٠ - وَلَعَبُدُ فِي التَّحْقيقِ شِبْهُ نَعَامَةٍ ١٥٠ - إِذْ كَانَ صُورَتُها تَدُلُّ عَلَيْهِمَا الوَرَى ١٥٠ - إِذْ كَانَ صُورَتُها تَدُلُّ عَلَيْهِمَا الوَرَى

فعلًا يَسقومُ بِهِ بِلا برهَانِ كَالْوَصْفِ غيرِ الذَّاتِ في الحُسْبانِ عَيْنُ العُصَاةِ وشيعةِ الشَّيطانِ هو فيعلهُم والذَّنْبُ للإنسَانِ هو فيعلهُم والذَّنْبُ للإنسَانِ برادةٍ وَيِسقُدْرةِ السحسيَوانِ برادةٍ وَيسقُدُرةِ السحسيَوانِ ومِ العَنيفِ ومَا قَضَوْا بأمَانِ رَبِّ العِسبَادِ بِسعزَّةٍ وأمَسانِ رَبِّ العِسبَادِ بِسعزَّةٍ وأمَسانِ أَنْسَى وَقَدْ مُجِبِلَتْ عَلَى العِصْيَانِ أَنَّى وَقَدْ مُجِبِلَتْ عَلَى العِصْيَانِ أَنَّى وَقَدْ مُجِبِلَتْ عَلَى العِصْيَانِ أَنَّى وَقَدْ مُجِبِلَتْ عَلَى العِصْيَانِ قَدْ كُلِّفتُ بالحَمْلِ وَالطَّيرانِ مَسجَبُورةً فَلَهَا إِذَا جَبْرانِ قَدْ كُلِّفتُ بالحَمْلِ وَالطَّيرانِ قَدْ كُلِّفتُ بالحَمْلِ وَالطَّيرانِ هَسَدَا وَلَيْسَسَ لَهَا بِسَذَاكَ يَسَدَانِ وَكَذَاكَ مَا فَعَلُوهُ مِنْ عِصْيانِ وَكَذَاكَ مَا فَعَلُوهُ مِنْ عِصْيانِ

فَيصِحُ عَنْهُمْ عِنْدَ ذَا نَفْيانِ وَصُدورِهَا مِنْهُمْ بِنَفْي ثَانِ زَكُّوا ولَا ذَبَهُ وا مِنَ السُّوبَ الْ سَرَقُوا وَلَا فِيهِمْ غَوِيٌّ زَانِ بالكُفْر والإسلام والإيْمَانِ قَامَتْ بِهِمْ كالطَّعْم والألْوَانِ مَا تَا شَمَّ ذُو عَوْنٍ وَغَيْرُ مُعَانِ كَالْمَيتِ أَدْرجَ داخلَ الأَكْفَانِ أيْضاً بِ خَوْفاً مِنَ الحَدَثَانِ كَذِباً وزُوراً واضِحَ البُهْتَانِ وَالرَّبُّ لَيْسَ بِفَاعِل العِصْيَانِ وَكَالَمُهُ وَفَاعِائِلُ الإِنْسَانِ وَحْيِي وَلَا تَكْلِيفُ عَبْدٍ فَانِ وبخَلْقِهَا مِنْ مُحَمْلَةِ الأَكْوَانِ أفْعَالَ وَالأَسْمَاءَ للرحلمن نَفْسِي ومنْ جَحدٍ ومنْ كُفْرَانِ فِي قَالَب السَّنْزيهِ لِلرحمٰن عِجْلًا ليفتِنَ أُمّة التّيرانِ من لُؤلةِ صَافٍ ومن عِقْسانِ كَمُصَاب إخْوَتِهِمْ قَديمَ زَمَانِ إحداه ما وبحرف ذا الشّاني تَبْدُو لَهِمْ ليْسُوا بِأَهْلِ مَعَانِ وَاللَّهُ حِظَّ خُلَاصَةِ الإنْسَانِ

١٦١ ـ هِيَ عَيْنُ فِعْلِ الربِّ لَا أَفْعَالُهُمْ ١٦٢ \_ نَـفْئ لِقُـدْرتِـهِم عَليْهَا أُوّلًا ١٦٣ \_ فَيقالُ مَا صَامُوا ولَا صَالُوا وَلَا ١٦٤ ـ وَكَذَاكَ مَا شربُوا ومَا قَتَلُوا وَلا ١٦٥ \_ وَكذَاكَ لِم يأتُوا اخْتِياراً مِنْهُمُ ١٦٦ - إِلَّا عَـلَى وجْهِ الـمَـجازِ لأنَّهَا ١٦٧ - مُحبرُوا عَلَى ما شَاءَهُ خَلَّاقُهم ١٦٨ - الكل مَ جُهُورٌ وَغَيْرُ ميسَسر ١٦٩ \_ وَكَذَاكَ أَفْعَالُ المهيمن لَمْ تَقُمْ ١٧٠ ـ فَإِذَا جَمعْتَ مَقَالَتَهِ أَنْتَجَا ١٧١ - إذ لَيْسَتِ الأَفْعَالُ فِعْلَ إليهِنَا ١٧٢ - فَإِذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الإلهِ وَفِعْلُه ١٧٣ \_ ف الله خَالَةُ وَلَا أَمْرُ وَلَا ١٧٤ \_ وَقَضَى عَلَى أَسْمَائِه بِحُدوثِهَا ١٧٥ \_ فَانظُرْ إِلَى تعطِيلهِ الأَوْصَافَ وَالْه ١٧٦ \_ مَاذَا الذِي في ضِمْن ذا التَّعطِيل مِنْ ١٧٧ ـ لَكَنَّه أَبْدَى المَقَالَة هَكَذَا ١٧٨ - وأتَى إلَى الكفرِ العَظِيم فصَاغَهُ ١٧٩ ـ وَكسَاهُ أَنْوَاعَ الجواهِر وَالحُلِي ١٨٠ ـ فرآهُ ثِيرانُ الوَرَى فأصابَهُمْ ١٨١ ـ عِجْلَانِ قَدْ فَتَنَا العِبَادَ: بصوتِهِ ١٨٧ \_ والنَّاسُ أكثرُهُم فأهْلُ ظَوَاهِر ١٨٣ - فه مُ القُشورُ وبالقُشورِ قِوَامُهُمْ

١٨٤ \_ وَلِذَا تَـقَــــــــــــــ الـطــوَائِفُ قَــولَهُ ١٨٥ - لَمْ يَنْ جُ مِنْ أَقْ وَالِه طُرّاً سِوَى ١٨٦ - فتبرَّؤوا منها براءة حيدر ١٨٧ - مِنْ كُلِّ شِيعِيِّ خَبِيثٍ وَصْفُهُ

وتوارَثُوهُ إِرْثَ ذِي السُّهُمَانِ أهل الحديث وشيعة القرآن وَبَـرَاءة الـمَـولُودِ مـنْ عِـمـرانِ وَصْفُ اليهُودِ مُحَلِّلِي الْحِيتَانِ

### في مقدمةٍ نافعةٍ قبلَ التَّحكيم

١٨٨ - يَا أَيُّهَا الرجلُ المُريدُ نَجَاتَهُ ١٨٩ - كُنْ في أمورِك كلُّها متمسَّكاً ١٩٠ ـ وَانْهُ رِعَابَ اللَّهِ والسُّنَنَ الَّتِي ١٩١ - وَاضرِبْ بِسيفِ الوحْي كلَّ مُعَطَّل ١٩٢ ـ واحمِلْ بعزْم الصِّدْقِ حَمْلةً مُخْلِص ١٩٣ - وَاثبُتْ بِصبرِكَ تَحْتَ أَلْويَة الهُدَى ١٩٤ ـ واجْعَل كِتَابَ اللَّهِ والسُّنَنَ الَّتِي ١٩٥ - مَنْ ذَا يُسِارِزُ فَلْيَقَدُّمْ نَفْسَهُ ١٩٦ \_ واصدَعْ بِمَا قَالَ الرَّسُولُ وَلَا تَحَفْ ١٩٧ ـ ف الله ناصر دينه وكتابه ١٩٨ ـ لَا تَخشَ مِن كَيْدِ العدُوِّ ومكرهِم ١٩٩ - فسجنودُ أَثْبَاعِ الرَّسُولِ مسلائِكٌ ٠٠٠ ـ شَتَّانَ بَيْنَ العسكرين فَمنْ يَكُنْ ٢٠١ ـ واثبُتْ وقَاتِلْ تَحتَ رَاياتِ الهُدى

إسمع مَقَالَة نَاصِح مِعُوانِ بالوحي لَا برخارفِ الهَذيانِ جَاءتْ عَن المبْعُوثِ بِالفُرْقَانِ ضرْبَ المُجاهِدِ فَوْقَ كُلِّ بَنَانِ فإذَا أُصِبْتَ فَفِي رضًا الرحلن تُبتَتْ سِلَاحَكُ ثُمَّ صِحْ بِجَنانِ أَوْ مَنْ يسَابِقْ يَبْدُ فِي الميْدَانِ مِنْ قَلَّةِ الأنْصَارِ وَالأعْوانِ واللَّهُ كَافٍ عَنْدَه بِأَمَانِ فقتالهم بالكذب والبهتان وَجنودُهُمْ فعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ مُتحيِّزاً فَلينظُر الفئتَانِ واصب فنسصر السلَّهِ رَبِّك دَانِ

لِلَّه دَرُّ مَهِاتِهِ السَّفُرسَانِ وارجُمْهُمُ بِثُواقِبِ الشُّهْبَانِ وذُب ابُه أتسخافُ مِنْ ذِبّانِ بعضاً فَذَاكَ الْحَزْمُ لِلْفُرسَانِ فَزعاً لِحَمْلَتِهِمْ وَلَا بِجَبَانِ هَذَا بِمِحْمُودٍ لِدَى الشُّجْعَانِ وَافَتْ عساكِرُهَا مَعَ السُّلْطَانِ بالعاجز الوانِي وَلَا الفَرْعَانِ يَـلْقَ الـرَّدَى بـمـذمَّـةٍ وهَـوَانِ ثَوبُ التعصُّب بنستِ الثَّوبَانِ زِينَتْ بها الأعطافُ والكَتِفَانِ نُصْح الرَّسُولِ فحبَّذا الأمْرَانِ وتَوكَّلَنَّ حَقيقَة التُّكُلَانِ هادي إليه لصاحب الإسمان خساً ذَا وَذَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ تَعْجَبُ فَهَذِي سنَّةُ الرَّحمن وَلأَجْل ذَاكَ النَّاسُ طَائِفَتَانِ كُفَّارِ مُذْقًامَ البورَى سَجُلانِ فَاتَتْ هُنَا كَانَتْ لَدَى الدَّيَّانِ فهُ ما عَلَى كل المريء فَرْضانِ إخــ لَاص فِــي سِــرٌ وفِــي إعْــ لَانِ أغمال والطاعات والشكران ويصير حقاً عَابدَ الرَّحمن

٢٠٧ ـ وَاذْكُرْ مَقَاتِلَهُمْ لَفُرسَانِ الهُدى ٣٠٧ ـ وادْرَأْ بِلْفُظِ النَّصِّ فِي نَحْر العِدَا ٢٠٤ ـ لَا تَخشَ كَثْرَتَهُم فهمْ هَمَجُ الورى ٥٠٧ \_ واشْغَلْهُمُ عنْدَ الجِدَالِ ببعضِهِمْ ٢٠٦ - وإذا هُمُ حَمَلُوا عَلَيْكَ فَلَا تَكُنْ ٧٠٧ ـ وَاثْبُتْ وَلَا تحمِلْ بِلَا جُنْدٍ فَما ٢٠٨ ـ فإذَا رأيتَ عِصَابَةَ الإسلام قَدْ ٢٠٩ ـ فهنَاكَ فاخْتَرِقِ الصُّفُوفَ وَلَا تَكُنْ ٠١٠ ـ وتعرَّ من ثوبَيْن مَنْ يَلْبَسْهُ ما ٢١١ ـ ثوبٌ من الجهل المركّب فَوْقَهُ ٢١٧ ـ وتَحَلَّ بالإنْصَافِ أَفْخر حُلَّةٍ ٢١٣ \_ واجعَلْ شعارَكَ خشيةَ الرَّحمٰن مَعْ ٢١٤ وتَمسَّكَنَّ بِحَبْلِهِ وَبِوَحْيِهِ ٢١٥ ـ فالحَقُّ وَصْفُ الرَّبِّ وَهُوَ صِراطُهُ الـ ٢١٦ - وهُ وَ الصِّراطُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَرْش أَيْد ٢١٧ ـ والحقُّ منْصُورٌ ومُمْتَحَنَّ فَلَا ٢١٨ ـ وَبِذَاكَ يظهرُ حِزْبُهُ مِنْ حَرْبِهِ ٢١٩ ـ ولأجل ذَاكَ الحربُ بَيْنَ الرُّسُل وَالْـ ٣٢٠ لكنَّمَا العُقْبَى لأهْل الحَقِّ إِنْ ٢٢١ ـ واجعَلْ لقلْبِكَ هِجْرَتَين وَلَا تَنَمْ ٣٧٧ ـ فالهِ جُرةُ الأُوليٰ إِلَى الرَّحْمن بالْ ٢٢٣ ـ فالقصد وجه اللَّه بالأقوالِ والْـ ٢٧٤ ـ فبذاكَ ينْجُو العَبْدُ منْ إشراكِهِ

حَقّ المُبينِ وواضح البُرْهانِ نفياً وإثباتاً بِلَا رَوَعُانِ قَالَ الشيوخُ فعندهُ حَكَمَانِ العدلِ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الحَكَمانِ فِيهِ الشُّف وهدايةُ الحيْرانِ مَا ثَمَّ غيرُهما لِذي إيمانِ سَمْعاً لِدَاعِي الكُفْرِ والعِصْيانِ طَوْعاً لِمَنْ يَدْعُو إِلَى طُغْيَانِ سَمعاً وطَوعاً لستُ ذَا عِصيانِ فاثبُتْ فصَيْحَتُهم كَمِثل دُخانِ يَهوِي إِلَى قَعْرِ الحَضِيضِ الدَّانِي أعمال لابكتائب الشجعان أنَّى وأعداهُم بلا محسبان آراء بَـل بـالـعـلم والإيـمـان نَهْ سِ وذَا مَحْذُورُ كُلِّ جَبَانِ لَّ فِي الشَّنَا مِنْ كِلِّ ذِي بُطلَانِ شَــدُّتْ ركـائـبُـهُ إلَى الـرَّحـمـن فالعِزُّ تَحْتَ مَ فَاتِل الأَقْرانِ عند الورى مِنْ كَثْرة الجَولَانِ أَخَذُوهُ عَدَّ رُبِهِ عَلَمْ رُبِهِ اللَّهُ وَآنِ أوْ بحثُ تشْكِيكِ ورأي فُلَانِ في الله واخشاه تفنر بأمان لَا فِي هَـوَاك ونَـحْوةِ الشَّيطَانِ

٧٢٥ ـ والهجرةُ الأخرى إلى المبعوثِ بال ٢٢٦ ـ فيدورُ مع قَوْلِ الرَّسُول وفعله ٢٢٧ ـ ويُحكُّمُ الوحيَ المُبينَ عَلَى الَّذِي ٢٢٨ ـ لَا يحْكُمانِ بِسِاطِلِ أَبِداً وكِلُّ ٢٢٩ - وهُما كِتَابُ اللَّهِ أَعْدلُ حاكم • ٢٣ - والحاكم الشاني كلام رسولِهِ ٢٣١ ـ فإذا دَعَوْكَ لغَيرِ مُحكمِهِما فَلا ٢٣٢ ـ قُـل: لَا كرامـةَ لَا وَلَا نُـعـمَـى وَلَا ٢٣٣ ـ وإذا دُعِيتَ إِلَى الرَّسُولِ فَقِلْ لَهُمْ ٢٣٤ - وإذا تكاثرتِ الخُصُومُ وصيَّحُوا ٢٣٥ - يَوْقَى إِلَى الأوْج الرَّفِيع وَبعده ٢٣٦ ـ هَـذَا وَإِنّ قِـتَـالَ حـزب الـلَّهِ بـالْ ٧٣٧ ـ واللَّهِ مَا فتَحُوا البلَادَ بكثرةٍ ٢٣٨ ـ وَكَذَاكَ مَا فَتحُوا القلوبَ بهذهِ الْ ٢٣٩ ـ وشَجَاعَةُ الفُرْسَانِ نَفسُ الزُّهْدِ في ٠٤٠ ـ وشَجَاعَةُ الحُكَام والعُلَماءِ زُهْ ٧٤١ ـ فإذا هُما اجْتَمَعَا لِقلْب صَادِقٍ ٢٤٢ ـ واقسصِدْ إلَى الأقْسرَانِ لَا أَطْسرَافِهَا ٢٤٣ ـ واسمع نَصِيحةً مَنْ لهُ خُبْرٌ بما ٢٤٤ ـ مَا عِنْدَهُمْ واللَّهِ خَيْرٌ غَيرَ مَا ٧٤٥ ـ والـكُـلُ بَعددُ فسددعةٌ أو فسريةٌ ٧٤٦ ـ فاصدع بأمر اللَّهِ لَا تَخْسَ الورى ٧٤٧ ـ واهه خرو وَلَوْ كُلَ الدورى فِي ذاتِهِ واصفَحْ بغيرِ عِتَابِ مَنْ هُو جَانِ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَنْ بِدُّ مِنَ الْهِجُرانِ قَدُ شَاءَ مِنْ غَيِّ وَمِنْ إِيمَانِ بَالْحَقِّ فِي ذَا الْخَلقِ باصرتَانِ بِالْحَقِّ فِي ذَا الْخَلقِ باصرتَانِ إِذْ لَا تُسرَدُ مسشيِ أَهُ اللَّذَيَّانِ الْحَكَامِهِ فَهُ مَا إِذَا نَظُرانِ أَحْكَامِهِ فَهُ مَا إِذَا نَظُرانِ مِنْ خَشِيةِ الرحمنِ بَاكيتانِ مِنْ خَشِيةِ الرحمنِ بَاكيتانِ فَاللقلبُ بين أصابعِ الرحمنِ عَليكَ كُسِرتَ كَسرَ مُهانِ فَاللَّهُ بين أَصابعِ الرَحمنِ مُهانِ خرجتُ عَليكَ كُسِرتَ كَسرَ مُهانِ طَفْيَ الدُّخانِ بِمُوقَدِ النِّيرانِ طَفْيَ الدُّخانِ بِمُوقَدِ النِّيرانِ أَنْ ليسَ يَنْصُرُ عَبْدَهُ بِأَمَانِي أَنْ ليسَ يَنْصُرُ عَبْدَهُ بِأَمَانِي أَوْ يَعْمِلِ الْحُسنِي يَفُرْ بِجِنَانِ أَوْ يَعْمِلِ الْحُسنِي يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدُ إِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدَانِ الْحُسنِي يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدَانِ وَصَّى وَبِعِدَانِ الْحُسنَى يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ الْحُسنَى يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ وَصَّى وَبِعِدُ لِسائرِ الإِخْوانِ الْحَسْنَى يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَّى وَبِعِدَانِ وَصَّى وَبِعِدَانِ الْمُحْوَانِ الْمُولِي الْحَدِينِ الْحَسْنِي يَلْوِينَ وَالْمِنْ الْحَدْوانِ الْحَدِينِ الْمِنْ الْعَلْمِينَ وَالْعِنْ وَالْمِنْ الْعِنْ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُحْدِينِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ

۲۶۸ ـ واصبِرْ بغيرِ تَسَخُّطٍ وَشِكَايَةٍ ٢٤٩ ـ واهجُرهُمُ الهَجرَ الجَميلَ بِلَا أَذَى ٢٥٠ ـ وانظُرْ إِلَى الأَقدَارِ جَارِيَةً بِسَمَا ٢٥١ ـ واجعَلْ لقلْبِكَ مُقْلَتين كِلاهُما ٢٥٢ ـ واجعَلْ لقلْبِكَ مُقْلَتين كِلاهُما ٢٥٢ ـ فانظُرْ بِعينِ الحُكْمِ وارحَمُهُم بِهَا ٢٥٢ ـ وانظُرْ بعينِ الحُكْمِ واحمِلْهُمْ عَلَى ٢٥٢ ـ وانظُرْ بعينِ الأَمْرِ واحمِلْهُمْ عَلَى ٢٥٢ ـ واجعَلْ لوجهِكَ مُقْلَتينِ كِلاهُما ٢٥٥ ـ لَوْ شَاء رَبُّكَ كُنتَ أَيْضاً مِثلَهمُ ٢٥٠ ـ واحذَرْ كَمائنَ نفسِكَ اللَّاتي مَتَى ٢٥٠ ـ وإذا انتصرت لها تكونُ كَمنْ بَغَى ٢٥٧ ـ واللهُ أَخسِرَ وَهُدوَ أصدقُ قَائِلٍ ٢٥٧ ـ واللهُ أَخسِرَ وَهُدوَ أصدقُ قَائِلٍ ٢٥٨ ـ مَن يعملِ السُوأَى سُيجزَى مِثلَها ٢٥٨ ـ مَن يعملِ السُوأَى سُيجزَى ولِنفُسِهِ

\* \* \*

## فهن

## وهذا أوَّلُ عقدِ مجلسِ التَّحكيمِ

حمن لا لِلنَّفْسِ والشَّيطانِ عَقلُ الطَّريحُ وفِطرةُ الرحمنِ يَسِعُ وفِطرةُ الرحمنِ يَسِعُونَ فاطر هَا الأكوانِ يَسِعُونَ فاطر هَا الأكوانِ عِند افتراقِ الطُّرقِ بالحَيْرانِ هَا المُحيرانِ هَا المُحيدانِ هَا المُحيدانِ هَا المُحيدانِ هَا المُحيدانِ هَا المُحيدةِ وَعِيانِ

۲۶۷ ـ فاجلِسْ إذاً فِي مَجلسِ الحَكَمَيْنِ لِلرّ ٢٦٧ ـ إحداهُ ما النقلُ الصحيحُ وبَعدَه الـ ٢٦٣ ـ واحكُمْ إذاً فِي رُفْقةٍ قَدْ سافروا ٢٦٣ ـ واحكُمْ إذاً فِي رُفْقةٍ قَدْ سافروا ٢٦٤ ـ فترافقُ وا فِي سَيْرِهمْ وتفارقُ وا حِدتُ ها رَبُولُ وحدالهُ عَالَ وجدالهُ عَالَ و قَدْ عَالَ و عَالَ عَالَ وَالْحَدِيْ وَالْمُ عَالَ وَالْمُ عَالَ عَالَ وَالْمُ عَالَ وَالْمُ عَالَ وَالْمُ عَالَ وَالْمُ وَالْمُ عَالَ عَالَ عَالَ وَالْمُ عَالَ وَالْمُ عَالَ وَالْمُ عَالَ عَالَ عَالَ وَالْمُ عَالَ عَالْمُ عَالَ عَالَى عَالَ عَالَى عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالْمُ عَالَ عَالْمُ عَالَ عَالْمُ عَالَ عَالْمُ عَالَ عَالَا عَالَ عَالَ عَالَ عَالْمُ عَالَ عَالَ عَالَ عَلَا عَالْمُ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَال

غَلِطَ اللّسانُ فقالَ موجُودانِ وكذلك الأفلاك والقران أمْطارُ مَعْ بَرَدٍ ومَعْ مُحسبَانِ رْبُ الشقيلُ وَنَفسُ ذِي النّيرانِ هَذي المَظَاهِرُ مَا هُنا شَيئانِ فِيها كفَ شر الروح لِلأبدانِ هُ وَ ذَاتُها ووُجودُها الحقَّانِي إيــجـادُ والإعـدامُ كُـل أَوَانِ حُكمُ المَظاهِر كَيْ تُرَى بِعيانِ مَحسوس مِنْ بَشَرِ ومِنْ حَيَوانِ متكتِّرٌ قَامتْ بِهِ الأمْرانِ هَـذِي مَـقـالـةُ مُـدَّعـي الـعِـرفانِ جِنْسِ كَما قالَ الفَريقُ الثَّاني هَـذَا الـوجُـودُ فهـذِهِ قَـولَانِ قولُ ابن سَبعينِ وما القولانِ هو غايةٌ في الكُفرِ وَالبُهتانِ وَهْم وَتِلكَ طَبيعةُ الإنسانِ ما لِلْتعدُّدِ فِيهِ مِنْ سُلطانِ والوهم يحسب لههنا شيئان وَهُمُ البِعِيدُ يِقُولُ ذَانِ السِنانِ قد قالَ قولَهما بلا فُرقانِ ت الجالُوه ذاتُ تُوحُدد وماتَان لكن مَظاهِره بلا محسبانِ

٢٦٦ ـ مَا ثَـمَ مَـوجُـودٌ سِـواهُ وإنَّـما ٧٦٧ - فهُ و السَّماءُ بعينِها ونجُومُها ٢٦٨ - وهُو الغَمامُ بِعَينِه والثَلجُ والْ ٢٦٩ ـ وهُ و الهواءُ بِعينِه والماءُ وَالتُّ ۲۷۰ ـ هَـذي بَـسائـطُـه ومـنـهُ تـركّبتُ ٧٧١ - وَهُو الفقِيرُ لها لأجل ظهورهِ ٢٧٢ ـ وهِـي الّتي افـتقرت إلَيـه لأنـه ٢٧٣ ـ وتَ ظَلُّ تلبَسُهُ وتَحلكُ وذَا الْه ٢٧٤ ـ ويَظُلُّ يَلْبَسُها ويَحْلَعُها وَذَا ٧٧٥ ـ وَتَكَثُّرُ الْمَوجودِ كَالْأَعضاءِ في الْه ٢٧٦ ـ أَوْ كَالْقُوى فِي النَّفْس ذَلِك وَاحدٌ ٢٧٧ ـ فَسيَسكسونُ كُسلًا هسذِه أجسزَاؤه ٢٧٨ ـ أو أنَّها كَتَكثُر الأنواع فِي ٢٧٩ ـ فــيـكـونُ كــلِّيّاً وجــزئــيّاتُــه ٠ ٢٨٠ أو لاهما نَصُّ الفُصوص وبعدَه ٧٨١ عِنْد العَفِيفِ التِّلْمِسَانِيِّ الذي ٢٨٢ - إلَّا مُن الأغلاطِ فِي حِسلٌ وَفِي ٢٨٣ ـ والـكُـلُّ شـيءٌ واحـدٌ فِـي نـفـسِـه ٢٨٤ ـ فَالضيفُ والمأكولُ شيءٌ واحدٌ ٧٨٥ ـ وكذلك الموطوء عينُ الواطِ وَالْـ ٢٨٦ وَلَرُبّ ما قالا مَ قالتَه كما ٢٨٧ ـ وأبسى سِواهم ذا وقال مطاهس ٢٨٨ ـ فَالظاهِرُ المَجْلُوُ شيءٌ وَاحدٌ

ما تَعَ غَيرٌ قَطَّ في الأَعْيانِ جِنِّ ولا شَجَرِ وَلَا حَيَوانِ وَادٍ ولا جبلِ وَلَا كُثُبانِ صَـوتٍ وَلَا لـونٍ مـن الألـوانِ مَسمومُ وَالمسموعُ بالآذانِ مَذبوحُ بَلْ عينُ الغَوِيِّ الزاني دينُ المبجوس وعابدي الأوثانِ ضلُّوا بِمَا خصُّوا منَ الأعْيانِ معبودة ماكان مِنْ كُفرانِ خْصِيص عندَ مُحَقِّقٍ رَبَّاني أنا رَبُّكم فرعونُ ذو الطّغيانِ نُ الحقِّ مضطلِعاً بهذا الشانِ هِ يراً من الأوهام والمحسبان عبدُوه مِن عِـجلِ لَدى الحَورانِ معهم وأصبح ضيتق الأغطان يكُ واسعاً في قومِ إلبِطانِ وَى بِالسِجودِ هُويَّ ذِي خُضْعانِ غير الإليه وأنشما عميان لِلشمس والأصنام والشيطانِ والكل معبود لذي العرفان سبحانك اللهم ذا الشبحان أين الإلنه وتُخرةُ الطّعانِ

٧٨٩ ـ هذي عبارات لهم مضمونها ٧٩٠ فَالْقُومُ مَا صَانُوه عِن إنْس ولا ٢٩٢ ـ كــــلًا ولا طَــغـــم وَلَا ريـــح وَلَا ٢٩٣ ـ لكنه المطعومُ والمَلموس وَالْ ٢٩٤ ـ وكذاك قالوا إنه المنكوم وَالْ ٧٩٠ والكفرُ عِندَهُمُ هُدًى وَلَوَ انَّهُ ٢٩٦ ـ قالوا وما عبدُوا سواهُ وإنَّها ٧٩٧ - وَلُوَ ٱنَّه م عَدُّ وا وَقالُوا كلُّها ٢٩٨ ـ فالكفرُ سَتْرُ حقيقةِ المَعبودِ بالتَّ ٢٩٩ ـ قالوا ولم يك كافِراً في قولِه ٠٠٠ - بىل كان حقاً قولُه إذْ كان عَيْد ٣٠١ ولذا غَدا تغريقُه في البحر تَطْ ٣٠٢ قالوا ولم يكُ منكِراً مُوسَى لِما ٣٠٣ - إلَّا على من كَانَ ليسَ بعابدٍ ٣٠٤ ولذاك جرَّ بِلحيةِ الأخ حيثُ لم ٣٠٥ - بيل فَرَقَ الإنكارُ منه بينهم ٣٠٦ ولقد رأى إبليس عارِفُهُمْ فأهد ٣٠٧ قالواله ماذا صنعت؟ فقالَ هل ٣٠٨ - مَا ثَمَ غَيْرٌ فاسجدُوا إِن شئتم ٣٠٩ - فالكلُّ عينُ اللَّهِ عند مُحقِّق ٠١٠ - هذا هو المعبودُ عِندَهُم فَقُلْ ٣١١\_يا أُمَّةً مَعبودُها مَوْطُوؤُها

٣١٢ ـ يا أمَّةً قَدْ صارَ منْ كُفرانِها مجنزْءاً يسيراً جملةُ الكُفرانِ

### في قدوم ركب آخر

بالذاتِ موجوداً بكل مكانِ مَالاً النُحلُو ولا يُسرى بعيسان قَــبــرِ وَلَا حُــشٌ ولا أعْــطـانِ بالرُّوح داخِلَ هذهِ الأبدانِ أو خارج عن مجسملة الأكوان يتجاسروا من عسكر الإيمان وَصِحَابُهُ من كلِّ ذِي عِرْفَانِ وهم الخصوم لمنزل القُرآنِ لمَّا ذكرتُ الجهم في الأوزانِ

٣١٣ ـ وأتى فسريت ثُن تُسم قالَ وجدتُسه ٣١٤ - هُ وَ كَالَّهُ وَاءِ بِعَينِهُ لا عَينُهُ ٣١٥ والقومُ مَا صانوهُ عن بِئر ولا ٣١٦ ـ بىل مىنى من قدراى تىسبىھة ٣١٧ ـ ما فيهم من قال ليس بداخل ٣١٨ ـ لكنهم حاموا على هذا ولم ٣١٩ وعليه م ردَّ الأئِمةُ أحمدً ٣٢٠ فَهُمُ الخصومُ لِكلِّ صاحب سُنَّةٍ ٣٢١ ولهم مقالاتُ ذكرتُ أصولَها

### في قدوم ركب آخر

هـذا ولـكـنْ جـدَّ فـي الـنُّـكـرانِ فيها ولا هوعينها ببيان

٣٢٢ وأتى فريتٌ ثمة قاربَ وَصفُه ٣٢٣ فَأُسرَّ قَولَ مُعطَّلِ ومكذَّبٍ في قالَبِ التَّنْزِيهِ للرَّحْمنِ ٣٢٤ إذ قالَ ليس بدَاخلِ فيناولا هو خارجٌ عن مجملةِ الأكوانِ ٣٢٥ ـ بـل قـال لَيـسَ بـبـائـن عـنـهـا ولا

والعرش من ربّ ولا رَحمن عَدَم الذِي لا شيءَ فِي الأَعيانِ مِنْهُ وحَظَّ قَواعِدِ البنيانِ أَجْسَام سُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ ماً قَامَهُ فِي النَّاس مُنْذُ زَمَانِ قَدْ قَالَ قَوْلًا وَاضِحَ البُوهَانِ ذِي النُّونِ يُونُسَ ذَلِكَ الغَضْبَانِ أللَّهُ فَوْقَ السعَرْش والأكْسوَانِ وَبحْمِدهِ يُسلّفَى بِكلِّ مَكَانِ يَفْعَلْ فأعطوهُ مِنَ الأثْمَانِ تِبْيَانِهِ فاسْمَعْ لِذَا التّبيانِ تَ الماءِ في قَبرِ مِنَ الحِيتَانِ بسع الطّبَاقَ وَجَازَ كُلَّ عَنَانِ سُبْ حَانَـ أَ إِذْ ذَاكَ مُستَويانِ فِي بُعدهِ مِنْ ضِدَّه طَرفَانِ بالاختصاص بَلَى هُمَا سِيًانِ مِنْ رَبِّهِ فَكَلَّاهُمَا مِثْلَانِ بالذكر تَحْقيقاً لِهَذَا الشَّانِ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ بِلَا مُسبَانِ عَافَاكَ مِنْ تَحْريفِ ذِي بُهْتَانِ مِنْ رَبِّهِ أُمسَى عَلَى الإسمَانِ تَحريفُ محضاً أبردُ الهذَيانِ بَـلْوَى وَلَا أَمْـسَـى بـذِي الـخِـذُلَانِ

٣٢٦ ـ كـ للا ولا فـوق الـسمواتِ الـعـلى ٣٢٧ ـ والعرشُ ليس عليه معبودٌ سِوَى الْـ ٣٢٨ ـ بىل حَظَّهُ مِنْ رَبِّهِ حَظَّ الشَّرَى ٣٢٩ ـ لو كَانَ فَوْقَ العَرْش كَانَ كَهَذِهِ الْه • ٣٣ - ولقد وجدتُ لِفاضِل مِنْهُمْ مَقَا ٣٣١ قَالَ اسْمَعُوا يَا قَوْم إِنَّ نَبِيَّكُمْ ٣٣٧ ـ لَا تَحْكُمُوا بِالفَضْلِ لِي أَصْلًا عَلَى ٣٣٣ - هَـذَا يَـرُدُّ عَـلَى الـمـجَـسِّم قَـوْلَهُ ٣٣٤ و يَدُلُّ أَنَّ إلىه نَا سُبحانَهُ ٣٣٥ قَ الله الله بَسِيِّ لنَا هَ ذَا فَ لمَ ٣٣٦ - أَلَفًا مِنَ الذَّهَبِ الْعَتِيقِ فَقَالَ فِي ٣٣٧ ـ قَدْ كَانَ يُونُسُ في قَرارِ البحرِ تَحْ ٣٣٨ ـ ومحَمَّدٌ صَعِدَ السَّماءَ وجاوزَ السـ ٣٣٩ ـ وَكِلَاهُ مَا فِي قُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ ٣٤٠ فالعُلُو والسُّفُلُ اللذانِ كِلَاهُمَا ٣٤١ - إِنْ يُسْسَبَاللَّهِ نُنزَّهَ عَسْهُ مَا ٣٤٧ فِي قُربِ مَنْ أَضْحَى مُقيماً فِيهمَا ٣٤٣ ـ فَ الرَّج ل هَ ذَا خُصَّ يُونُسُ دُونَهُمْ ٣٤٤ ـ فأتى النِّشارُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ٣٤٥ فاحمد إلهك أيّها السّنّي إذْ ٣٤٦ واللَّهِ مَا يَرْضَى بهَذا خَائِفٌ ٣٤٧ ـ هَـذَا هُـوَ الإِلْحَـادُ حقّاً بَـلْ هُـوَ الــ ٣٤٨ واللَّهِ مَا بُلِيَ المجسِّمُ قطُّ ذِي الـ

٣٤٩ - أمشَالُ ذَا السَّأُويلِ أَفْسَدَ هَـذِهِ الْ ٣٤٩ - أمشَالُ ذَا السَّأُهِ لَوْلَا السَّلَّهُ حَسافِ ظُ دِيسنِهِ ٣٥٠ - والسلَّهِ لَوْلَا السَّلَّهُ حَسافِ ظُ دِيسنِهِ

أَدْيَانَ حِينَ سرَى إلى الأَدْيَانِ لَتَهِدَّمتُ منه قُوى الأَركانِ لَتَهدَّدَ

\* \* \*

## فهن

### في قدوم ركب آخر

٣٥١ وأتَسى فريتٌ ثعة قداربَ وَصْفُهُ ٣٥٢ قَالَ: اسْمَعُوا يَا قَوْمُ لَا تُلهيكُمُ ٣٥٣ - أتعبث رَاحِلَتِي وَكَلَّ مَطِيَّتِي ٣٥٤ - فتَشْتُ فَوْقُ وتحتُ ثُمَّ أَمَامَنَا ٣٥٥ ـ مَا دلَّنِي أَحَدُ عَسلَيْهِ هُنَاكُمُ ٣٥٦ إلَّا طَوَائِفُ بِالْحَدِيثُ تَمسَّكُتْ ٣٥٧ ـ قَالُوا: الَّذِي تَبْغيهِ فَوْقَ عِبَادِهِ ٣٥٨ ـ وَهُو الَّذِي حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتَوَى ٣٥٩ وإِلَيْهِ يَصْعَدُ كُلُّ قَوْلِ طيّب ٣٦٠ والسرُّوحُ والأمسلَاكُ مِسنْهُ تَسنَزَّلَتْ ٣٦١ وإلَيْهِ أيدِي السَّائِلينَ توجَّهَتْ ٣٦٢ وإِلَيْهِ قَدْ عَرجَ الرسولُ فَقُدُرَتْ ٣٦٣ وإِلَيْهِ قدرُفِعَ المسيحُ حقِيقَةً ٣٦٤ وإِلَيْهِ يَسْعَدُ رُوحُ كِلِ مُسَدِّقِ ٣٦٥ وإليه آمالُ العِبَادِ تـوجّهتْ ٣٦٦ - بَـلْ فِسطْسرَةُ السَّهِ الَّتِـي لَمْ يُسفُ طَرُوا

هَــذًا وَزَادَ عَــلَيْــه فِــي الــمــيــزَانِ هَـذِي الأمَانِـي هُـنَّ شَـرُّ أمَانِـي وبذلْتُ مَجهُ ودِي وقدْ أعْيَانِي وَوَرَاءُ ثِهَ يسسارُ مَع أَيْمَانِ كَلَّا وَلَا بَسَشَرٌ إِلَيْهِ هَدَانِي تُعزَى مذاهِبها إلَى القُرْآنِ فَوقَ السَّمَاءِ وفَوقَ كُلِّ مَكَانِ لكتَّهُ استَولَى عَلَى الأكوانِ وإِلَيْهِ يُوفَعُ سَعْى ذِي الشُّكُرَانِ وإلَيْهِ تَعْرُجُ عِسنْدَ كُسلٌ أَوَانِ نَحْوَ النَّهُ لُوِّ بِفُطْرَةِ الرَّحْمٰن مِنْ قُرْبه مِنْ رَبّهِ قَوْسَانِ ولَسَوْفَ يَنْزِلُ كَيْ يُرى بِعِيَانِ عِنْدَ المماتِ فينْثَنِي بأمَانِ نَـحْو الـعُلُوِّ بـلَا تَـواص ثـانِ إلَّا عَلَيْهَا السَخَلْقُ وَالسُّقَالَانِ

إِقْسَرَارِهِمْ لَا شَلِكُ بِالدَّيَّانِ مَرْضَى بِدَاءِ الجهل وَالخِذْلَانِ أصْحابَ جَهْم حزبَ جِنْكِسْخَانِ جَاؤوا بِأُمر مَالِيءِ الآذانِ ذُو بَاطِلِ بَلْ صَاحِبُ البُرْهَانِ مثل الصواعِقِ لَيْسَ ذَا لِجَبانِ مِنْ تحتِهم مَا أنْتهُ سِيًانِ بنُحاتة الأفْكارِ والأذْهَانِ تَسمَعْ مَقَالَ مُجَسِّم حَيَوَانِ بعَسَاكِرِ التَّعْطِيلِ غيرَ جَبَانِ أَوْ لَا فَ شَرِدْهُ مَ عَ نِ الأَوْطَ انِ مِنَ اليهُودِ وعَابِدي الصُّلْبَانِ قَالَ الرَّسُولُ فتنْ ثَنِي بهوانِ فِيهِ قُوى الأذْهَانِ والأبدانِ أُويك للأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ آحَادِ ذَانِ لِصَحْبِنَا أَصْلَانِ فَاحْفَظْهُمَا بِيدِيْكُ والأَسْنَانِ فابدر بسإيراد وشفل زَمان أُخْبَارِ والتَّفْسِير للفُرْقَانِ عَارَضْتَ زنْدِيعًا أَخَا كُفْرَانِ فَابْدُرُ وَلَوْ بِالْفَشْرِ وَالْهِذَيَانِ أشيا خنا في سالف الأزمان ومسطيّتى قَدْ آذنتْ بحِسرَانِ

٣٦٧ - ونظِيرُ هَذَا أَنَّهُمْ فُطِرُوا عَلَى ٣٦٨ ـ لَكِنْ أُولُو التَّعْطِيل مِنهُمْ أَصْبَحُوا ٣٦٩ ـ فَسَأَلتُ عنْهُم رُفقتي وأحبتي • ٣٧ - مَنْ هؤلاءِ وَمَنْ يقالُ لهمُ فقَدْ ٣٧١ وَلهم عَلَيْنَا صَولةٌ مَا صَالها ٣٧٢ ـ أوَ مَا سمعتم قَوْلَهم وَكَلامَهُم ٣٧٣ - جَاؤُوكُمُ مِنْ فوقِكُم وأتيتم ٣٧٤ - جَاؤُوكُمُ بِالوَحْيِ لِكِنْ جِئتِمُ ٣٧٥ قَ اللهِ ا مُشَبِّهَ قُ مجسَّمَةٌ فَ لَا ٣٧٦ والْعَنْهُمُ لَعْناً كَثيراً واغْزُهُمْ ٣٧٧ ـ واحْكُمْ بسَفْكِ دِمَائِهِمْ وبحَبْسِهِمْ ٣٧٨ - حَذَّرْ صِحَابَكَ مِنْهُمْ فَهُمُ أَضَلُّ ٣٧٩ ـ واحـ ذَرْ تُحجادِلَهُ م بقالَ اللَّهُ أَوْ ٣٨٠ أنَّسى وَهُسمُ أَوْلَى بِهِ قَدْ أَنْفَدُوا ٣٨١ - فَإِذَا بُلِيتَ بِهِمْ فَغَالِطْهُمْ عَلَى التَّ ٣٨٧ ـ وَكَذَاكَ عَالِطُهُمْ عَلَى التَّكذيبِ لِل ٣٨٣ - أَوْصَى بِهَا أَشْيَاخُنَا أَشْيَاخُهُمْ ٣٨٤ - وإذَا اجتَمعْتَ وهُمْ بمشْهَدِ مجْلِس ٣٨٥ ـ لَا يَسمْ لِكُوهُ عَسلَيْكُ بِ الآثبار والْ ٣٨٦ ف تَصِيرَ إِنْ وَافَقْتَ مِثْلَهُمُ وإِنْ ٣٨٧ ـ وإذَا سَكَتَ يُعَالُ هَذَا جَاهِلٌ ٣٨٨ ـ هَــذَا الَّذِي والــلَّهِ أَوْصَـانَـا بــهِ ٣٨٩ ـ فرجعت من سَفرى وقلت لصاحبي

مَا نَهُ شيء غَيْرُ ذِي الأَكْوَانِ كَانَ المجسّمُ صَاحِبَ البُوهَانِ كَانَ المجسّمُ صاحِبَ الإيمَانِ إسلام والإيمان والإحسان لَمْ يَخْتَلِفْ مِنهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ واخلع عِذَارَكَ وارْم بالأَرْسَانِ يتكلم الرَّحْمُنُ بالفُرْآنِ لزم التَّحَيُّزُ وافتقارُ مَكَانِ حَـرْفاً وَصـوْتاً كَانَ ذَا جُـثْمَانِ يَبْقَى عَلَى ذَا النَّفْسي مِنْ إِيمَانِ فهُ مَا السِّيَاجُ لَهُمْ عَلَى البُسْتَانِ قَدْ هُدِي الْأَلْوَانِ الْأَلْوَانِ مِنْ كلِّ مَا تَهْوَى بِهِ زَوْجَانِ هَـذَا الـورَى مُـذْ سَالِفِ الأزْمَانِ كَلَّا وَلَا نَسِهْ عِي وَلَا فُسِرْقَانِ فَوْقَ السَّمَا للنَّاسِ مِنْ دَيَّانِ والعَرْشَ تُحْلِيهِ مِنَ الرَّحْمٰن كَلَّا وَلَا مُستكلِّماً بِهُوانِ قَـوْلٌ بَـدَا مِـنْـهُ إِلَى إنـسَانِ وعَلِمتَ أَنَّ النَّاسَ فِي هَذَيانِ مِنْ خَلْقِهِ إِذْ قُلْتَ مَوْجُودَانِ كُرْسِيّ حقّاً فوقّه القَدَمانِ ويراهُم مِنْ فَوْقِ سَبْع ثَـمانِ

٣٩٠ عطِّلْ رِكَابَكَ واسترِحْ مِنْ سَيْرِهَا ٣٩١ ـ لَوْ كَانَ لِلأَكْوانِ رَبُّ خَالِقٌ ٣٩٢ ـ أَوْ كَانَ رَبُّ بِائِنٌ عَنْ ذَا الْوَرَى ٣٩٣ ـ ولكَانَ عِنْدَ النَّاسِ أَوْلَى الخَلْقِ بالْ ٣٩٤ ولكَانَ هَذَا الحزْبُ فَوْقَ رؤوسِهِمْ ٣٩٥ ـ فدَع التَّكَ الِيفَ الَّتِي حُـمُّ لُتَهَا ٣٩٦ ـ مَا ثَـمَ فَوْقَ العَرْشِ مِـن ربِّ ولَمْ ٣٩٧ ـ لَوْ كَانَ فَوْقَ السَعَوْشِ رَبُّ نَاظِوْ ٣٩٨ ـ أو كَانَ ذَا الشُّوانُ عَيْنَ كَلَامِهِ ٣٩٩ ـ فَإِذَا انْتَفْسَى هَذَا وهَذَا مَا الَّذِي • • ٤ - ف لدّع الحرام الأهله ٤٠١ ـ فَاخْرِقْهُ ثُمَّ ادْخُلْ تَرَى في ضِمْنِهِ ۲۰۱ ـ وتری به ما لایراهٔ محجب ٤٠٣ ـ واقْطَعْ عَلائقَكَ الَّتِي قَدْ قَيَدتْ ٤٠٤ ـ لِتَصِيرَ مُحرّاً لَسْتَ تَحْتَ أَوَامِر ٥٠٥ ـ لَكِنْ جَعَلتَ حِجَابَ نَفْسِكَ إِذْ تَرَى ٤٠٦ ـ لَوْ قُلْتَ مَا فَوْقَ السَّماءِ مدبّر ر ٧٠٧ ـ واللَّهُ لَيْسِ مُكَلِّماً لِعِبَادِهِ ٨٠٤ ـ مَا قَالَ قَطُّ وَلَا يَقُولُ ولَا لَهُ ٤٠٩ ـ لَحَلَلْتَ طِلُّسماً وفُرْتَ بكَنْزهِ ٤١٠ ـ لَكِنْ زَعَهُ تَ بِأَنَّ رَبَّكَ بِائِنٌ ٤١١ ـ وزَعمت أنَّ اللَّهَ فوقَ العَرْش والْه ٤١٢ ـ وزعمت أنَّ اللَّه يسمع خلقه

وإِلَيْهِ يَرْجِعُ آخر الأزْمَانِ لَا يَـنْبِعني إلَّا لِذِي السُّجنْ مَانِ وكراهية ومحبة وحنان فِي الكونِ مِنْ سِرٌ ومِنْ إعْلَانِ عَرَضٌ يَقُومُ بِغَيْرِ ذِي جُنْمَانِ موسَى فأسمَعَهُ نِدَا الرَّحْمٰن حسَّوتِ الَّذِي خُصَّتْ بِهِ الأَّذُنَانِ ماع النُّحَاةِ وأهل كل ليسانِ للنّب جاءِ كِلَاهُمَا صَوْتَانِ جَاهُ وَفِي ذَا الرَّعْمِ مَحْدُورَانِ نَـوْعَـاهُ مَـحْـذُورَانِ مُـمـتَـنِعَانِ لَيْ للَّ إِلَيْ و ف ف و مِنْ هُ دَانِ يُدْنِيهِ رَبُّ العَرْش بِالرِّضْوَانِ مَعَه عَلَى العَرْش الرَّفِيع الشَّانِ كالرَّحْل أطَّ براكب عَـجْلَانِ لِلطَّور حَتَّى عَادَ كَالكُثْبَانِ مُوسَى الكَلِيم مُكلَّم الرَّحْمٰنِ ولَهُ يَعِينٌ بَلْ زعمهت يَدَانِ والأرض يَوْمَ الحَشْرِ قَابِضَتَانِ حَيْرَات مَا غَاضَتْ عَلَى الأزْمَانِ رَفْعٌ وخَفْضٌ وَهُوَ بِالميزَانِ يه ترزُّ فَوْقَ أَصَابِع الرَّحْمٰنِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِن الأَصَابِع عَانِ

١٦٤ ـ وزعمهت أنَّ كَلَامَه منه بَدا ١٤٥ ـ ووصَفتَهُ بالسَّمْع والْبصَرِ الَّذِي ١٥٥ ـ ووصَفْتَهُ بارادةٍ وبقدرةٍ ٤١٦ ـ وزعهمت أنَّ السَّلَهَ يعْلَمُ كُلَّ مَا ٤١٧ \_ والعِلْمُ وصف زائِدٌ عن ذَاتِهِ ١٨٤ ـ وزعممت أنَّ اللَّه كلَّم عبده ٤١٩ ـ أفتسمَع الأذنانِ غيرَ الحرْفِ والـ • ٤٢ - وكذَا الندَاءُ فإنَّهُ صَوْتٌ بإج ٤٢١ - لَكِنَّهُ صَوْتٌ رَفِيعٌ وَهُوَ ضِدٌّ م ٤٢٢ ـ فــزَعَــمْــتَ أَنَّ الــلَه نَــادَاه وَنــا ٤٢٣ - قُربُ المكَانِ وبُعْدُه والصَّوتُ بَلْ ٤٢٤ ـ وَزعمت أنَّ محمداً أشرى به ٤٢٥ ـ وَزعممت أنَّ محمَّداً يَوْمَ اللَّقَا ٤٢٦ ـ حَتَّى يُرَى المُخْتَارُ حِقّاً قَاعِداً ٤٢٧ ـ وَزَعهمت أنَّ لعرشه أطًّا به ٤٢٨ \_ وَزَعِهْ تَ أَنَّ اللَّهَ أَبْدَى بَعْضَهُ ٤٢٩ ـ لـمَّا تَـجَلَّى يَـوْمَ تَـكُـلِيـم الـرِّضـا • ٢٣ - وَزَعمْتَ لِلمعْبُود وَجُهاً بَاقِياً ٤٣١ ـ وزَعمت أنَّ يَدَيهِ لِلسَّبع العُلَى ٤٣٧ \_ وَزَعمْتَ أَنَّ يَمِينَه ملأى مِن الْه 278 \_ وَزَعمْتَ أَنَّ العَدْلَ فِي الأَخْرَى بِهَا ٤٣٤ \_ وَزَعِمْتَ أَنَّ الحَلْقَ طُرّاً عِنْدَما 240 - وَزَعَمْتَ أَيْضًا أَنَّ قَلْبَ العَبْدِ مَا

يَتَعَابَلُ الصَّفَّانِ يَفْتتلَانِ لِعَدُوَّهِ طَلِباً لِنَهُ لِلهِ حِنَانِ مِنْ فَرشِهِ لِتِللاوَةِ السَّوْرَانِ إِذْ أَجْدَبُوا وَالْغَيْثُ منْهُمْ دَانِ حُسْنَى ويغضَبُ عنْ أُولى العِصْيَانِ يومَ المعادِ بعيدُهُم والدَّانِي ظُلْمٌ لَدَيَّ فيسمعُ الشَّقَالَانِ فِي الأَرْض يومَ الفَصْل والميزانِ فَيَحِرُ ذَاكَ الحِمْعُ لِلأَذْقَانِ لمُسيئِنا لِيتوبَ من عِصيانِ طيّ السّبِ لِ عَلَى كِتاب بَيَانِ فِي ثُلْثِ لَيْلِ آخِرِ أَوْ تُانِ فأنا القريب مجيب مَنْ نَادَانِي يـومَ الـقِـيَـامَـةِ لِلقَـضَـاءِ الـتَّـانِـي لِعبَادِهِ حَتَّى يُرى بعِيانِ فالمفلَّانِ إِلَيْهِ نَاظِرتَانِ الله واضِعُها عَلَى النَّيرانِ وتقُولُ قَطْ قَطْ حَاجَتِي وكَفَانِي كُـلُ يُـحَاضِرُ رَبَّهُ ويُـدَانِي وجهانِ فِي ذَا اللَّفْظِ محفُوظَانِ مِنْ كُتْبِ تَجْسِيم بِلَا كِتْمَانِ بالاختيار وذانك الأصلان بَارِي فَكُنْ فِي النَّفْي غَيْرَ جَبَانِ

٤٣٦ ـ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا ٤٣٧ ـ مِنْ عَبْدِه يأتِى فَيُبْدِي نَحْرَهُ ٤٣٨ ـ وَكَذَاكَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا يَثِبُ الفَتَى ٤٣٩ ـ وَكَذَاكَ يَضْحَكُ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ • ٤٤ - وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَرضَى عَنْ أُولِي الْه ٤٤١ - وَزَعمتَ أَنَّ اللَّه يسمعُ صَوْتَهُ ٤٤٢ - لَمَّا يُسَادِيهم أَنَا الدَّيَّانُ لَا ٤٤٣ - وزَعِه أَنَّ اللَّه يُسسرقُ نُورُه ٤٤٤ - وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّه يَكْشِفُ سَاقَهُ ٥٤٥ - وزَعَه تَ أَنَّ اللَّهَ يَبَسُطُ كُفَّه ٢٤٦ - وزَعَمْتَ أَنّ يَمِينَه تَطوِي السَّمَا ٤٤٧ ـ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي الدُّجي ٤٤٨ - فيقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِل فَأْجِيبَهُ ٤٤٩ ـ وَزَعَهمت أَنَّ لَهُ نُرُولًا ثَانِهاً • ٥٠ \_ وَزَعَهُ مُنتَ أَنَّ اللَّه يَبْدُو جَهْرَةً ١٥١ - بَـلْ يَـسْمَعُونَ كَـلَامَـهُ وَيَـرَوْنَـهُ ٢٥٧ \_ وَزَعَهمتَ أَنَّ لِربِّهَا قَدَمها وأنَّ ٤٥٣ - فَهُنَاكَ يَذْنُو بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهَا ٤٥٤ ـ وَزَعَـمْتَ أَنَّ النَّاسَ يَـوْمَ مَـزِيـدِهِـمْ ٥٥٥ ـ بالحاءِ مَعْ ضَادٍ وجَا مَعَ صَادِهَا ٤٥٦ ـ فِي التّرمِذِيّ ومُسنندٍ وسِواهُما ٤٥٧ \_ وَوصَفْتَهُ بِصِفَاتِ حَيِّ فَاعِل ٤٥٨ ـ أصلا التَّفرُقِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْ

نَفْياً بإثْبَاتٍ بِلَا فُرقَانِ أَوْ ثَالِثٍ مُتنَاقِضٍ صَفعانِ إمَّا حِمَاراً أَوْ مِنَ الشِّيرَانِ مُستناقِضاً رَجُلًا لَهُ وَجُهَانِ ونفيته بالنص والبرهان إِثْبَاتِ فِي عَـقْلِ وَفِي مِـيزَانِ لَزِمَ الجَمِيعُ أُوِ اثْتِ بِالفُرْقَانِ فمجسم مُتناقِضٌ دِيصَانِي قُدَمَاء وانْسَلِحُوا مِنَ الإِسمَانِ جسيم تَحْتَ لِوَاءِ ذِي القُرْآنِ وكِتَابِكُمْ وبسَائِرِ الأَدْيَانِ وكَلامِهِ وعُلُوّهِ بِسبَيَانِ أَوْ بَـيْـنَ ذَلِكَ أُو شَـبـيـهُ أَتَـانِ وانف الجميع بصنعة وبيان جسيم ثُمَّ احْمِلْ عَلَى الأَقْرَانِ حَمَلُوا عَلَيْكَ بِحَمْلَةِ الفُرْسَانِ وَسطَ العَرِينِ مُمَزَّقَ اللَّحْمَانِ حجسسيم إنْ صِرنَا إِلَى الْقُرْآنِ أغناقنا في سالف الأزمان جَاؤُوا بِإِثْبِاتِ الصِّفَاتِ كَمَانِي رُودٍ وهامانِ وجنْ كِسخانِ لم يَعْبَووا أَصْلًا بِذِي الأَدْيَانِ هَــذَا الأَوَانِ وَعِـنْدَ كُـلِ أَوَانِ

٤٥٩ ـ أَوْ لَا فَلا تَلعَبْ بدينِكَ نَاقِضاً ٤٦٠ ـ فالنَّاسُ بَيْنَ مُعَطِّلِ أَوْ مُثْبِتٍ ٤٦١ ـ واللَّهِ لَسْتَ برابِع لَهُمُ بَلَى ٤٦٢ \_ فاسمَحْ بإنْكَارِ الجَمِيع ولَا تَكُنْ ٤٦٣ ـ أَوْ لَا فَ فَ رِّقُ بِينَ مَا أَسْبِتَ هُ ٤٦٤ ـ فالبَابُ بَابٌ واحدٌ فِي النَّفْي والْ ٤٦٥ ـ فـمـتَى أقـرّ ببعض ذَلِكَ مُـثبِتُ ٤٦٦ \_ وَمَتَى نَفَى شَيْعًا وأثبتَ مِثْلَهُ ٤٦٧ \_ فذَرُوا المِرَاءَ وصَرِّحُوا بمذاهبِ الْ ٤٦٨ - أَوْ قَاتِلُوا مَعَ أُمَّةِ التَّشْبِيهِ والتَّ 879 ـ أَوْ لا فَ لَا تَتَ لَاعَبُوا بِعُقُولِكُمْ ٠٧٠ ـ فجمِيعُهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِصِفَاتِهِ ٤٧١ ـ والنَّاسُ بَيْنَ مُصَدِّقٍ أَوْ جَاحِدٍ ٤٧٢ \_ فَاصْنَعْ مِنَ التَّنزيه تُرْساً مُحْكَماً ٤٧٣ ـ وَكَذَاكَ لَقُّبْ مَذْهَبَ الإِثْبَاتِ بِالتَّ ٤٧٤ - فَمَتَى سَمَحْتَ لَهُمْ بِوصْفٍ وَاحِدٍ ٤٧٥ - فصُرعْتَ صِرْعَةَ مَنْ غَدَا مُتلَبِّطاً ٤٧٦ ـ فَلِذَاكَ أَنْكُونَا الْجَمِيعَ مَخَافَةَ التَّـ ٤٧٧ \_ ولِذَا خَلَعْنَا رَبْقَةَ الأَدْيَانِ مِنْ ٤٧٨ ـ وَلَنَا مُـلُوكٌ قَساوَمُـوا الـرُّسُـلَ الأُلَى ٤٧٩ \_ فِي آلِ فِرعَدونٍ وقدارونٍ ونُدهـ • ٤٨ - وَلَنَا الْأَسْمَةُ كَالْفَالَاسِفَةِ الْأَلَى ٤٨١ ـ مِنْهُمْ أَرِسْطُو ثُمَّ شِيعَتُهُ إِلَى

قَ السعَرْش خَارِج هَذِهِ الأَكْوَانِ مُتَكَلِّمٌ بِالوَحْسِي والقُرانِ مُوسَى وَلَمْ يِقْدِرْ عَلَى الإِيمَانِ فَوقَ السَّمَاءِ وإنَّه ناداني أَتْ بَاعُهُ بَلْ صَالَعُوا بِدِهَانِ ذَا قُدْرَةٍ لَمْ يَحْشَ مِنْ سُلْطَانِ عُرْآنِ والفُقَهَاءَ فِي البُلْدَانِ دَانُـوا بسدِيسن أكسابِسر السيُسونَسانِ عطيل والسّخين آلُ سِنانِ مِثْلَ الشُّفَا ورَسائِل الإِخْوَانِ قَدْ ضُمِّنَتْ لِقَوَاطِع البُرْهَانِ وراةِ وَالإنْ جِيل وَالْفُوقَانِ فِى مُحجّبةٍ قَطْعِيّةٍ وبَيانِ يَفَعُ التَّحَاكُمُ لَا إِلَى القُرْآنِ لَفظيَّةٌ عُزلَتْ عَن الإِسقَانِ قَوْلَ المُعَلِّم أُولًا والشَّانِي قَالُوا بِقَوْلِهِ مَا مِنَ الْحَورَانِ نَـقَضَتُ قَـوَاعِدَهُ مِنَ الأَرْكَانِ يَــلُوي عَــلَى خَــبَــرِ وَلَا قُــرْآنِ وَكَذَاكَ يَعْلَمُ سِرَّ كِلِّ جَنَانِ هُـو كَائِنْ مِنْ هَـذِهِ الأَكْوانِ وَالْكُونَ يَنْسُبُهُ إِلَى الْحِدْثَانِ والسلَّهِ مَا هَذَانِ يستَّفِسقَانِ

٤٨٢ ـ مَا فِيهِمُ مَنْ قَالَ إِنَّ الله فَو ٤٨٣ - كَالًا وَلَا قَالُوا بِانًا إلى الها خا ٤٨٤ ـ ولأجلل هَذَا رَدَّ فِرْعَونُ عَلَى ٤٨٥ - إِذْ قَالَ مُوسَى رَبُّنَا مستحَلِمُ ٤٨٦ - وَكَذَا ابْنُ سِينَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا ٤٨٧ - وَكَذَلِكَ السطُّوسِيُ لَمَّا أَنْ غَدَا ٤٨٨ - قَتلَ الخَلِيفَةَ والقُضَاةَ وحَامِلِي الْ ٤٨٩ - إذْ هُمْ مشبّهة مجسّمة ومَا • ٤٩ - وَلَنَا الْمَلاحِدَةُ الفُحُولُ أَئِمَّةُ التَّد ٤٩١ - وَلَنَا تَصَانِيفٌ بِهَا غَالَبْتُمُ ٤٩٢ ـ وَكَذَا الإِشَارَاتُ الَّتِي هِيَ عندكُمْ ٤٩٣ ـ قَدْ صَرَّحَتْ بِالضِّدِّ ممَّا جَاءَ في التَّـ ٤٩٤ - هِيَ عِنْدَكُمْ مِثلُ النُّصُوص وفوقَها 290 وإذَا تَحاكَمْ نَا فَإِنَّ إِلَيْهِمُ ٤٩٦ - إِذْ قَـدْ تَـسَاعَـدْنَا بِأَنَّ نِـصُـوصَـهُ ٤٩٧ ـ فَلِذَاكَ حكَّ مناعَلَيْهِ وأنتُم ٤٩٨ ـ يَا وَيْحَ جَهْم وابْنِ دِرْهَم والألَّى ٤٩٩ - بَقِيَتْ مِنَ التَّشْبِيه فِيهِ بَقيَّةٌ ٠٠٠ ـ يَنْفِي الصِّفَاتِ مَخَافَةَ التَّجْسِيم لَا ١٠٥ - وي قُولُ إِنَّ اللهَ يَسسم عُ أَوْ يَسرَى ٥٠٢ - ويقر ولُ إنَّ اللهَ قَدْ شاءَ الَّذِي ٣٠٥ \_ وَي قُولُ إِنَّ الْفِعْلَ مَ قُدُورٌ لَهُ ٤٠٥ - وبِنَفْيهِ التَّجْسِيمَ يَصْرُخُ فِي الوَرَى

٥٠٥ ـ لَكِئَنَا قُلْنَا مُحَالٌ كُلُّذًا حَذَراً مِنَ التَّجْسِيمِ والإِمْكَانِ \* \* \* \*

## فهن

### في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن

قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ مَطْلَع الإِيمَانِ بالحق والبرهان والتبيان هَادِي عَلَيْهِ ومُحْكَمُ القُرْآنِ وصريح عَقلِ فاعْتلى بُنْياني حملن والمنقُولُ فِي إيمانِي مُتَفَرِّدٌ بالمُلْكِ والسُّلْطَانِ م وَجْهُهُ الأَعْلَى العظيمُ الشَّانِ مِنْ عَرْشِهِ حَتَّى الحضِيض الدَّانِي مَعَ ذُلِّ عَابِدِه هُمَا قُطْبَانِ مَا دَارَ حَتَّى قامَتِ القُطْبَانِ لا بالهوى والنفس والشيطان إحسانِ إنّه مَا لَهُ أَصْلَانِ إلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَصْلَانِ أَوْ ذُو ابْتداع أَوْ لَهُ السوَصْفَانِ لَكِنْ بِأَحْسَنِهِ مَعَ الإِسمَانِ والجاهِ لُون عَمُوا عَن الإحسانِ سَـمْع وذُو بَـصَـرٍ هُـمَا صِـفَـتَانِ

٣٠٥ - وَأَتِى فَرِيقٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا اسْمَعُوا ٧٠٥ \_ مِنْ أَرْض طيبَةَ مِنْ مُهَاجَر أَحْمَدٍ ٥٠٨ - سَافَرْتُ فِي طَلَب الإلْه فَدَلَّنِي الْه ٥٠٩ - مَعَ فِطْرَةِ الرَّحِمْن جَلَّ جَلَالُهُ • ١ ٥ - فَتَوافَقَ العقلُ الصّريحُ وَفِطْرَةُ الرّ ١١٥ - شهد أوا بسأنَّ السلَّه جَالَّ جَالًا كُهُ ١٧٥ - وَهُـوَ الإلك الْحَـقُ لَا مَـعْـبودَ إلّا ١٣٥ - بَـلْ كُـلُ معبُودٍ سِـوَاهُ فـبَـاطِـلُ ١٤٥ - وَعِبَادَةُ الرَّحْمُ ن غَايَـةُ حُبِّهِ ١٥ - وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ العِبَادَةِ دائرٌ ١٦٥ - ومَسدَارُهُ بسالاً مُسر أمْسر رسُسولِهِ ١٧٥ - فَقِيامُ دِينِ اللَّهِ بِالإِخْلاصِ والْه ١٨٥ - لَمْ يَسْجُ مِنْ غَضِبِ الإلهِ ونَارِهِ 19 - والنَّاسُ بَعْدُ فَمَشْرِكُ بِإِلَهِ هِ ٠٢٠ ـ واللَّهُ لَا يَرْضَى بِكُثْرَةِ فِعُلِنَا ٥٢١ - فالعَارِفُونَ مُرادُهُمُ إحسَانُهُ ٣٢٥ ـ وَكَــذَاكَ قَــدُ شَــهِــدُوا بــأنَّ اللهَ ذُو

مِنْ فَوْقِ عَرْش فَوْقَ سِتِّ ثَمَانِ وَيَرَى كَذَاكَ تَعَلَّبَ الأَجْفَانِ وَلدَيْهِ لا يَتَشَابَهُ الصَّوْتَانِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْر نُطْق لِسَانِ قَاصِى وَذُو الإسرار والإعلان قَدْ كَانَ والمعلَوم فِي ذَا الآنِ فَ يَكُونُ موجُوداً لِذِي الأعْيَانِ لدُورٌ لَهُ طَوْعًا بِلَا عِسصيانِ هُـوَ خَالِقُ الأَفْعَالِ لِلحَيَـوَانِ حقاً وَلَا يَتَناقَصُ الأَمْرَانِ أَقْدَارِ مَا انْفَتَحَتْ لَهُمْ عَيْنَانِ نَظُرُ البَصِيرِ وغَارَتِ العَيْنَانِ فِي شَانِهِ هُو قُدْرَةُ الرَّحْهُ ن لمَّا حَكَاهُ عَن الرِّضَا الرَّبَّانِي ذَاتِ احْتِ صَارِ وَهْ يَ ذَاتُ بَيَانِ

٥٢٣ - وَهُ وَ الْعَلِيُّ يَرَى وَيُسْمَعُ خَلْقَهُ ٥٧٤ ـ فَيَرى دَبِيبَ النَّمْلِ فِي غَسَقِ الدُّجَى ٥٢٥ - وَضَجِيجُ أَصْوَاتِ العِبَادِ بسَمْعِهِ ٥٢٦ - وَهُ وَ الْعَلِيمُ بِمَا يُوسُوسُ عَبْدُهُ ٥٢٧ - بَلْ يَسْتَوِي فِي عِلْمِه الدَّانِي مَعَ الْ ٥٢٨ - وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يَكُونُ غَداً وَمَا ٥٢٩ - وبكُلِّ شَيء له يكنْ لَوْ كَانَ كَيْ • ٣٠ - وَهُوَ الْقَدِيرُ فَكُلُّ شَيء فَهُو مَقْ ٥٣١ - وَعُسمُ ومُ قُسدُرَت مِ سدُلُّ باأنَّهُ ٥٣٧ - هِي خَلْقُهُ حَقًّا وأَفْعَالٌ لَهُمْ ٣٣٥ - لكنَّ أهلَ الجَبْر والتَّكْذِيب بِالْ ٥٣٤ - نَظُرُوا بِعَيْنَيْ أَعْورِ إِذْ فَاتَهُمْ ٥٣٥ - فَحَقِيقَةُ القَدَرِ الَّذِي حَارَ الورَى ٥٣٦ - واستَحْسَنَ ابنُ عَقيلَ ذَا مِنْ أَحْمدٍ ٥٣٧ - قَالَ الإِمَامُ شَفَا القُلُوبَ بِلَفْظةٍ

فهن

٥٣٨ - وَلَهُ الْحَيَاةُ كَمَالُهَا فَالْأَجْلِ ذَا ٥٣٨ - وكذَلكَ الْقَيُّومُ مِنْ أَوْصَافِهِ ٥٤٠ - وكذَاكَ أَوْصَافُ الكَمَالِ جَمِيعُها ٥٤٠ - وكذَاكَ أَوْصَافُ الكَمَالِ جَمِيعُها ٥٤١ - فَمُصَحِّحُ الأَوْصَافِ والأَفْعَالِ والْهُ عَالِ والْمُحَلِيثُ بِأَنَّهُ ١٤٥ - ولأَجْلِ ذَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ ١٤٥ - ولأَجْلِ ذَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ ١٤٠ - إسْمُ الإلهِ الأَعْظُمُ اسْتَملَاعَلَى اسْ

مَا لِلمَ مَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ
مَا لِلمَنَامِ لَدَيْهِ مِنْ غَسَيَانِ
مَا لِلمَنَامِ لَدَيْهِ مِنْ غَسَيَانِ
ثَبَتَتْ لَهُ ومَدارُهَا الوصفَانِ
أَسْمَاءِ حَقّاً ذَانِكَ الأَصْلانِ
فِي آيةِ الكُوسِي وذِي عِمْرَانِ
م الحَيِّ والقيُّوم مُقْترِنَانِ

رِي ذَاكَ ذُو بَصَرِ بِهَذَا السَّانِ وَلَهُ المحبَّةُ وَهُو ذُو الإحسانِ شبيه والتهمثيل بالإنسان أَوْلَى وأقدَمُ وَهُو أعظم شَانِ ذَاكَ السكسمالُ أَذَاكَ ذُو إمسكسانِ متكلماً بمشيئةٍ وبيان والعِلْمُ بالكُلِّيِّ والأَعْيَانِ لدًا وَصْفَهُ فَاعْجَبْ مِنَ البُهْتَانِ والأكل مِنْهُ وحَاجَةِ الأبدانِ سَّاجاً وتِلْكَ لَوَازِمُ النُّفُ ضَانِ وَلَوَاذِمُ الإحداثِ والإمدكانِ عَنْهَا وَعَنْ أَعْضَاءِ ذِي جُنْمَانِ وكلامُه المسموع بالآذان طَلَباً وإخبَاراً بِلَا نُهُصَانِ لَدْغ وَمِنْ عَيْنِ ومِنْ شَيْطَانِ إشراك وهو مُعَلَمُ الإيمانِ سُبْحَانَهُ لَيْسَتْ مِنَ الأَكْوانِ مَسْمُوع مِنْهُ حقِيقَةً بِبَيَانِ لَفْظاً وَمَعْنَى مَا هُمَا خَلْقَانِ اَلــلَّفُظُ والـمَعْنَى بــلَا رَوَغَـانِ كَمِدَادِهِم والسرَّقُ مَخْلوقانِ مَ كلامُ ربِّ العرش ذِي الإحسانِ كَ قَ رَاءَةِ الدم خُ لُوقِ لللَّهُ وْآنِ

٤٤٥ - فالكُلُّ مرجِعُهَا إلَى الاسْمَيْن يَدْ ٥٤٥ - وَلَهُ الإِرَادَةُ والسَكَراهَ والسِرِّضَا ٥٤٦ - وَلَهُ الْكَمَالُ المُطْلَقُ العَارِي عَن التَّ ٧٤٥ - وَكَمَالُ مَنْ أَعطَى الكَمَالَ لنَفْسِهِ ٥٤٨ - أيكُونُ قدْ أعْطَى الكَمَال ومَا لَهُ ٥٤٩ ـ أيكُونُ إنسَانٌ سَمِيعاً مُبصِراً • • • وَلَهُ الصحياةُ وقُصدْرَةٌ وإِرَادَةٌ ٥٥١ - واللَّهُ قَدْ أعسطًاهُ ذَاكَ وَليسسَ هَ ٥٥٢ - بِخلَافِ نَوْم العَبْدِ ثُمَّ جِمَاعِهِ ٥٥٣ - إذ تِلكَ ملزومَاتُ كُونِ العَبْدِ مُحْ ٤٥٥ \_ وكَذَا لُوازِمُ كَوْنِهِ جَسَداً نَعَمْ ٥٥٥ ـ يتقدَّسُ الرَّحْمٰنُ جَلَّ جَلَلُهُ ٥٥٦ ـ والسلَّهُ رَبِّسي لَمْ يَسزَلْ مستحللماً ٥٥٧ \_ صِدْقاً وعَدْلًا أَحْكِمَتْ كَلِمَاتُهُ ٥٥٨ \_ وَرَسُولُهُ قَدْ عَاذَ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ ٥٥٩ ـ أيعوذُ بالمَخْلُوقِ حَاشَاهُ مِنَ الْـ ٥٦٠ - بَلْ عَاذَ بِالكَلِمَاتِ وَهْيَ صِفَاتُهُ ٥٦١ - وَكَذَلِكَ السَّوْرَانُ عَيْنُ كَلَامِهِ الْه ٥٦٧ - هُـوَ قَـوْلُ رَبّـى كـلُّهُ لَا بَـعْـضُـهُ ٥٦٣ - تَـنْزِيلُ رَبُّ السَعَالَمِينَ وقَـوْلُهُ ٥٦٤ ـ لَكِنَّ أَصْواتَ الْعِبَادِ وفِعْلَهُمْ ٥٦٥ ـ فالصّوتُ لِلْقَارِي ولَكِنَّ الكَلَا ٥٦٦ \_ هَــذا إِذَا مَــا كَــانَ ثَـــمَّ وَسَــاطَــةٌ

قَدْ كلَّمَ المولودَ مِنْ عِمرانِ شَيءٌ مِنَ المسمُوع فافْهَمْ ذَانِ وخُصُومُهُمْ مِنْ بَعْدُ طَائِفَتَانِ خَـلْقُ لَهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ وَمَعَانِي خَلْقٌ وشَطْرٌ قَامَ بِالرَّحْمُ نِ فَلنَا كَمَا زَعَمُوهُ قُرانَانِ قَالَ الولِيدُ وَبعدهُ الفِعَتانِ بالنَّفْس لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الدَّيَّانِ هُ وَ عَيْنُ إِخْ بَارِ وَذَا وَحُداني جِيل وعَيْنُ الذُّكْرِ والفُرْقَانِ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فِي الأَذْهَانِ ولا حَوْفٌ وَلَا عَربي وَلَا عِبْرَانِي فِيمَا يُقَالُ الأَخْطَلُ النَّصْرَانِي مَعْنَى الكَلام ومَا اهْتَدَوْا لِبَيَانِ إذ قِسِلَ كِلْمَةُ خَالِقِ رَحْمُن هُ وتاً قَدِيماً بَعْدُ مُتَّحِدًانِ مَعْنَى قَدِيمٌ غَيْرُ ذِي حِدْثَانِ نَاسوتُهُ لَكِنْ هُمَا غَيْرانِ عَجَبٌ وطَالِعْ سُنَّةَ الرَّحه ن قَـوْلٌ مُـحَالٌ وَهُـوَ خَـمْسُ مَعَانِ لِجَمِيعِهَا كَالْأُسِّ لِلبُنْيَانِ أَوْصَافَهُ وهُمَا فِم تَلَفِي قَان للوقٌ ولَم يُسسمع مِنَ السَّيِّسانِ

٥٦٧ - فإذَا انْتفَتْ تِلْكَ الوسَاطَةُ مِنْلَمَا ٥٦٨ - فهنالِكَ المخْلُوقُ نَفْسُ السَّمْع لَا ٥٦٩ ـ هَــذِي مَـقَـالَةُ أحْــمــدٍ ومُــحَــمّـدٍ • ٧٠ - إحداهُ مَا زَعَمَتْ بِأَنَّ كَلَامَهُ ٧١ - والآخسرُونَ أَبَوْا وَقَالُوا شَطُرُهُ ٧٧٥ - زَعَمُ وا القُران عِبَارَةً وحِكَايَةً ٧٧٥ \_ هَـذَا الَّذِي نَـتُـلوهُ مـخُـلُوقٌ كَـمَـا ٤٧٥ - والآخر المعنى القديم فقائم ٥٧٥ - والأمْرُ عَيْنُ النَّهْي واسْتِفْهَامُهُ ٧٦ - وَهُـوَ الـزَّبُـورُ وَعَـيْنُ تَـورَاةٍ وإنْـ ٧٧٥ - الـكُـلُّ معنَّى وَاحِـدٌ فِي نَـفْسِـهِ ٧٧٥ - مَا إِنْ لَهُ كِلِ وَلَا بَعْضٌ وَلَا لِفُظّ ٥٧٩ ـ ودَلِيلُهُم فِي ذَاكَ بَيْتُ قَالَهُ • ٥٨ - يَا قَوْمُ قَدْ غَلِطَ النَّصارَى قَبْلُ فِي ١٨٥ - ولأجل ذَا ظنّوا المسيحَ إله هم م ٥٨٧ - ولأجل ذَا جَعَلُوهُ نَاسُوتاً وَلَا ٥٨٣ - وَنَظِيرُ هَذَا مَنْ يَقُولُ كَلَامُهُ ٨٤ - والشُّطرُ مخْلُوقٌ وتِلْكَ مُرُوفُهُ ٥٨٥ - ف ان ظُر إلَى ذَا الاتِّفَ اقِ ف إنَّه ٥٨٦ وتكايست أخرى وقالت إنَّ ذَا ٥٨٧ \_ تِـلْكَ الـتِـى ذُكِرتْ ومَعْنَى جَامعٌ ٨٨٥ - فتكُونُ أنواعاً وعِنْدَ نَظِيرهِمْ ٥٨٩ ـ أنَّ الَّذِي جَاءَ الرسُولُ بِهِ فَمَخْ

أنْ شَاهُ تَعْبِيراً عَنِ الْقُرْآنِ جِبْرِيلُ أَنْ شَاهُ عَنِ الْمَنَّانِ خِبْرِيلُ أَنْ شَاهُ عَنِ الْمَنَّانِ نَقُلُ مِنَ اللَّوحِ الرّفِيعِ الشَّانِ أَنْ شَاهُ خَلْقاً فِيهِ ذَا حِدْثانِ أَنْ شَاهُ خَلْقاً فِيهِ ذَا حِدْثانِ فِي كُنْبِهِمْ يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ الرّحُمُن لِهُ عَيْنَانِ الرّحُمُن الرّحُمُن اللَّهُ الرّحُمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

#### \* \* \*

## فهنّ

# في مجامع طُرُقِ أهلِ الأرضِ واختلافِهم في القرآنِ

فِيهَا افتِرَاقُ النَّاسِ فِي القُراَنِ هَـٰذَا الْحِلَافُ هُـمَا لَهُ رُكنَانِ فِي ذَاتِهِ أَمْ خَارِجٌ هَـٰذَانِ فِي ذَاتِهِ أَمْ خَارِجٌ هَـٰذَانِ قَاطُلُبُ مُقْتَضَى الْبُرهَانِ قَاطُلُبُ مُقْتَضَى الْبُرهَانِ وَإِرادَةٍ مِـنهُ فَـٰطَائِفَ تَانِ وَإِرادَةٍ مِـنهُ فَـٰطَائِفَ تَانِ وَإِرادَةٍ مِـنهُ فَـُطَائِفَ مَعَانِ بِالنَّفْسِ أَو قَالُوا بِحَمْسِ مَعَانِ بالنَّفْسِ أَو قَالُوا بِحَمْسِ مَعَانِ بالنَّفْسِ أَو قَالُوا بِحَمْسِ مَعَانِ ثَلِنَا فَصَلَى الأَذْهَانِ ثَلِنَا فَصَلَى اللَّذْهَانِ عَلَى اللَّذْهَانِ عَلَى اللَّذُهَانِ عَلَى اللَّذُهَانِ عَلَى اللَّهُ وَصَعْ ثَانِ عَلَى اللَّهُ وَصَعْ ثَانِ عَالَى اللَّهُ وَصَعْ ثَانِ عَالَى اللَّهُ وَصَعْ ثَانِ عَالَى اللَّهُ وَصَعْ ثَانِ عَاللَّهُ وَصَعْ ثَانِ عَالَى اللَّهُ وَالمَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ عَنْ فَمُحْتَلِفَانِ عَالِهُ وَلَى مَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ اللَّهُ فَلُو وَالمَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ اللَّهُ فَلُ والمَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ

٩٧٥ - وإذَا أرَدْتَ مَجَامِعَ الطُّرُقِ الَّتِي ١٩٨٥ - فَمَدارُهَا أَصْلَانِ قَامَ عَلَيْهِمَا ١٩٩٥ - هَلُ قَوْلُهُ بِمشيئةٍ أَمْ لَا وَهَلُ ١٩٩٥ - هَلُ قَوْلُهُ بِمشيئةٍ أَمْ لَا وَهَلُ ١٩٠ - مَلْ الخَرِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ ١٠٠ - أَصْلا اختِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ ١٠٠ - أَصُلا اختِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ ١٠٠ - إَصْدَاهُ مَا جَعَلَتْهُ مَعْنَى قَائِما ٢٠٢ - إحْدَاهُ مَا جَعَلَتْهُ مَعْنَى قَائِما ٢٠٠ - والسَّلَّةُ أحدَثَ هَذِه الألفَاظَ كَيْ ٢٠٠ - والسَّلَّةُ أحدَثَ هَذِه الألفَالِ عَلَيْ سَتْ هِي الْهُ ١٠٠ - ولَذَاكَ قَالُوا إِنَّهَا لَيْسَتْ هِي الْهُ ١٠٠ - ولَذَاكَ قَالُوا إِنَّهَا لَيْسَتْ هِي الْهُ ١٠٠ - ولَزُبَّما سُمِّي بِهَا القُرْآنُ تَسْبِ ١٠٠ - ولَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فَقيلَ حِكَايةٌ ١٠٠ - ولَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فَقيلَ حِكَايةٌ وَهَا مَعْنَى كَمَحْكِي وَهَا ١٠٠ - إِذْ كَانَ ما يُحْكَى كَمَحْكِي وَهَا

٣٠٨ - ولذًا يُقَالُ حَكَى الحَدِيثَ بعَيْنهِ ٦٠٩ ـ فَالِذَاكَ قَالُوا لَا نَافُولُ حِكَايَةٌ ٠١٠ ـ والآخرونَ يَروْنَ هَذَا البَحْثَ لَفْ

إذْ كَانَ أُولُهُ نظيرَ الشَّانِي ونَهُ ولُ ذَاكَ عِبَارَةُ اللهُ وقَانِ ظِيّاً ومَا فِيهِ كَسِيرُ مَعَانِ

#### في مَذْهب الاقْترانِيَّةِ

٦١١ - والسفِرْقَةُ الأخرى فَقَالَتْ إنَّهُ ٦١٢ ـ واللَّفْظُ كالمعنني قَدِيمٌ قَائِمٌ ٦١٣ - فالسِّينُ عِنْدَ البَاءِ لَا مسبُوقةٌ ٦١٤ - والسقّائ الله ولوا إنَّها م ٦١٠ و لَها اقْتِرَانٌ ثَابِتٌ لِذَوَاتِها ٦١٦ - ليكِنَّ زَاغُ ونِيَّهُمْ قَدْ قَالَ إِنّ ٦١٧ - فترتّبت بؤجودِها لَا ذَاتِها ٦١٨ - لَيْسَ الوُجودُ سِوى حَقِيقَتِهَا لدى الْ ٦١٩ - لَكِنْ إِذَا أَخَذَ الحقيقَةَ خَارِجاً ٠٦٠ - والعكْسُ أيضاً مِثْلُ ذَا فَإِذَا هُمَا اتَّ حَدَا اعتبَاراً له يَكُنْ شَيْئَانِ ٦٢١ ـ وبذا تنزُولُ جَمِيعُ إشْكَ الآتِهم فِي ذَاتِهِ ووجُودِ السَّرَّحُهُ نِ

لفظ ومَعْنى لَيْسَ ينْفَصِلَانِ بالنفس لَيْسَ بقابل الحِدْثانِ لكن هُمَا حَرْفَانِ مَقْتَرنانِ تَرْتِيبُهَا في السَّمْع بالآذَانِ فاعْجَبْ لِذَا التَّخْلِيطِ والهَذَيانِ ذَوَاتِهِ اوَوُجُ ودَهَا غَيْرانِ يا لَلْعُهُ ولِ وزَيْهِ إِلاَّذْهَانِ أَذْهَانِ بَلْ فِي هَذِهِ الأغيانِ ووجودها ذهنا فمختلفان

### في مذاهب القائلينَ بأنَّهُ متعلِّقٌ بالمشيئةِ والإرادةِ

٦٢٢ - وَالْـقَـائِلُونَ بِأَنَّـهُ بِـمَـشِيــتَةٍ وَإِرَادَةٍ أيـضاً فَـهُـمْ صِـنْفَانِ

كَمهشيئة لِلْخلق والأَكْوانِ شُريفِ مثل البيتِ ذِي الأَرْكَانِ وَالسقولُ لم يُسْمَعْ من السَّيَّانِ والسفولُ لم يُسْمَعْ من السَّيَّانِ بالغير كالأعراضِ والألوانِ فيها الشُّيوخُ مُعلِّمو الصِّبيانِ فيها الشُّيوا ذَا المذهب الشَّيْطانِي بَعْرِيِّ ذَاكَ العالِمِ الربَّانِي بَعْرِيِّ ذَاكَ العالِمِ الربَّانِي مِنْ قَبْلِ جَهْمٍ صَاحِبِ الحِدْثانِ مِنْ قَبْلِ جَهْمٍ صَاحِبِ الحِدْثانِ لِكَ وَافَقُوا جَهْماً عَلَى الكُفْرَانِ لِ ثَوْبُهُم أَضْحَى لَه عَلَمانِ لَهُ مَلَمانِ في البُلْدَانِ لِ ثَوْبُهُم أَضْحَى لَه عَلَمانِ في البُلْدَانِ عَشْرٍ مِنَ العُلَماءِ في البُلْدَانِ عُمَانِ حَكَاهُ قبلَهُ الطَّبَرانِي عَلَم الْحَدَى العُلَمانِ في البُلْدَانِ عَمَانُ حَكَاهُ قبلَهُ الطَّبَرانِي

۱۲۳ - إحداه مَا جَعَلَتُه خارجَ ذاتِه ١٢٤ - قَالُوا: وصارَ كَلامُهُ بإضافَةِ السَّ ١٢٥ - مَا قَالَ عندَهُم وَلا هُو قَائِلٌ ١٢٥ - مَا قَالَ عندَهُم وَلا هُو قَائِلٌ ١٢٥ - فالقولُ مفعُولٌ لديْهم قائِمٌ ١٢٧ - هذِي مقالةُ كلِّ جَهْمِيٌ وهُمْ ١٢٧ - هَذِي مقالةُ كلِّ جَهْمِيٌ وهُمْ ١٨٨ - لَكِنَّ أَهْلَ الاعتِزَالِ قَديمَهُم ١٨٨ - وَهُمُ الأَلَى اعْتزَلوا عنِ الحسنِ الرِّضَا الْهُ ١٢٥ - وَكُذَاكَ أَتْبَاعٌ عَلَى مِنْهَاجِهِم ١٣٠ - وَكَذَاكَ أَتْبَاعٌ عَلَى مِنْهَاجِهِم ١٣٠ - وكَذَاكَ أَتْبَاعٌ عَلَى مِنْهَاجِهِم ١٣٠ - ولقد تقلّد كفرَهُمْ خَمْسُونَ فِي ١٣٢ - ولقد تقلّد كفرَهُمْ خَمْسُونَ فِي ١٣٢ - والسَّلَالَكَائِيُّ الإمامُ حَكَاهُ عَنْ

\* \* \*

## فهيً

#### في مذهب الكَرَّامِيَّةِ

فِي ذَاتِه أيضاً فَهُمْ نَوعَانِ
نَوعاً حِذَارَ تسَلْسُلِ الأَعْيَانِ
إِثْبَاتَ خَالِق هَاذِهِ الأَكْوَانِ
إِثْبَاتَ خَالِق هَاذِهِ الأَكْوَانِ
ما لِلفَنَاءِ عليه من سُلْطانِ
دُو مبدأ بلُ ليسَ يَنتَهِيَانَ
وأتوا بتَشْنِيعٍ بِلا بُوهَانِ

٣٣٠ ـ والسقائلون بانسه بسمسية بسمسية به ١٣٦ ـ إحداه ما جعلته مبدوءاً به ١٣٧ ـ في شد ذاك عليهم في زعمهم به ١٣٧ ـ في شد ذاك عليهم في زعمهم به ١٣٨ ـ في لذاك قسالسوا إنسه دو أول ١٣٨ ـ وكلام مه كفيعاله وكلاهما

بَسِلْ بَسِيْ خَابِونٌ مِنَ الفُوقَانِ قَالَمُ مَا بِاللَّهِ قَائِمَتَانِ قَالُمُ اللَّهِ قَائِمَتَانِ فِي خُلُ ولا قَولٌ فت عُطِيلِانِ فِي خُلُولِ حَوادثٍ بِبَيَانِ طَلُ مِنْ مُحلُولِ حَوادثٍ بِبَيَانِ شَرُّ مِنَ التشنيعِ بِاللهذَيَانِ شَرُّ مِنَ التشنيعِ بِاللهذَيَانِ رَدُّوا عَلَيْهِ قَطُّ بِاللهذَيَانِ رَدُّوا عَلَيْهِ قَطُّ بِالبرهَانِ لِلْعَلَيْهِ قَطُّ بِالبرهَانِ لِلْعَلَيْهِ قَطُّ بِالبرهَانِ لِلْعَلَيْهِ قَلْ والآثبارِ والسَّفُرانِ والنَّوْسِانِ والآثبانِ والسَّفِرانِ والمَّنْسِانِ والسَّفِرانِ والمَّنْسِانِ والسَّفِرانِ والسَّفِرانِ والسَّفِرانِ والسَّفِرانِ والسَّلِيانِ والمَّنْسِانِ والمَّنْسِانِ والسَّفِرانِ والسَّفِرانِ والسَّلِيانِ والمَنْسِنِ والمَنْسِنِ والمَنْسِنِ والمَنْسِينِ والمَنْسِنِ والمَنْسُونِ والمَنْسِنِ والمَنْسُونِ والمَنْسِنِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسِنِ والمِنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسِنِ والمَنْسُونِ والمِنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمِنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُلُولُ والمَنْسُونِ والمَنْسُولِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُونِ والمَنْسُولُ والمَنْسُولِ والمَنْسُولُ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَنْسُولُ والمَنْسُولُ والمَنْسُولُ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَنْسُولِ والمَ

787 - قُلْنَا كَمَا قَالُوهُ في أَفَعَالِهِ 787 - بَلُ نَحْنُ أَسْعَدُ مِنْهُمُ بِالحقِّ إِذْ 787 - وَهُمْ فَقَالُوا لَمْ يَقَعُمْ بِاللهَ لَا 788 - وهُمُ فَقَالُوا لَمْ يَقُمْ بِاللهَ لَا 788 - لِفَعَالِهِ ومَقَالِهِ مَنْ فِعْلِهِ وَكَلَامِهِ 789 - تَعْطِيلُهُ عَنْ فِعْلِهِ وَكَلَامِهِ 787 - هَذِي مقالاتُ ابْسِ كرَّامٍ ومَا 787 - أنَّى وَمَا قَدْ قَالَ أَقْرَبُ مِنْهُمُ 788 - لَكِنَّهُمْ جَاؤُوا لَهُ بِجَعَاجِعٍ

## فهريٌ

#### في ذكرِ مذهب أهلِ الحديثِ

ومُحمّد وأئه إلإيهان في مُعنّك للما به مشيئة وبَيانِ لمُعنّه في أزّلٍ بِلا إلله كَانِ؟ لم عَنْه في أزّلٍ بِلا إلله كَانِ؟ مَاذَا اقْتَضَاهُ لَهُ مِنَ الإلله كَانِ؟ لِلذَّاتِ مثل تعاقب الأزْمَانِ للذَّاتِ مثل تعاقب الأزْمَانِ اللذَّاتِ مثل مَعْ «طه» بعير قِرانِ «حم» مَعْ «طه» بعير قِرانِ قَدْ رُتّبَتْ فِي مَسْمَعِ الإنسَانِ عَرْفَانِ أيضاً يُوجَدَا فِي آنِ حَرْفَانِ أيضاً يُوجَدَا فِي آنِ بالرَّكُلُانِ بالرَّحُلَانِ أيضاً وبتكلم الرَّحُلَانِ فَلِيسَ معْقُولًا لدى الأَذْهَانِ نُ فليسَ معْقُولًا لدى الأَذْهَانِ نُ فليسَ معْقُولًا لدى الأَذْهَانِ

784 - والآخرون أولُو الحديثِ كأحمدٍ مد م الُوا بانَّ الله حَقالَمْ يَسزَلْ م م الْكَمَالُ فكيفَ يَحْ م الْكَمَالُ فكيفَ يَحْ م م الكَمَالُ فكيفَ يَحْ م م الكَمَالُ فكيفَ يَحْ م م الكَمَالُ فكيفَ يَحْ م م م الله عَيزَلْ مُتكَلِّماً م م م الله الكَلِمَاتِ أَمْرُ ثَابِتُ م م الكَلِمَاتِ أَمْرُ ثَابِتُ م م الكَلِمَاتِ أَمْرُ ثَابِتُ م م الله والله و

أيضاً مُحَالٌ ليس في إمْكَانِ كَ كَلَامُه المعقُولُ للإنسان من غيرِ مَا سَمْع وغَيْرِ عِيَانِ هذا المحالُ وواضحُ البُهْتَانِ وضفًا له هذا من الهذيان قامت به من واضح البط للان بالنَّقل والمعقُولِ والبرَّهَانِ يُنكِره من أتْبَاعِهِمْ رَجُلَانِ لَمْ يَكُنْ مُستكلِّماً بِقُرَانِ لُ الحَقَّ ليسَ كَلامُهُ بِالفَانِي حَقّاً فيسمع قولَهُ النَّقَالَانِ حيروان بالتسليم والرضوان حقًا فيسألُهُم عن التّبيانِ وقت الجِدَالِ لَهُ من الإنسانِ بيخاً وتَقْرِيعاً بلاغُفْرَانِ م أَنِ احْسَوُوا فِيهَا بِكُلِّ هَوَانِ سَمِعَ النِّدا في الجَنَّةِ الأَبَوَانِ وَصْفاً فرَاجِعْها مِنَ القُوْآنِ حَتَّى يسنفِّذُهُ بكلِّ مَكَانِ ذَاكَ البُحَارِيِّ العظيم الشَّانِ بالصّوتِ يبلغُ قَاصياً والدَّانِي بَـلْ ذِكْـرُهُ مَـعَ حَـذْفِهِ سِـيّانِ م بَــل رَوَاهُ مــجــشــم فــوقــانِــى

٣٥٩ ـ وَكَذَا كَلَمْ مِنْ سِوى مُتكلِّم ٣٦٠ - إِلَّا لِمَسنْ قَامَ السَكَلَامُ بِهِ فَذَا ٦٦١ ـ أيكونُ حَيِّ سامعاً أو مُبْصِراً ٦٦٢ \_ والسَّمْعُ والإبْصَارُ قَامَ بغيرِهِ ٦٦٣ ـ وكَـذا مريد والإرَادَةُ لَمْ تَـكنن ٦٦٤ ـ وَكَذَا قَدِيرٌ مَالَهُ مَن قُدرةٍ ٦٦٥ ـ والله جَـلَّ جـلاله مــــكلُّم ٦٦٦ ـ قد أجمعَتْ رُسُلُ الإله عَلَيْه لَمْ 77٧ ـ فك الأمنة حقّاً يَقُوم بِهِ وإلّا ٦٦٨ ـ والسلَّهُ قَالَ وقَائِلٌ وكذا يسقُو 779 \_ ويُكلِّمُ الشَّقَلَيْن يومَ معَادِهِم ٠٦٧٠ ـ وكذا يكلُّمُ حِزْبَهُ فِي جَنَّةِ الْـ ٦٧١ ـ وَكَذَا يسكلُمُ رُسْلَهُ يسومَ السُلْقَا ٦٧٢ - ويُسراجِعُ السّكليسمَ جلَّ جللًا له ٣٧٣ \_ ويُكلِّمُ الكُفَّارَ في العَرَصَاتِ تَوْ ٦٧٤ - ويُكلِّمُ الكُفّارَ أيضاً في الجَحِي ٦٧٥ ـ واللَّهُ قدْ نَادَى الكَليمَ وقَبلُهُ ٦٧٦ - وأتَـى الـنّـدا فـي تِـسـع آيـاتٍ لَهُ ٧٧٧ ـ وكَـذَا يُـكـلِّمُ جَـبْرَئـيْـلَ بِـأَمْـرِهِ ٣٧٨ \_ واذكُرْ حدِيثاً في صَحيح محمَّدٍ ٦٧٩ \_ فِيهِ نِداءُ السَّهِ يهمَ معَادِنَا ٠ ٦٨٠ ـ هَـبُ أَنَّ هَـذَا اللفظَ لَيْسَ بِعَابِتٍ ٦٨١ ـ وَرُواهُ عِنْدَكُمُ البُخَارِيُّ المجسِّ

7۸۲ - أَي صِبِحُ فِي عَقْلٍ وَفي نَقْلٍ نِدَا ٢٨٣ - أَمْ أُجِسَمَ الْسِعُ قَلِي الْمُ عَلِي الْسِعُ وَضِدُهُ ٢٨٤ - أَنَّ النِّدا الصَّوتُ الرَّفِيعُ وَضِدُهُ ٢٨٤ - أَنَّ النِّدا الصَّوفُ بِذَاكُ حقِيقَةً ٢٨٥ - واللَّهُ موصُوفٌ بِذَاكُ حقِيقَةً ٢٨٨ - وانظُر إلى الشور الَّتي الْمَتِحَتْ بأَح ٢٨٨ - وانظُر إلى السُّور الَّتي الْمُتِحَتْ بأَح ٢٨٨ - وانظُر إلى السُّور الَّتي الْمُتِحَتْ بأَح ٢٨٨ - الْمُ يسأتِ قَطُّ بِسُسُورةٍ إلَّا أَتَسى ١٩٨ - الْمُ يسأتِ قَطُّ بِسَسُورةٍ إلَّا أَتَسى ١٩٨ - الْمُ يسأتِ قَطُّ بِسَسُورةٍ إلَّا أَتَسى ١٩٨ - وَيَسَدُلُ أَنَّ كَلَامَهُ هُو نَفْسُهَا وَفِي ١٩٨ - وَيَسَدُلُ أَنَّ كَلَامَهُ هُو نَفْسُهَا وَفِي ١٩٨ - وَيَسَدُلُ أَنَّ كَلَامَهُ هُو نَفْسُهَا وَفِي ١٩٨ - وَيسَدُلُ أَنَّ كَلَامَهُ هُو نَفْسُهَا ١٩٨ - وَيسَدُلُ أَنَّ كَلَامَهُ هُو نَفْسُهَا وَمِع ١٩٨ - مَعَ تِلْوِهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ ١٩٨ - مَعَ تِلْوِهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ عَلْوَهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ عَلْوَهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ عَلْوَهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ وَمَعْ «حم» مَعْ وَمَعْ «حم» مَعْ قَالَ مَعْ مَعْ وَمَعْ «حم» مَعْ عَلْوَهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ وَمَعْ «حم» مَعْ وَمَعْ «حم» مَعْ عَلْوَهَا أَيْضَا وَمَعْ «حم» مَعْ عَلَوْهَا أَيْ حَلَيْ الْمُعْ وَالْمُ مَعْ الْمُعْمَا وَمَعْ «حم» مَعْ وَالْمُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمَا وَمَعْ «حم» مَعْ وَالْمُ الْمُولُولُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا وَمَعْ «حم» مَعْ وَالْمُ الْمُعْمَا وَالْمُعْ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِودُ الْمُولُولُ الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْ الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَلَمْ وَالْمُعْمَا وَلَمْ الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِعُولُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمَا

#### \* \* \*

## فهن

### في إلزامِهم القولَ بنفي الرّسالةِ إذا انتفتْ صفة الكلام

198- والله عسز وجسل مُسوص آمِس نَاهِ مُسنَبٌ مُسوس لِ لِبَيَانِ ١٩٥- وَمُخَاطِبٌ ومُخَاسِبٌ وَمُنَبِّى وَمُخَاسِبٌ وَمُنَبِّى وَمُحَدِّثُ ومُخَاطِبٌ ومُخَاسِبٌ ومُنَبِّى ومُخَاسِبٌ ومُنَبِّى ومُحَدِّدٌ ومن مَضَدِّرٌ بالسَّسَانِ ١٩٦- ومُحَدِّدٌ ومن مَشَّرٌ باَمَانِ ١٩٧- هَادِيَ قُولُ الحق مُوشِدُ خَلقِه بككرمِه لِلحَقِّ والإسمَانِ ١٩٧- هَادِيَ قُولُ الحق مُوشِدُ خَلقِه بككرمِه لِلحَقِّ والإسمَانِ ١٩٨- فإذا انْتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ فَكُلُّ هَا ذَا مَنْتَفٍ متحقِّقُ البُطْلَانِ ١٩٨- وإذا انْتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ كَذَلِكَ الْ الْاسَالُ مَنْ فِي يَلِكُ فُوتَانِ ١٩٩٠- وإذا انْتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ كَذَلِكَ الْ الرسَالُ مَنْ فِي يِلِكُ فُوتَانِ ١٩٩٠- ورسَالةُ الممبعوثِ تبليغٌ كَلَا مَالمرسِل الداعِي بِلَا نُقْصَانِ ١٧٠٠- فرسَالةُ الممبعوثِ تبليغٌ كَلَا مَالمرسِل الداعِي بِلَا نُقْصَانِ

للمرسلين وإنَّه نَوعَانِ مُوسَى وجبْرِيلَ القريبَ الدَّانِي إذْ لَا تَـراهُ هـهـنا العـينانِ طَةِ وَهُوَ أَيْهِ الْمُعَادَةُ ضَرْبَانِ سورى أتى فِي أحسن التّبيان

٧٠١ و حَقِيقَةُ الإِرسَالِ نَفْسُ خَطَابِهِ ٧٠٧ - نَـوْعُ بِغَيْرِ وَسَـاطَـةٍ كَـكَـلَامِـهِ ٧٠٣ منه إليه مِنْ وَرَاءِ حِجابِهِ ٧٠٤ وَالآخَرُ التَّكْلِيمُ مِنْهُ بِالوَسَا ٥٠٧ ـ وَحْيُ وَإِرْسَالٌ إِلَيْهِ وَذَاكَ فِي السُّهـ

## فهم

### في إلزامهم التَّشبيهَ للرَّبِّ بالجمادِ الناقصِ إذا انتفتْ صفة الكلام

خَرَسٌ وذلك غَايَةُ النُّقصَانِ هُـوَ قَـابِـلٌ مِـنْ أُمَّـةِ الـحَـيَـوَانِ م فَنَفْيُهَا مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ صِفَةَ الكَلام أته للنقْصَانِ مِنْ ذَا الجَمَادِ بِأُوضَحِ البُرْهَانِ جسيم والتشبيه بالإنسان تِ السَّاقِ صاتِ وذَا مِنَ الحِذَلانِ

٧٠٦ وَإِذَا انتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ فَضِدُّهَا ٧٠٧ ـ فسلَئِنْ زَعَهُ مُستُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الَّذِي ٧٠٨ والرَّبُّ لَيْسَ بِقَابِل صِفَةَ الكَلَا ٧٠٩ في قَالُ سَلْبُ كَلَامِ هِ وَقَبُ ولِهِ ٧١٠ إذْ أَخْرَسُ الإنسَانِ أكملُ حَالةً ٧١١ ـ فَجَحدْتَ أَوْصَافَ الكمَالِ مَخَافَةَ التَّ ٧١٧ ـ وَوَقَعْتَ فِي تَشْبِيهِ هِ بِالْجِامِدَا ٧١٣ اللهُ أكبرُ هُتِ كَتْ أَسْتَارُكُمْ حَتى غَدَوْتُمْ ضُحْكَةَ الصِّبْيَانِ

### في إلزامِهمْ بالقولِ بأنَّ كلامَ الخلقِ حقَّهُ وباطِلَهُ هو عينُ كلام اللهِ سبحانَهُ

٧١٤ أَوَ لَيْسَ قَدْقًامَ الدَّلِيلُ بِأَنَّ أَفْ عَالَ العِبَادِ خَلِيقَةُ الرَّحْمٰن

صيها الذي يُعْنَى بِهَذَا الشَّاطَانِ

مَ كَلَامهِ سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ

خَلْقاً كَبَيْتِ اللَّهِ ذِي الأَرْكَانِ

ذُو الاتِّحَادِ مصَرِّحاً بِبَيَانِ

ذُو الاتِّحَادِ مصَرِّحاً بِبَيَانِ

كِنْ طَرْدُهُ في غايَةِ الكُفْرَانِ

نِ كَبيتِهِ وكِلَاهُ مَا خَلْقَانِ

نِ كَبيتِهِ وكِلَاهُ مَا خَلْقَانِ

مَ كَبيتِهِ وكِلَاهُ مَا خَلْقَانِ

مَ كَبيتِهِ وكِلَاهُ مَا خَلْقَانِ

مَ كَبيتِهِ وَكِلَاهُ مَا خَلْقَانِ

٧١٧ - مِنْ أَلْفِ وَجُهِ أَوْ قَرِيبِ الأَلْفِ يُحْ الْآلَفِ عَيْدِ ٧١٧ - فِيكُونُ كُلُّ كَلامٍ هَذَا الْخَلْقِ عَيْدِ ٧١٧ - إِذْ كَانَ مَسْسُوبِ الْإِلْيَهِ كَلَامُهُ ٧١٧ - إِذْ كَانَ مَسْسُوبِ الْإِلْيَهِ كَلَامُهُ ١٨٧ - هَلْ أَو لَازِمُ قَلِيكُ مِ قَلْ قَلْ اللهُ ١٤٥ - حَذَرَ التناقُضِ إِذْ تَنَاقَضْتُمْ وَلَا ١٩٧ - خَذَرَ التناقُضِ إِذْ تَنَاقَضْتُمْ وَلَا ١٩٧ - فَلَئِنْ زَعِمْتُمْ أَنَّ تَحْصِيصَ اللهُ وَاللهُ وَالتَحْصِيصُ لَا ينْفِي العُمو ١٧٧ - فيقالُ ذَا التَحْصِيصُ لَا ينْفِي العُمو ١٧٢ - ويقالُ رَبُّ العَرْشِ أَيْضاً، هَكَذَا ٢٧٢ - ويقالُ رَبُّ العَرْشِ أَيْضاً، هَكَذَا ٢٧٢ - لَا يَمنَعُ التَّعْمِيمَ فِي البَاقِي وِذَا

\* \* \*

## فهن

## في التَّفريقِ بين الخلقِ والأمْرِ

٧٧٧ - وَلَقَدْ أَتَى الفُرقَانُ بَيْنَ الحَلْقِ والْهِ ٧٢٥ - وكِلَاهُ مَا عِنْد السَمْنَازِعِ واحِدٌ ٧٢٧ - والعَطْفُ عندَهُمُ كعَطْفِ الفَرْدِ مِنْ ٧٢٧ - في قالُ هَذَا ذُو المُتِنَاعِ ظَاهِرٍ ٧٢٧ - في قالُ هَذَا ذُو المُتِنَاعِ ظَاهِرٍ ٧٢٨ - فاللهُ بعدَ الحَلْقِ أَحْبَرَ أَنْهَا مُحَانَهُ ٧٢٨ - وأبانَ عَنْ تَسْخِيرِهَا شُبْحَانَهُ ٧٣٧ - والأَمْرُ إِمَّا مَصْدَرٌ أَوْ كَانَ مَفْ ٧٣٠ - والأَمْرُ إِمَّا مَصْدَرٌ أَوْ كَانَ مَفْ ٧٣١ - مَا مُصُورُهُ هُو قَابِلٌ لِلأَمْرِ كَالْ ١٤٨ - فإذا انتَفَى الأَمرُ انتفى المَامُورُ كال

أَمْرِ الصَّرِيحُ وذَاكَ في الفُرقَانِ والحُلُ خَلقٌ مَا هُنَا شَيْئَانِ والحُلُ خَلقٌ مَا هُنَا شَيْئَانِ نَوْعِ عَلَيْهِ وذَاكَ فِي السَّفُرْآنِ في آيةِ السَّفُريقِ ذُو تبيانِ في آيةِ السَّفُريةِ بالأَمْرِ للجَريَانِ قَدْ شُخْرَتْ بالأَمْرِ للجَريَانِ بالأَمْرِ بعدَ الخَلقِ بالتِّبيانِ بالأَمْرِ بعدَ الخَلقِ بالتِّبيانِ مُصْنُوعِ قَابِلِ صَنْعةِ الرَّحمٰنِ مَصْنُوعِ قَابِلِ صَنْعةِ الرَّحمٰنِ مَصْنُوعِ قَابِلِ صَنْعةِ الرَّحمٰنِ مَحمٰونِ مَحمٰوةِ مَنْقَى لانْتَفَا الجَدْثَانِ مَحمٰوةِ مُنْقَى لانْتَفَا الجَدْثَانِ

٧٣٧ ـ وانظُر إلى نَظْم السِّيَاقِ تَجِدْ بِهِ ٧٣٤ ـ ذَكَرَ الحُصُوصَ وفِعلَه مُتَقَدِّماً ٧٣٥ ـ فَأَتَى بنوعَى خلقِه وبأَمْرِهِ ٧٣٦ ـ فَتَدُّبر القُرآنَ إِنْ رُمْتَ الهُدَى

سِرًا عَجيباً واضِحَ البرهانِ والوصْفَ والتعْمِيمَ في ذا الثَّانِي والوصْفَ والتعْمِيمَ في ذا الثَّانِي فعلًا ووصْفاً موجزاً بِبَيانِ فعلًا ووصْفاً موجزاً بِبَيانِ فالعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ القُرآنِ

## فهنً

# في التَّفريقِ بينَ مَا يضافُ إلى الرَّبِّ تعالى من الأوْصَافِ والأعْيانِ

مِنْهُ وَمِجْرُورٌ بِحِنْ نَوْعَانِ أَعْيَانُ خَلْقُ الْخَالِقِ الْرَّحْمُنِ أَوْلَى بِهِ فِي عُرْفِ كُلِّ لِسَانِ أَوْلَى بِهِ فِي عُرْفِ كُلِّ لِسَانِ فَ إِلَيْهِ مِنْ صِفةٍ ومِنْ أَعْيَانِ فَ إِلَيْهِ مِنْ صِفةٍ ومِنْ أَعْيَانِ فَ إِلَيْهِ مِنْ صِفةٍ ومِنْ أَعْيَانِ قَامَتْ بِهِ كَإِرَادَةِ الْرَّحْمُنِ مِلْكا وخَلْقاً مَا هُمَا سِيَّانِ مِلْكا وخَلْقاً مَا هُمَا سِيَّانِ لِيَّا أُضِيفًا كَيْفَ يَفْتَرِقَانِ لِيَّا أُضِيفًا كَيْفَ يَفْتَرِقَانِ فِي ذِي الإضَافَةِ إِذْ هُمَا وَصْفَانِ فِي ذِي الإضَافَةِ إِذْ هُمَا وَصْفَانِ فَي يَفْتِرِقَانِ فَي يَفْتِهِ أَيضا هُمَا وَصْفَانِ فَي فَي الْمَسْلُ وَوَاضِحُ الْفُرقانِ فَي الْمَسْلُ وَوَاضِحُ الْفُرقانِ وَالْصِبِحُ لَاحَ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ والصَبِحُ لَاحَ لِمَنْ لَه عَيْنَانِ

\* \* \*

## فهريٌ

٧٤٨ وأتَى ابنُ حزْمِ بَعْدَ ذَاكَ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ قُـرْآنٌ ولَا إنْسنَانِ

نِ وذَاكَ قَولٌ بَسِيِّنُ السِبُطُلَانِ فِي الرَّسْم يُدْعَى المصْحَفَ العُثْمَانِي هَـذِي الشَّلَاثُ خَلِيقَةُ الرَّحْمٰن كُلُّ يُسعَبَّرُ عَنْهُ بِالْقُرْآنِ عَنْهُ عِبَارَةً نَاطِقٍ بِبَيَانِ عُقِلَتْ فَلَا تَخْفَى عَلَى إنسانِ أَوْلَى بِهِ الموجُودُ فِي الأعْيَانِ قَدْ قَالَ إِنَّ السوَضْعَ لللَّذْهَانِ فدَهَى ابن حزم قلَّهُ الفُرقَانِ مُستَكَلِّمْ بِالْوَحْسِي وَالْفُرْقَانِ بِصُدُورِ أهل العِلْم والإيمان صُحُفٍ مطَهَّرةٍ مِنَ الشيطانِ مَ قُرُوء عِنْ دَيلاوةِ الإنسانِ هُ وأربع وأسكر وأسكر وأسنان وكذا الكِتابَةُ فَهْيَ خَطُّ بِنَانِ حَدْفُوظُ قَوْلُ الواحِد المنانِ وبسضِدّه فَهُمَالَهُ صَوْتَانِ وبِضِدِّهِ فه مَالَهُ خَطَّانِ والسرَّقُّ ثُسمَّ كِستَسابَسةُ السقُرْآنِ مَن قالَ قولَ الحقُّ غَيْرَ جَبَانِ بأنامِل الأشياخ والشبان ومِلدَادُنا والرَّقُّ مَلْخِلُوقَانِ)

٧٤٩ ـ بَـلُ أَرْبَـعٌ كَـلُ يُـسَـمَّـى بـالـقُـرَا ٠٥٠ ـ هَــذَا الَّذِي يُستْسلَى وآخَـرُ ثــابِـتٌ ٧٥١ والثَّالِثُ المحفُوظُ بَيْنَ صُدُورِنَا ٧٥٧ - والرابعُ المعنني القَدِيمُ كعِلْمِهِ ٧٥٧ - وأظنُّه قَدْرَامَ شيئاً لَمْ يَجِدْ ٧٥٤ أنَّ السمُعَيِّنَ ذُو مَسرَاتِبَ أَربع ٧٥٥ فِي العَيْنِ ثُمَّ الذُّهْنِ ثُمَّ اللَّفْظِ ثُمَّ م السرَّسم حِينَ تَخُطُّه بِبَنَانِ ٧٥٦ وعَلَى الجَمِيع الاسْمُ يَصْدُقُ لَكِن الْ ٧٥٧ ـ بِخِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الخَطِيبِ فَإِنَّهُ ٧٥٨ فَالشَّيءُ شَيءٌ وَاحِدٌ لَا أُربعٌ ٧٥٩ واللَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ سُبِحالَهُ ٧٦٠ وكَذَاكَ أَخْبَرَنَا بِأَنَّ كِلامَه ٧٦١ وكذَاكَ أَحْبَرَ أَنهُ المكتُوبُ فِي ٧٦٧ - وكَذَاكَ أَخْبَرَ أَنهُ السَمَتُ لُو والْ ٧٦٧ - والسكُلُ شَسىءٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ ٧٦٤ وتِسلَاوَةُ السفُرآنِ أَفسعَسالٌ لَنسا ٧٦٥ لَكِنَّمَا المشْلُوُّ والمكتبوبُ والْ ٧٦٦ والعبد يقرؤه بصوتٍ طَيّب ٧٩٧ ـ وَكَلْذَاكَ يَكُتُبُه بِخُطَّ جَيِّدٍ ٧٦٨ - أصْواتُنَا ومِدَادُنا وَأَدَاتُنَا ٧٦٩ [ولقد أتى بصوابه فِي نَظْمِهِ ٧٧٠ (إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي المصَاحِفِ مُثْبَتّ ٧٧١ ـ هُــوَ قَــوْلُ رَبِّــى آيُــهُ وحُــرُوفُــهُ

نُوع وذَاكَ حَقِيقَةُ العِرْفَانِ] مَتْ لُوُّ مَحْ لُوقاً هُما شَيْئَانِ إِطْلَلَقُ والإجْمَالُ دُونَ بَسيَانِ أَذْهَــانَ والآراءَ كُــالَّ زَمَـانِ باللام قَدْ يُعْنَى بِهَا شَيْئَانِ هُ وَ غَيْرُ مَ خُ لُوقٍ كَ ذِي الأَكْ وَانِ وأدائِهِم وكِلاهُمما خَلْقَانِ إسْلَام أَهْلُ الْعِلْم والْعِرْفَانِ لَكِنْ تَعَاصرَ قَاصِرُ الأَذْهَانِ قَولِ الإمَام الأَعْظَم الشَّيْبَانِي لهُ واهْتَدَى للنَّفْسِي ذُو عِرْفَانِ كَتَلَفُّظٍ بِتَلَوْهِ السَّهُرانِ وَهْوَ الشُّرَانُ فَذَانِ مُحْتَمَلَانِ نَهْ وإثباتٍ بِلَا فُروقانِ

٧٧٧ ـ فَشَفَى وفَرَّقَ بَيْنَ مَتْلُوٌ ومصـ ٧٧٣ ـ الكُلُّ مَخْلُوقٌ وَليْسَ كَلَامُهُ الْـ ٧٧٤ ـ فَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ والتَّمييزِ فالْ ٧٧٥ قَدْ أَفْسَدَا هَذَا الوجودَ وَخَبَّطَا الْه ٧٧٦ وت الكوةُ القُورَانِ فِي تَعْرِيفها ٧٧٧ ـ يُعْنَى بِهَا المَثْلُوُّ فَهُوَ كَلَامُهُ ٧٧٨ ـ ويُرادُ أَفْعَالُ الْعِبَادِ كَصَوْتِهِمْ ٧٧٩ ـ هَـذَا الَّذِي نَـصَّتْ عَـلَيـهِ أَئِمَّـةُ الْـ ٧٨٠ وَهُوَ الَّذِي قَصَدَ البُّخَارِيُّ الرِّضَا ٧٨١ عَنْ فَهْمِهِ كَتَقَاصُرِ الأَفْهَامِ عَنْ ٧٨٧ ـ في اللَّفظ لمَّا أَنْ نَفَى الضَّدَّيْنِ عَنْ ٧٨٣ ـ فاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَصْدَراً هُوَ فِعْلُنَا ٧٨٤ و كَذَاكَ يَسْسَلَحُ نَفْسَ مَلْفُوظٍ بِهِ ٧٨٥ ـ فيلذَاكَ أَنْكَرَ أحمم لُهُ الإطْلَاقَ فِي

\* \* \*

## فهڻ

### في مقالات الفلاسفةِ والقَرامِطَةِ فِي كلام الرَّبِّ جلَّ جلاله

للمُسلِمِينَ بإِفْكِ ذِي بُهْتَانِ فَكَ سَوَانِ فَكَ عَالُ عِلَّهُ هَلِهِ الأَكْوَانِ فَكَ عَنَ التَّبْيَانِ حَسَنُ التَّبْيَانِ حَسَنُ التَّبْيَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ عن البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ عن البُرْهَانِ رَمَانَ البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ عن البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ عن البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ عن البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ عِن البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَتْ إلى البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَانِ البُرْهَانِ وَمَوَاعِظاً عَرِيَانِ البُرْهَانِ البُرْهُانِ البُرْهَانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهَانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُ الْمُعَانِ البُرْهُ الْمُعَانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُ الْمُعَانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُ الْمُعَانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُانِ البُرْهُ البُرْهُ الْمُعَانِ البُرْهُ الْمُعَانِ البُرْهُ الْمُعَانِ الْمُعِلَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعِلَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعِلَّ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ عَلَيْ مَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَلِي مَا مُعَلِي مَا الْمُعَانِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِي مُعَلِي الْمُعِلَّ الْمُعَانِ الْمُعَلِي مُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي مُعِلَا الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَلِي

٧٨٧ وأتى ابنُ سِينَا القِرْمِطِيُّ مُصَانِعاً ٧٨٧ فَرَآهُ فَيْضاً فَاضَ مِنْ عَقْلٍ هُوَ الْهِ ٧٨٨ حَتَّى تَلَقَّاهُ زَكِيُّ فَاضِلُّ ٧٨٩ مَا صَرَّحَتْ أَخْبَارُهُ بِالْحَقِّ بَلْ حَقِّ الصَّرِيحِ فَغَيْرُ ذِي إِمْكَانِ فسي مِنسالِ الحِسسِ والأعسيانِ إلَّا إذًا وُضِعَتْ لَهُمَ بِأُوانِ مَحْسُوسِ في ذَا العَالَم الجُثْمَانِي سِيم وتخييل إلَى الأذْهان لَكِتَّهُ حِلٌّ لِذِي العِرْفَانِ مِنَّا وَخَرْقَ سِيَاجِ ذَا الْبُسْتَانِ بالكِذْب فيهِ مَصَالِحُ الإنْسَانِ مُتَفَاوِتَانِ وَمَا هُمَا عِدْلَانِ وَالْفَيْلُسُوفُ نَبِيُّ ذِي الْبُرْهَانِ أتْبَاعُ صَاحِب مَنْطِق اليُونَانِ خَلْفَ ابْن سِينَا فاغْتَذُوا بِلِبَانِ اَلنَّاصِرينَ لِمِلَّةِ الشَّيْطَانِ أَعْدَاءَ كُلِّ مُوحِدٍ رَبَّانِي أَعْدَاءَ رُسُدِ الله والسَّقُرْآنِ] مَعْدُوم عَنْدَ العَقْلِ فِي الأَعْيَانِ وجيد، مُنْسَلِخٌ مِنَ الأَدْيَانِ وَصْفَ الجَمَالِ وَمَظْهَرَ الإحسانِ مَ لْعُونِ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ شِيخَانِ نَ أَيَادِياً مِنْهُمْ رَجَا النُّفُوانِ رَجَهُ وهُم لَا شَكَّ بِالبَصَّوَّانِ وَافْرِشْ لَهُمْ كَفًّا مِنَ الأَثْبَانِ تَظْهَرْ بِمَظْهَر صَاحِب التُّكُرانِ

٧٩١ ـ وخِطَابُ هَذَا الحَلْقِ والجُمْهُورِ بالْ ٧٩٧ ـ لَا يَقْبَلُونَ حَقَائِقَ الْمَعْقُ ولِ إلَّا ٧٩٣ ـ وَمَشَارِبُ النَّعُقَالِءِ لَا يَرِدُونَهَا ٧٩٤ مِنْ جِنْس مَا أَلِفَتْ طِبَاعُهُمْ مِنَ الْ ٧٩٥ فأتوا بِتَشْبِيهٍ وتَمْثِيل وتَجْ ٧٩٦ ولِذَاكَ يَسِحْرُمُ عِسْدَهُ مِ تَافِيلُهُ ٧٩٧ ـ ف إِذَا تَاقَالْناهُ كَانَ جِنَايَةً ٧٩٨ ـ لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ أَنْ قَدْ أَتَوْا ٧٩٩ ـ والفَيْلَسُوفُ وَذَا الرَّسُولُ لَدَيْهِمُ ٠٠٠ أمَّا الرَّسُولُ فَفَيْلَسُوفُ عَوَامِهِمْ ٨٠١ والْحَقُّ عِنْدَهُمْ فَفِيهَا قَالَهُ ٨٠٢ و مَضَى عَلَى هَذِي المقالَةِ أُمَّةٌ ٨٠٣ مِنْهُمْ نَصِيرُ الكُفْرِ فِي أَصْحَابِهِ ٨٠٤ فَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرةٍ تَلْقَاهُمُ ٥٠٠-[واسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرةٍ تَلْقَاهُمُ ٨٠٦ صُوفِيُّهُمْ عَبْدُ الوُجودِ المطْلَق الْ ٨٠٧ ـ أَوْ مُلْحِدُ بِالاتّحادِ يَدينُ لَا التّـ ٨٠٨ - مَـعْبُودُهُ مَـوْطُـوؤه فِـيـهِ يَـرَى ٨٠٩ - اللَّهُ أكبَرُ كَمْ عَلَى ذَا المذْهَبِ الْ ١١٠ ـ يَبْغُونَ مِنْهُمْ دَعْوَةً ويقَبِّلُو ٨١١ وَلَوَ انَّهُمْ عَرَفُوا حَقِيقَةَ أَمْرهِمْ ٨١٢ ـ فَابْذُرْ لَهُمْ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي كَشْفَهُمْ ٨١٣ ـ وَاظْهَرْ بِمظْهَرِ قَابِل مِنْهُمْ وَلَا ٨١٤ وَانْظُرْ إِلَى أَنْهَارِ كُفْرٍ فُجِّرَتْ وَتَهُمُّ لَوْلَا السَّيْفُ بِالْجَرَيَانِ \* \*\*

## فهنٌ

#### في مقالاتِ طوائفِ الاتّحاديَّةِ في كلامِ الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ

طَـمَّـتُ عَـلَى مَـا قَـالَ كُـلُ لِسَانِ لذَا الْخَلْق مِنْ جِنِّ وَمِنْ إِنْسَانِ صِدْقاً وَكِنْباً وَاضِحَ البُطْلَانِ لِلمُحْصَنَاتِ وَكُلُّ نَوْع أَغَانِ نُ وَسَائِرُ البُهُ تَانِ والهَ ذَيَانِ وَكَلامُهُ حَقّاً بِلَا نُكُرانِ وعَلَيْهِ قَامَ مُكَسَّحُ البنيانِ عَيْنُ الوجودِ وَعَيْنُ ذِي الأَكْوَانِ وَصِفَاتُهُ مَا لهِ هُنَا غَيْرانِ ـدّيْنِ مِـنْ قُـبْح وَمِـن إِحْـسَانِ لِ وَضِدِّهِ مِنْ سَائِرِ النقْصَانِ مُعِلَث إِلَيْكَ رَخِيصَةَ الأَثْمَانِ أَلْفَيْتَهَا أَبِداً بِذَا التِّبْيَانِ أبصرت ذات الخسن والإحسان خَرقُ واسِيَاجَ العَقْل والقُرْآنِ بَــل نَــادِ فِــى نَــادِيــهــمُ بــأذَانِ

٨١٥ وأتَتْ طَوَائِفُ الاتَّحَادِ بِمِلَّةٍ ٨١٦ قَالُوا كَالَمُ الله كُالُ كَالَ كَالَم هـ ٨١٧ - نَظْماً وَنَنْراً زُورُهُ وصَحِيحُهُ ٨١٨ ـ فالسَّبُّ والشَّتْمُ القَبيحُ وقَذْفُهُمْ ٨١٩ والنَّوْحُ والتَّعْزِيمُ والسِّحْرُ المُبي ٠ ٨٢ - هُـوَ عَـيْسُ قَـوْلِ اللَّهِ جَـلَّ جَـلَّ جَـلَالُهُ ٨٢١ ـ هَــذَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْـهِ أَصْـلُهُـمْ ٨٢٢ إذْ أَصْلُهُمْ أَنَّ الإليهَ حَقِيقَةً ٨٢٣ فَكَلَامُهَا وَصِفَاتُهَا هُوَ قَوْلُهُ ٨٢٤ وَلذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ المُوصُوفُ بِالضِّ ٨٢٥ ولذَاكَ قَدْ وَصَفُوهُ أَيْضًا بِالكَمَا ٨٢٦ - هَـذِي مَـقَالَاتُ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا ٨٢٧ - وأَظُنُّ لَوْ فَتَشْتَ كُتْبَ النَّاسِ مَا ٨٢٨ ـ زُفَّتْ إلَيْكَ فِإِنْ يَكُنْ لَكَ نَاظِرٌ ٨٢٩ ـ فَاعْطِفْ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ المُعْل الألى • ٨٣ - شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَاكْسِرْهُمُ

مَسْمُوعَ مِنْ لُغَةٍ بِكُلِّ لِسَانِ مَسْلُوب مَعْنَاهُ لَدَى الأَذْهَانِ؟ ويَصِحُ شَكَّارٌ بِلَا شُكْرَانِ وَيَصِحُ غَفَّ ارّ بلاغُ فُرانِ وَالسَّمْعُ والإبْصَارُ مَفْقُودَانِ لِ وَفِي اللَّغَاتِ وَغَيْرُ ذِي إِمْكَانِ لَكِنْ بِقَوْلٍ قَامَ بِالإِنْسَانِ وَعَلَيْكُم فِي ذَاكَ مَحْذُورَانِ خَاهُ بِ وَثُلِبُ وتُك بُوتُ لُالتَّانِي قَلْبُ الحَقَائِقِ أَقْبَحُ البُهْتَانِ وأُخُوهُ مَعْدُودٌ مِنَ العُمْيَانِ هُ مُبْصِرٌ وبعَكْسِهِ فِي الثَّانِي فِي فِعْلِهِ كالحَلْق للأَكْوَانِ إذْ لَا يَكُونُ مَحَلَّ ذِي حِدْثَانِ فَكَذَلِكَ المتَكَلِّمُ الوَحْدَانِي لَيْسَ الكَلَمُ لَهُ بوَصْفِ مَعَانِ فِطْرَاتِ والمسمُوع للإِنْسَانِ وَصْفٌ قَدِيمٌ أَحْسَرُفاً وَمَعَانِي لَكِنْ هُمَا حَوْفَانِ مُقْتَرِنانِ مَعْنَى قَدِيمٌ قَامَ بِالرَّحْمُن عَرَبِيْ حَقِيقَتُهُ وَلَا العِبْرانِي هُ وَ عَدِنُ إِخْ بَارِ بِلَا فُرقَانِ ـدُوراً لَهُ بَــلُ لَازِمُ الــرَّحْــمْــن

١ ٣٦ \_ أَفسَدتُمُ المعْقُولَ والمنْقُولَ والْ ٨٣٢ - أَيَصِحُ وَصْفُ الشَّىء بالمشتَقِّ لِلْ ٨٣٣ - أَيَسِعِ صَبِّارٌ وَلَا صَبِرٌ لَهُ ٨٣٤ - ويصبحُ عَالَمٌ وَلَا عِالْمٌ لَهُ ٨٣٥ ويُقَالُ هَذَا سَامِعُ أَوْ مُبِصِرٌ ٨٣٦ - هَذَا مُحَالٌ فِي العُقُولِ وَفِي النُّقُو ٨٣٧ - فَلَئِنْ زَعَ مْ شُهُ أَلَّهُ مُ تَكَلِّمٌ ٨٣٨ ـ أَوْ غَيْرِهِ فَيُعَالُ هَذَا بَاطِلٌ ٨٣٩ ـ نَفْئُ اشْتِقَاقِ اللَّفْظِ للموْجُودِ مَعْ ٠ ٨٤٠ أَعْنِى الَّذِي مَا قَامَ مَعْنَاهُ بِهِ ٨٤١ ونَسطِيرُ ذَا أَحَوانِ هَذَا مُبصِرٌ ٨٤٢ - سَمَّيْتُمُ الأَعْمَى بَصِيراً إِذْ أَخُو ٨٤٣ فَ لَئِنْ زَعَ مُ شَعِيمٌ أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ ١٤٤ والفِعل لَيْسَ بقَائِم بإلهنا ٨٤٥ ويَ صِحْ أَنْ يُسْتَقَّ مِنْهُ خَالِقٌ ٨٤٦ هُـوَ فَاعِلٌ لِكَلَامِهِ وَكِتَابِهِ ٨٤٧ - وَمُخَالِفُ المعْقُولِ والمنْقُولِ والْ ٨٤٨ ـ مَـنْ قَـالَ إِنَّ كَـلَامَـهُ سُـبْحَـانَـهُ ٨٤٩ ـ والسّينُ عنْدَ البَاءِ لَيسَتْ بَعْدَهَا • ٨٥ - أَوْ قَالَ إِنَّ كَالَامَهُ سُبْحَانَهُ ١٥١ ـ مَا إِنْ لَهُ كُلِّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا الـ ٨٥٢ و الأمر عَيْنُ النَّهِي واسْتِفْهَامُهُ ٨٥٣ ـ وكَ لَامُ لهُ كَ حَدِيَ اتِ لِهِ مَا ذَاكَ مَ قُد

مَنْقُول والفِطْرَاتِ للإِنْسانِ ذُو أَحْرُفٍ قَدْ رُتِّبَتْ بِبِيانِ كالفِعْل مِنْهُ كِلَاهُما سِيَّانِ عُقَلَاءُ صِحَتَهُ بِلَا نُكُرانِ أَوْلَى وَأَقْرَبَ مِنْهُ لِلبُرهَانِ أَصْحَابَ هَذَا القَوْلِ سِالعُدُوانِ قِيت وإنْ صافٍ بِلَا عُدْوَانِ إِنْ كَانَ ذَاكَ الرَّفْوُ فِي الإِمْكَانِ أَدْلُوا إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ وبَيَانِ هُمْ عَسْكُو السَّقُرانِ والإيمانِ لِتَكُونَ منْصُوراً لَدَى الرحْمٰن أَهْ للله السكالم وقاده أصلان أَوْ غَيْرُهُ فَهُ مَا لَهُمْ قَوْلَانِ فَرُوا مِنَ الأوصَافِ بالحِدْثَانِ تَعْطِيلُ خَالِق هَذِهِ الأَكْوَانِ لَكِتَّهُ مَا قَامَ بِالرَّحْمُ نِ مَ فْعُولُ مُنْفَصِلٌ عَنِ الديَّانِ مُتنَازِعُونَ وَهُمْ فَطَائِفَتَانِ بالذَّاتِ وَهُو كَفُدرةِ المنَّانِ أتْبَاعُ شَيْخ العَالَم النُّعْمَانِ بَـلْ كَابَـرُوهُـمْ مَا أَتَـوْا بِبَـيَانِ بالسذَّاتِ قَامَ وإنَّهُمْ نَوْعَانِ حَـذَرَ الـتـسَـلْسُـل لَيْـسَ ذَا إِمْـكَانِ

٨٥٤ ـ هَذَا الَّذِي قَدْ خَالَفَ المعْقُولَ والْ ٨٥٥ ـ أمَّا الَّذِي قَدْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ ٨٥٦ وَكَالَامُهُ بِمَشِيعَةٍ وإرادَةٍ ٨٥٧ فَهُ وَ الَّذِي قَدْ قَالَ قَوْلًا يَعْلَمُ الْ ٨٥٨ ـ ف الذي شريء كان مَا قَدْ قُلْتُهُ ٨٥٩ ولأيّ شيء دَائِماً كَفُّونُهُمُ ٨٦٠ فَذَعُوا الدَّعَاوي وابْحَثُوا مَعَنا بتَحْ ٨٦١ وَارْفُوا مَذَاهِ بَكُمْ وسُدُّوا خَرْقَهَا ٨٦٢ فَاحْكُمْ هَذَاكَ الله بَيْنَهُمُ فَقَدْ ٨٦٣ ـ لَا تَنْصُرَنَّ سِوى الحديثِ وأهلهِ ٨٦٤ وتَحَيَّزَنَّ إليهم لَا غَيْرهِم ٨٦٥ فَتَقُولُ هَذَا القَدْرُ قَدْ أَعْيَا عَلَى ٨٦٦ إحدَاهُ مَا هَلْ فِعْلَهُ مَفْعُولُهُ ٨٦٧ والعَائِلُونَ بِأَنَّهُ هُو عَيْنُهُ ٨٦٨ ـ لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلهمْ وَصَريحُهُ ٨٦٩ عَنْ فِعْلِهِ إِذْ فِعْلُهُ مَفْعُولُهُ ٠ ٨٧ - فَعَلَى الحَقِيقَةِ مَا لَهُ فِعْلُ إِذِ الْـ ٨٧١ والقَائِلُونَ بِأَنَّهُ غَيْرٌ لَهُ ٨٧٢ - إحداهُ ما قَالَتْ: قديمٌ قائِمٌ ٨٧٣ - سَمَّوْهُ تَكُويناً قَديماً قَالَهُ ٨٧٤ و خُصُومُ هُم لَمْ يُسْصِفُوا فِي رَدِّهِ ٨٧٥ والآخرون رأوهُ أهراً حادثاً ٨٧٦ إحداهُ مَا جَعَلَتْهُ مُفْتَتَحا بِهِ

فَ فَ عَالُهُ وكَ لَامُهُ مِ يَانِ ذَاكَ ابنُ حَنْبل الرِّضَا الشَّيبَانِي مُتَكَلِّماً إِنْ شَاءَ ذُو إحسانِ بالذَّاتِ لَمْ يُفْقَدْ مِنَ الرَّحْمٰن إحسانِ أَيْضاً فِي مَكَانٍ ثَانِ لـمّا أجاب مسائِل الـقُرْآنِ مَ قُبُولُ عِنْد الحَلْق ذُو العِرْفَانِ بَــرًا جَــواداً عِـنْــذ كُــل أوانِ قَدْ قَالَ مَا فِيهِ هُدَى الحَيْرانِ مُستَلازمَانِ فَلَيْسَ يَفْسَرِقَانِ الٌ وَذَا فِي غَايَةِ السِّيِّبِيانِ مِنْ آفةٍ أو قَاسِر الحيروانِ مَا شَاءَ كَانَ بِقُدْرَةِ السَّدَّيَّانِ وَكَلِدُاكَ قُدْرَةُ رَبِّنَا الرحمن أنَّ المه يون دَائِمُ الإحسانِ يَا دَائِمَ المَعْرُوفِ والسُّلْطَانِ؟ جُودِ العَظِيم وصَاحِبَ الغُفْرانِ؟ فُطِرُوا عَلَيْهَا لَا تَواص ثَانِ وَكَمَالِهِ أَفَذَاكَ ذُو حِدْتَانِ؟ أفْعَالَهُمْ سَبَبُ الكَمَالِ الثَّانِي؟ أَفَذَاكَ مُمْتَنِعٌ عَلَى المنَّانِ؟ مُتَمَكِّناً والفِعلُ ذُو إمْكَانِ قَالُوا بِهَذَا القَوْلِ ذِي البُطْلَانِ

٨٧٧ ـ هَــذَا الَّذِي قَـالَتْـهُ كَـرَّامِـيَّـةٌ ٨٧٨ ـ والآخرونَ أُولُو الحديثِ كأحمدٍ ٨٧٩ قَدْ قَالَ: إِنَّ الله حَقَّا لَمْ يَرَلْ ٠ ٨٨ - جَعَلَ الكَلَامَ صِفَاتِ فِعْل قَائم ٨٨١ ـ وَكَذَاكَ نَصَّ عَلَى دَوَامِ الفِعْلِ بِالْ ٨٨٢ و كذا ابن عباس فراجع قوله ٨٨٣ ـ وكذَاكَ جَعْفَرُ الإمَامُ السَّادِقُ الْه ٨٨٤ قَدْ قَالَ لَمْ يَزَلِ المُهَيْمِنُ مُحْسِناً ٨٨٠ وكَـذَا الإمَامُ السَّارِمِـيُّ فَإِنَّـهُ ٨٨٦ قَالَ الحَيَاةُ مَعَ الفَعَالِ كِلَاهُمَا ٨٨٧ ـ صَدَق الإمَامُ فَكُلُّ حَيِّ فَهُوَ فَعَ ٨٨٨ - إِلَّا إِذَا مَا كَانَ ثَامَ مَا وَالِهِ عَالَ ثَامَ مَا وَالِهِ عَ ٨٨٩ ـ والرَّبُ لَيْسَ لِفعلهِ مِنْ مَانع ٠٨٠ وَمَ شِيعَةُ الرَّح م ن لَا زِمَةٌ لَهُ ٨٩١ - هَـذَا وَقَـدْ فَـطَـرَ الإلكةُ عِـبَادَهُ ٨٩٢ ـ أُو لَسْتَ تَسْمَعُ قَوْلَ كُلِّ مُوحِدٍ ٨٩٣ ـ وَقَدِيمَ الإحسانِ الكثير ودَائِمَ الْـ ٨٩٤ مِنْ غَيْر إنْكَار عَلَيْهِمْ فطرةً ٨٩٥ أَوَ لَيْسَ فِعْلُ الرَّبِّ تَابِعَ وَصْفِهِ ٨٩٦ وكَمَالُهُ سَبَبُ الفِعَالِ وَخَلْقُهُ ٨٩٧ ـ أَوَ مَا فِعَالُ الرَّبِّ عَيْنَ كَمَالِهِ ٨٩٨ - أَزِلًا إِلَى أَنْ صَارَ فِيهَا لَمْ يَزُلُ ٨٩٩ ـ تاللَّهِ قَدْ ضَلَّتْ عُقُولُ القَوْم إذْ

حَتَّى تمكَّنَ فانْطِقُوا بِبَيَانِ؟ بَـلْ كُـلَّ يَـوْم رَبُّـنَا فِـي شَـانِ ما فَـقْدُ ذَا وَوُجُـودُه سِيَّانِ جِبِهِ مُحَالٌ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ وَمشِيئَةٍ وَيَلِيهِ مَا وَصْفانِ أوْصَافُ ذَاتِ الحَالِقِ المستَانِ فِعْلٌ يَتِمُّ بِوَاضِح البُرْهَانِ مَعَ مُوجِبِ قَدْ تَهَ بِالأَرْكِانِ؟ مَا زَالَ فِعْلُ السَّلَّهِ ذَا إمْكَانِ عَبَدُوا الحِجَارَةَ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ لِقَةٍ وَليْسَتْ ذَاتَ نُطْقِ بَيَانِ أَوْتَانِهِم لَا شَكَّ مَفْقُودَانِ بالسه حسقٌ وَهُو ذُو بُطْلَانِ أَفَعَنْهُ ذَا الوَصْفَانِ مَسْلُوبَانِ هَذَا المُحَالُ وأعظمُ البُطْلَانِ أبَــداً إلــنه الــحــقّ ذا سُـلطَـانِ بَـلْ فَـاعِـلًا مَـا شَـاءَ ذَا إحْـسَانِ بالرِّدُ والإبْطالِ والنُّكُرانِ للخالِق الأزَليِّ ذِي الإحسانِ لَيْسَ القَدِيمُ سِواهُ في الأَكْوانِ مَا رَبُّنَا والحَلْقُ مفْتَرِنَانِ سُبْحَانَهُ جَلَّ العظِيمُ الشَّانِ نْدِيقُ صَاحِبُ منْطِق اليُونَانِ

• • ٩ - مَاذَا الَّذِي أَضْحَى لَهُ مُسَتَجَدًّداً ٩٠١ ـ والرَّبُ لَيْسَ مُعَطَّلًا عَنْ فِعْلِهِ ٩٠٧ - والأمْرُ والتَّكُوينُ وَصْفُ كَمَالِهِ ٩٠٣ ـ وَتَخَلُّفُ التَّأْثِيرِ بَعْدَ تَمَام مُو ٩٠٤ ـ والسلَّهُ رَبِّسي لَمْ يَسزَلْ ذَا قُسدْرَةٍ ٩٠٥ ـ العِلْمُ مَعْ وَصْفِ الحَيَاةِ وَهَذهِ ٩٠٦ - وَبِهَا تَمَامُ الفِعْلِ لَيْسَ بِدُونِهَا ٩٠٧ ـ فَ الأَيِّ شَـيءِ قَـدْ تَـاَحُـر فِـعُـلُهُ ٩٠٨ ـ مَا كَانَ مُمْتَنِعاً عَلَيهِ الفِعْلُ بَلْ ٩٠٩ ـ واللَّهُ عَابَ المشركِينَ بأنَّهُمْ ٩١٠ ـ وَنَعَى عَلَيْهِمْ كَوْنَهَا لَيْسَتْ بِخَا ٩١١ ـ فأبَانَ أنَّ الفِعلَ والتَّكْلِيمَ مِنْ ٩١٧ - وإذَا هُمَا فُقِدَا فَمَا مَسْلُوبُهَا ٩١٣ \_ والسلَّهُ فَسهْوَ إلسه حَسقٌ دَائسماً ٩١٤ - أَزَلًا وَلَيْسَ لَفَقْدِهَا مِنْ غايبةٍ ٩١٥ \_ إِنْ كَانَ رَبُّ الْعَرِش حَقًا لَمْ يَسزَلْ ٩١٦ ـ فكذاكَ أيْضاً لَمْ يَزِلْ متكلّماً ٩١٧ \_ واللَّهِ مَا فِي العَقْل مَا يَقْضِي لِذَا ٩١٨ - بَلْ لَيْسَ فِي المعْقُولِ غَيْرُ ثُبُوتِهِ ٩١٩ \_ هَـذًا وَمَا دُونَ الـمهيهـ من حادث ٩٧٠ واللَّهُ سَابِقُ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِه ٩٢١ \_ والسلَّهُ كَانَ وَليْسَ شَيْءٌ غَيْرُهُ ٩٢٢ ـ لَسْنَا نَقُولُ كَمَا يَقُولُ المُلْحِدُ الزِّ

أَرْوَاح فِي أَزَلٍ وَلينسسَ بفَانِ كَفُرُوا بِخَالِقِ هَذِهِ الأَكْوانِ للمسلمِينَ فقَالَ بالإمْكَانِ مَا كَانَ معدُوماً ولَا هُو فَانِ خَهُمَا المحُرُوبُ ومَا هُمَا سِلْمَان يُونَانِ صُلْحاً قَطَّ فِي الإِسمَانِ؟ والحروب بينهم فحرب عوان ح بصارم منه وسل إسان مِنْ أُسِّهِ وقواعِدِ البُسْيَانِ كَفَرُوا بِدِين الله والقُرآنِ شُلُهَا إليهم فِعْلَ ذِي أضعانِ هِيَ لابْن سِينًا مَوْضِعَ الفُرقَانِ مِيس التِي كانت لدى اليُونانِ خَا لَيْسَ فِي المقْدُورِ والإمْكانِ ةً وسَائِرَ النُّقَةَ هَاءِ فِي البُلْدَانِ أمْر الَّذِي هُوَ حِكْمَةُ الرحْمٰن فِي عَسْكُر الإيمانِ والقُرْآنِ نْـيَـا لأجمل مَصالح الأبدان مِثْل لَهَا مَضْرُوبَةً بِوزَانِ مَضْرُوبَةً بالعَدِّ والحُسبَانِ دُ كَذَا المجوسُ وَعَابِدُوُ الصُّلْبَانِ لِ وَعَسْكُر الإِسمَانِ والسَّورَانِ شَهدَ الوقيعة مَعْ أبي سُفْيَانِ

٩٢٣ - بدَوام هَذَا العَالَم المشهُودِ والـ ٩٧٤ - هَـذِي مَـقَالَاتُ الـمَـلاحِـدةِ الأَلـي ٩٢٥ ـ وَأَتَى ابنُ سِينَا بَعْدَ ذَاكَ مُصانِعاً ٩٢٦ ـ لك نشاهُ الأزَل يُ لَيْسَ سِمُحْدَثٍ ٩٢٧ ـ وأتَى بِصُلْح بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ بَيْد ٩٢٨ - أنَّى يكُونُ الْمسْلِمُونَ وَشيعَةُ الْـ ٩٢٩ - والسَّيْفُ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ وبَيْنَهُمْ • ٩٣ - وَلَذَا أَتَى الطُّوسِيُّ بِالْحَرْبِ الصَّرِيد ٩٣١ - وأتَسى إلى الإسلام يهدم أصله ٩٣٢ - عَـمَرَ الـمدَارِسَ لـلفَـلاسِفَةِ الألَى ٩٣٣ ـ وأتَى إلى أوْقَافِ أهْل الدِّين يــُــ ٩٣٤ - وأرَادَ تَـحْويـلَ الإشارَات الـتـى ٩٣٥ - وَأَرَادَ تَحْوِيلَ الشَّرِيعَةِ بِالنَّوَا ٩٣٦ - لَكِتَ عَلِمَ اللَّهِينُ بِأَنَّ هَـ ٩٣٧ - إِلَّا إِذَا قَتَل الخليفة والقُضا ٩٣٨ \_ فَسَعَى لِذَاكَ وَسَاعَدَ المَقْدُورُ بِالْ ٩٣٩ ـ فأشَارَ أَنْ يَضَعَ التَّتَارُ سُيُوفَهُمْ ٩٤٠ لَكِنَّهُمْ يُبْقُونَ أَهْلَ صَنائِعِ الدُّ ٩٤١ ـ فَغَدَا عَلَى سَيْفِ التَّتَارِ الألفُ فِي ٩٤٧ ـ وَكَذَا تُـمَانِ مِئِينِهَا فِي أَلْفِهَا ٩٤٣ - حَتَّى بَكَى الإسلامَ أعداهُ اليهو ٩٤٤ ـ فشَفَى اللَّعينُ النَّفْسَ مِنْ حِزْبِ الرَّسُو ٩٤٥ ـ وَبِـوُدِّهِ لَوْ كَـانَ فِــى أَحُــدٍ وَقَــدْ أَوْ أَنْ يُسرَى مُسَمنِّقَ السُّحْمَانِ ذَا الْعَالَمِ الْمحْلُوقِ بِالْبُوهَانِ بَحُدُوثِ كُلِّ مَا سِوَى الرحْمَنِ بَحُدُوثِ كُلِّ مَا سِوَى الرحْمَنِ مَعَهُ قَدِيهما كَانَ ربّا ثَاني مَعَهُ قَدِيهما كَانَ ربّا ثَاني في معتمونُ حِينَ بَذِ لَنَا ربّانِ الْبَانِ الْعَمَاعِدُ أَنْ يَسْتَقِلَ الْثَنَانِ؟ في الْفُما عَدَمَانِ مُمْتَنِعَانِ الْعَانِ؟ في الْفُرانِ عُماعِدُ لَانِ عُماعِدُ لَانِ عُماعِدُ لَانِ عُماعِدُ لَانِ عُماعِدُ لَانِ عُماعِدُ لَانِ عَمانِ مُماعِدُ لَانِ عَمانِ اللّهِ فَانْظُو ذَاكَ فِي الْقُورَانِ اللّهِ فَانْطُو ذَاكَ فِي الْقُورَانِ أَنْ تَحْطَى بِهِ ذَاتَانِ أَنْ تَحْطَى بِهِ ذَاتَانِ أَنْ تَحْطَى بِهِ ذَاتَانِ أَنْ تَحْطَى بِهِ ذَاتَانِ أَنْ تَحْطَى بِهِ ذَاتَانِ

٩٤٧ - الأقر أغين هُم وأوفى نذرة على ٩٤٧ - وشواهد الإحداث ظاهرة على ٩٤٨ - وأدِلَّة السَّوحيد تشهد كُلُها ٩٤٨ - وأدِلَّة السَّوحيد تشهد كُلُها ٩٤٨ - لؤكان غير السلَّه جسلَّ جسلاً لله عمل عملاله عمل عمل عمل المعلى مستغنيا ٩٥٠ - أوكان عن ربِّ العلى مُستَغنيا ٩٥٨ - والسرَّبُ باستِفْلَالِهِ مستَوحِدٌ ٩٥٨ - والقَهرُ والسَّوجيدُ يشهدُ مِنْهُ مَا عمل ٩٥٨ - والقَهرُ والسَّوجيدُ يشهدُ مِنْهُ مَا عمل ٩٥٨ - والقَهرُ والسَّوجيدُ يشهدُ مِنْهُ مَا عمل ٩٥٨ - والفَهرُ والسَّوجيدُ يشهدُ مِنْهُ مَا عمل ٩٥٨ - والفَهرُ والسَّوجيدُ يشهدُ مِنْهُ مَا المَالَواحِدُ الفَهارُ حَقاً لَيْسَ فِي الْ

\* \* \*

## فھڻ

# في اعتراضِهمْ على القولِ بدوامِ فاعليَّةِ الرَّبِّ وكلامِهِ والانفصالِ عَنْهُ

قُلْنا صَدقْتُم وَهْو ذو إمْكَانِ هَلْ بينَ ذَيْنِكَ قطُّ مِنْ فُرْقَانِ؟ هَلْ بينَ ذَيْنِكَ قطُّ مِنْ فُرْقَانِ؟ نَصقُلْ وَلَا بُرْهَانِ فَسَالِ وَلَا نُسطُّو وَلَا بُرْهَانِ هَلَا يُسِينُ لُو أَذَهَانِ فَرُقاً يَسِينُ لِصَالِحِ الأَذْهَانِ فَرُوا أَذَهَانِ فَرُقاً يَسِينُ لِصَالِحِ الأَذْهَانِ فَلَا يُسِينُ لِصَالِحِ الأَذْهَانِ عَلَى الإنكارِ والبُطلانِ عَلَى الإنكارِ والبُطلانِ قَطْعاً عَلَى الجَنَّاتِ والبُطلانِ قَطْعاً عَلَى الجَنَّاتِ والنِّيرَانِ قَطْعاً عَلَى الجَنَّاتِ والنِّيرَانِ

٩٥٧ - فَلَئِنْ زَعَهُ شُهُ أَنَّ ذَاكَ تَسَلُسُلُ المَّأْثِيرِ في مسْتَقْبَلٍ ١٩٥٧ - كتَسَلُسُلِ التَّأْثيرِ في مسْتَقْبَلٍ ١٩٥٨ - واللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَقْلٍ وَلا ١٩٥٩ - واللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَقْلٍ وَلا فِي ضِدَّه ١٩٥٩ - في سَلْبِ إم كَانٍ وَلَا فِي ضِدَّه ١٩٦٩ - فليَاتِ بالفُرْقَانِ مَنْ هُو فَارِقٌ ١٩٦٩ - وَلذَاكُ سَوَّى الجَهُمُ بَيْنَهُما كَذَا الْ ١٩٦٩ - وَلأَجُل ذَا حَكَمَا بحُكْم باطِلٍ

حركاتِ أفنى قالهُ التَّوْرَانِ وبعدهُ ابنُ الطّيّب الرّبّانِي مذمُوم عند أئمَّة الإسمان حَــقٌ وفِــي أزلٍ بــلًا إمْــكَـانِ إحداثِ مَا هَذَانِ يَجْتَمعَانِ مَا فِيهِ مَحْذُورٌ مِن النُّكُرانِ ويجاً عَلَى العُورَانِ والعُمْيانِ أزَلٍ لِذي ذِهـن ولا أعـيانِ دٍ قبلَهُ أبداً بلا محسبانِ حوقٌ بفردٍ بعده محكمان حوقٌ وكلٌّ فَهُ وَمنْهَا فَانِ يفنى كذلك أولا ببيان فِي الذهن وهو كذاك في الأعيان آناتِ مُفْتَتَحُ بِلَا نُكُرانِ إلَّا بسلب وجُودِهِ الحقّانِي تعنيون مدّة هذه الأزمان والأرض والأفلك والقمران؟ من قبلها شيء من الأكوان نه ومِن نظر ومن برهان؟ معقولُ في الفطراتِ والأذْهَانِ مِنهَا فَحُكمُ الحَقِّ ذُو تِبْيَانِ نَ وذاكَ ما أُخُوذٌ من القُرآنِ؟ لِحـدُوثِ شَـيءِ وهْـوَ عَـيـنُ زَمَـانِ؟

٩٦٣ ـ فالجهم أفْنَى الذَّاتَ والعَلَّافُ لِلْ ٩٦٤ - وَأَبُسُ عَسلِيٌّ وَابْسنُهُ وَالْأَشْسِعَرِيُّ ٩٦٥ ـ وَجَمِيعُ أَرْبَابِ الكلام الباطِل الْ ٩٦٦ ـ فَرَقُوا وقَالُوا ذَاكَ فِيمَا لَمْ يَزَلْ ٩٦٧ ـ قَالُوا: لأجل تَنَاقُضِ الأزَلِيِّ والْـ ٩٦٨ ـ لَكِنْ دَوامُ الفعل في مستَقْبل ٩٦٩ ـ فَانْظُرْ إِلَى التلْبيس فِي ذَا الفَرْقِ تَرْ ٩٧٠ ـ مَا قَالَ ذُو عَقْل بِأَنَّ الفَردَ ذُو ٩٧١ ـ بَـلُ كَـلُّ فَـرْدٍ فَـهْ وَ مسبُوقٌ بفَرْ ٩٧٧ ـ وَنظيرُ هذَا كل مُ فردٍ فه وَ مل ٩٧٣ ـ لِلنَّوع والآحادِ مسبوقٌ ومل ٩٧٤ ـ والنَّوْعُ لَا يَفْنى أَخْيِراً فَهُوَ لَا ٩٧٥ ـ وتعاقُبُ الآناتِ أمسرٌ ثابتٌ ٩٧٦ ـ ف إذا أبيت من ذا وقلت م أوّل ال ٩٧٧ \_ مَا كَانَ ذَاكَ الآنُ مسسوقاً يُرى ٩٧٨ ـ فيقالُ ما تعنُونَ بالآناتِ هَلْ ٩٧٩ ـ مِنْ حِين إحداثِ السَّمنواتِ العُلَى. ٩٨٠ ـ ونظنُّكُمْ تعنُونَ ذاكَ ولم يكُنْ ٩٨١ ـ هـ ل جاءكم في ذاكَ مِن أثر ومِنْ ٩٨٧ \_ هـذا السكستَسابُ وهـذه الآثـارُ والْ ٩٨٣ - إنَّا نحاكِمُ كُمْ إلى ما شِئتُمُ ٩٨٤ \_ أُو لَيسَ خَلْقُ الكَونِ في الأيَّام كَا ٩٨٥ \_ أَوَ لَيْسَ ذَلَكُمُ النَّامَانُ بِمُدَّةٍ

لسِواه تلك حقيقة الأزمان وقيتِ قبلَ جميع ذِي الأعيانِ مختارُ سابقَةً لذِي الأكوانِ قَــبــل الــــــن بــمُــــدة وزمَــان كُتِبَ القَضَاءُ بِهِ من الدَّيَّانِ قولَانِ عندَ أبِي العَلَا الهَمَذانِي قَـبْلَ الـكـتـابـةِ كـانَ ذَا أركـانِ إيـجادَهُ مـن غـيـرِ فـطـل زَمـانِ فعندا بأمر اللَّهِ ذَا جريانِ يوم المعَادِ بقدْرةِ الرَّحْمٰنِ من قبل ذا عجز وذا نُقصان؟ حدورٌ له أبدأ وذو إمكران؟ أدَّاهُم لحلافِ ذَا السِّبيانِ؟ سبحانه هو دائم الإحسان؟ أصل الكلام عَمُواعَن القُرآنِ عن فطرةِ الرَّحمٰن والبُرْهَانِ قَسْراً إلى التغطيل والبُطْلَانِ بالربِّ خوفَ تسلسل الأعْيانِ إثبات صانع هذه الأخوان دثةً فَلا تنفَكَّ عَنْ حِدْثانِ لحدوثِها إذ ذَاكَ من بُرهَانِ والجسم لا يَخْلُوعنِ الحِدْثَانِ هَـذَا الـدلـيـل بـواضـح الـبُـرهـانِ

٩٨٦ ـ فحقِيقَةُ الأزمَانِ نسبَةُ حادِثٍ ٩٨٧ \_ واذكُرْ حديثَ السَّبقِ للتقديرِ والتَّ ٩٨٨ - خَمْسينَ أَلْفًا مِنْ سِنينِ عَدَّهَا الْ ٩٨٩ ـ هذًا وعرشُ الرَّبِّ فوقَ الماءِ مِنْ ٩٩٠ ـ والنَّاسُ مختَلِفُونَ في القَلَم الَّذِي ٩٩١ \_ هَلْ كَانَ قبلَ العرشِ أو هو بعدَهُ؟ ٩٩٢ ـ والحقُّ أنَّ العسرشَ قبلُ لأنَّهُ ٩٩٣ - وكتَابةُ القلم الشريفِ تعقّبتُ ٩٩٤ ـ لَمَّا بَراه الله قالَ اكْتُبُ كَذَا ٩٩٥ ـ فَجَرَى بِما هُو كَائِنٌ أَبِداً إِلَى ٩٩٦ ـ أفكانَ ربُّ العرشِ جَلَّ جلالُهُ ٩٩٧ ـ أمْ له يرزَلْ ذا قُدرةٍ والفعل مَقْ ٩٩٨ - فَلِئِنْ سَأَلْتَ وقُلتَ ما هَذَا الَّذِي ٩٩٩ - ولأيّ شَرىء له يسقولُوا إنَّهُ • • • ١ - ف اعلَمْ ب أنَّ القومَ لمَّا أسَّسُوا ١٠٠١ ـ وعَنِ الحديثِ ومقتضَى المعقولِ بل ١٠٠٢ - وبَنَوْا قواعدَهم عليهِ فقادَهُم ١٠٠٣ ـ نَفْيُ القيام لكل أمرٍ حادثٍ ١٠٠٤ ـ فيشدُّ ذاكَ عليهمُ في زَعْمِهِمْ ١٠٠٥ - إذ أثبتُوه بكون ذِي الأجسام حا ١٠٠٦ ـ فإذا تسلسلتِ الحوادِثُ لَمْ يكنْ ١٠٠٧ \_ فلأجل ذَا قَالُوا التسلسُلُ باطِلٌ ١٠٠٨ ـ فيصحُ حينئذٍ حدوثُ الجسم من

۱۰۰۹ - هَــذِي نــهــايّــاتٌ لأقْــدَام الــوَرَى اللهِ يَـــخِــنِ يــاتِّــي بِـفَــتْـحِ بــيِّـنٍ الَّذِي يــاتِــي بِـفَــتْحِ بــيِّـنٍ الَّذِي يــاتِــي بِـفَــتْحِ بــيِّـنٍ الَّذِي هُــو أهــلُهُ اللهِ يَـــخِــزِيـــهِ الَّذِي هُــو أهــلُهُ اللهِ يَــخــزِيـــهِ الَّذِي هُــو أهــلُهُ

فِي ذَا المقامِ الضَّيِّقِ الأعْطَانِ يُنْجِي الوَرَى مِنْ عَمرَةِ الحَيْرَانِ؟ من جنَّة الماوَى مع الرِّضوانِ

## فھڻ

وَمُسَبِّهُ وِهَداكَ ذُو النَّفُ فُرانِ بل هـ قد كـ ل قواعِد الـ قرآنِ لدَ أَئْمَةِ التَّحْقِيقِ والْعِرْفَانِ أَنْ دَارَ في الأَوْرَاقِ والأَذْهَانِ فأتت لوازِمُه إلى الإيمان فهوى السناء وخر للأركان إذْ سَلَّطُ وا الأَعْدَاءَ بالعُدُوانِ ذَاكَ السّلامُ فما اشتَفَوْا بطِعَانِ تَلَهُمْ بِه فِي غَيْبَةِ الفُرْسَانِ جَهْلِ الصَّدِيقِ وبَغْي ذي طُغْيَانِ وكتابه بالحق والبرهان ولَقُطِّعَتْ منَّا عُرى الإيمانِ خيرُ القرونِ له مُحالٌ ذانِ أصل اليقين ومقْعَدِ العرْفَانِ أبَداً به واشِدَّة السحِرْمَانِ دَخَـلوه واعـجـبَا لِذَا الـخِـذلانِ ن القوم واعجبا لِذَا البُهتانِ أغراض والحركات والألوان

١٠١٢ \_ فاسمَعْ إذاً وافْهَمْ فذَاكَ مُعَطِّلٌ ١٠١٣ ـ هـذا الدليلُ هـو الـذِي أردَاهُـمُ ١٠١٤ - وَهُوَ الدلِيلُ الباطلُ المردودُ عِنْ ١٠١٥ ـ مَا زالَ أمرُ النَّاس معتدِلًا إلى ١٠١٦ - وتىمكَنت أجزَاؤُهُ بقُلُوبهم ١٠١٧ ـ رَفَعَتْ قواعِدَه ونَحَتْ أَسَّهُ ١٠١٨ ـ وَجنوا عَلَى الإسلام كلَّ جِناية ١٠١٩ - حَمَلُوا بِأَسْلِحَةِ المِحَالِ فَخَانَهُمْ ١٠٢٠ - وأتَى العَدُوُّ إلى سِلَاحِهمُ فقًا ١٠٢١ - يَا مِحْنَةَ الإسْكَرَم والقرْآنِ منْ ١٠٢٧ ـ والسلَّهِ لَولَا السلَّهُ نساصِسرُ دينيهِ ١٠٢٣ ـ لَتـخـطَّـفَـتْ أعـداؤه أرواحـنَا. ١٠٢٤ \_ أيكونُ حقّاً ذا الدليلُ وما اهتدى ١٠٢٥ - وُفِّفُ شُهُمُ لِلحَقِّ إذ مُحرمُ وهُ فِي ١٠٢٦ - وَهَديتُ مُسونَا لِلَّذِي لَمْ يَسهُ تَدُوا ١٠٢٧ \_ و دخلتُ م للحقّ من باب وما ١٠٢٨ ـ وسلكتُم طُرُقَ الهدى والعلم دُو ١٠٢٩ ـ وعرفتُمُ الرَّحمٰنَ بالأجسام والْ

آياتِ وهي فغيرُ ذِي بُرهَانِ حــقٌ وفِــي غَــيٌ وفِــي خُــسـرانِ؟ حـقّ الأدِلَّةِ وهـي فـي الـقُـرْآنِ؟ من كل وجه فهي ذُو أَفْتَانِ لِلحِسِّ أَوَ فِي فَطْرَة الرَّحْمٰن خَبَراً أَوَ احْسَسْتُمْ له بِبَيَانِ؟ إلَّا بِهِ وبه قُوى الإيمان؟ عِلْماً بِهِ لِمْ ينجُ من كَفُرانِ؟ طرُقَ الهُدَى في غايةِ التّبيانِ نَـسمَعه في أثرو ولا قُرآنِ؟ وظهور أحداثٍ من الشَّيطانِ مِنْ كُلِّ صَاحِب بِدْعَةٍ حَيْرَانِ مِنْ سَائِر العُلمَاءِ فِي البُلْدَانِ فِي إثرهِم بثواقِب الشُّهبَانِ ودليلهم بحقيقة العرفان والجهلُ قَدْ يُسْجِي منَ الكُفْرَانِ

١٠٣٠ ـ وَهُمُ فَمَا عَرَفُوهُ منْهَا بَلْ منَ الْ ١٠٣١ ـ الله أكبر أنت م أو هم عَلَى ١٠٣٢ \_ دَعْ ذَا أَلَيْسَ السلَّهُ قد أبدى لَنَا ١٠٣٣ ـ متنوّعاتٌ صُرّفتْ وتظَاهَرتْ ١٠٣٤ - مَعْلُومَةٌ للعَقْلُ أو مشْهُ ودَةٌ ١٠٣٥ - أَسَمِعْتُمُ لِدَلِيلكُمْ فِي بَعْضِهَا ١٠٣٦ ـ أيكونُ أصلَ الدينِ ما تمَّ الهدَى ١٠٣٧ \_ وسِوَاهُ ليسَ بموجِب من لمْ يُحِطْ ١٠٣٨ ـ والسلَّهُ ثسمَّ رسُولُهُ قسدْ بسيَّا ١٠٣٩ - ف الذي شيء أعرضا عَنْه وله ١٠٤٠ ـ لَكِنْ أَتِيانَا بَعْدَ خِيْرِ قُرونِنَا ١٠٤١ ـ وعَلَى لِسَانِ الجَهُم جَاءَ وحِزْبِهِ ١٠٤٢ ـ وَلِذلِكَ اشْتَدَّ النَّكيرُ عَلَيْهِمُ ١٠٤٣ - صَامُحُوا بِهِمْ مِنْ كُلِّ قُطرِ بَلْ رَمَوْا ١٠٤٤ - عَرَفُوا الَّذِي يُفْضي إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ ١٠٤٥ - وأخو الجهالة في خُفارة جهله

\* \* \*

## فهڻ

في الرد على الجَهْمِيَّةِ المعطَّلةِ القائلينَ بأنَّه ليسَ على العرشِ إلله يُعبَد، ولا فوقَ السماء إلله يُصلّى للهُ ويُسْجَد، وبيان فسادِ قولهمْ عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرةً

١٠٤٦ ـ واللَّهُ كَانَ وَلَيْسَ شَيَّ غَيْرُهُ وبَرى البريَّةَ وهْبِي ذُو حِدْثَانِ

عـنْ ذاتِـهِ أم فِـيـهِ حـلَّت، ذَانِ هى عَدِينُهُ ما تَهَ موجُودَانِ شَيءٌ مُغَايِرُ هَذهِ الأكوانِ مِنْ رَابِعِ خَلُوا عِن الرَّوغَانِ رَفَعَ القواعِدَ مُدَّعِي العِرْفَانِ أنَّى وليس مُبَايِنَ الأكوانِ؟ فهو الوجود بعينه وعيان فالقَوْلُ هَذَا القَوْلُ فِي الميزَانِ قَدْ حَلَّ فِيهَا وَهْنِي كَالأَبْدانِ حلَّتْ بِهَا كمقَالَةِ النَّصْرَانِي عنها ولا فِيهَا بِحُكْم بَيَانِ عَقْلَ الصّريحَ وفطْرَةَ الرَّحْمٰنِ حدَّ المُحالِ بغيرِ ما فُرقَانِ ونقيضه هَلْ ذَاكَ فِي إمكانِ؟ لا يسددُقانِ معاً لدى الإشكانِ متحقّقٌ ببديهة الإنسان ذاتانِ لا بالغير قائمتانِ رَى أو تُحايثُها فتجتَمِعَانِ؟ فارجع إلى المعقُولِ والبرْهَانِ ه و قابِلٌ من جِسم أَوْ جُسمَانِ وخروجه ما فيه من بُطْلَانِ دَعْهِ وَى مهجردة بالا بُسرهَانِ وَحْيَ المُبِينَ لِحكمةِ اليُونَانِ

١٠٤٧ ـ فسَلِ المعطِّلَ هل بَراهَا خارجاً ١٠٤٨ ـ لَا بُدَّ من إحداهُ ما أو أنَّها ١٠٤٩ ـ مَا ثَـمَ مَحْلُوقٌ وَخَالِقُهُ وَمَا ١٠٥٠ - لَا بُدَّ مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ مَا لَهَا ١٠٥١ ـ وَلِذَاكَ قالَ محقَّقُ القَوْم الَّذِي ١٠٥٢ ـ هُوَ عَيْنُ هَذَا الكَوْنِ لَيْسَ بِغَيْرِهِ ١٠٥٣ \_ كَلَّا وَلَيْسَ محايثاً أَيْضاً لَهَا ١٠٥٤ - إِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ الْخَلائِقِ رَبُّهَا ١٠٥٥ - إذ لَيْسَ يُعقَلُ بعَدُ إلا أنَّهُ ١٠٥٦ ـ والروحُ ذاتُ الحقّ جلَّ جلَّ المُكلُّهُ ١٠٥٧ \_ فاحْكُمْ عَلَى مَن قَالَ ليْسَ بخارج ١٠٥٨ ـ بخِلَافهِ الْوَحْيَيْن والإجْمَاعَ والْـ ١٠٥٩ ـ فعليهِ أوقَع حدَّ معدُوم بلَي ١٠٦٠ - يَا لَلْعِفُولِ إِذَا نَفَيتُمْ مُخْبَراً ١٠٦١ - إذ كَانَ نفئ دُخُولِه وخُرُوجِهِ ١٠٦٢ ـ إلَّا عــلَى عــدَم صــريــح نَــفْــيُــهُ ١٠٦٣ ـ أيصِحُ فِي المعقولِ يا أهل النُّهي ١٠٦٤ - لَيْسَتْ تُبَايِنُ مِنْهُمَا ذَاتٌ لأَخْ ١٠٦٥ \_ إِنْ كَانَ فِي اللَّهُ نُيَا مُحَالٌ فِهُ وَ ذَا ١٠٦٦ \_ فَلِئِنْ زَعِمْ تُهُمُ أَنَّ ذَلِكَ فَى الَّذِي ١٠٦٧ ـ والرَّبُّ ليس كذا فنَفْئ دخولِهِ ١٠٦٨ - في قَالُ: هَذَا أُوَّلًا مِن قَولِكُمْ ١٠٦٩ ـ ذاكَ اصطِلاحٌ من فريقٍ فارَقُوا الْه

وسِواهُ في مَعهُ ودِ كل لِسَانِ خُلِلْمُ المحالُ وليسَ ذَا إمكانِ؟ لَيْسَتْ لربِّ العَرْش في الإمكانِ؟ مَعْبُولَهُ والنفْئ في القُرْآنِ؟ وهُمَا عَلَى الرحمٰن ممْتَنِعَانِ؟ مَـيْتُ أَصَـمُ وما لَه عـيْنانِ والحكُلْقَ نفياً واضح التّبيانِ يُنْفَى ولامِنْ مُحملة إلحيوانِ خَا السرطُ كانَ لِمَا هُمَا ضِدَّانِ لايشبُ تَانِ ولَيْسَ يرتَفعَانِ لهُ مَا يُزيلُ حقيقة الإمْكانِ بالغير في الفطراتِ والأذْهانِ بالنَّفْس أو بالغَيْر ذُو بُطْلَانِ أَمْسرَيْسِن إلَّا وهْسِوَ ذُو إِمْسِكَسانِ عَسرَضٌ يقُومُ بغيرهِ أَخوانِ ماكان فيه حقيقة الإمكان وكالاكُمَا فِي نَفْيهِ سِيًّانِ في النَّفْي صِرْفاً إذ هُمَا عِدْلَانِ؟ ضَاهَيْتَ هَذَا النَّفْيَ فِي البُطْلانِ حرفا بحرف أنشما صنوان لِكِلَيْهِمَا فَكَقَابِلِ لَمَكَانِ إثبات والتعطيل بالبرهان الفَشْرَ عَنْكَ وكثرةَ الهَذَيانِ

١٠٧٠ - والشَّيء يَصدُقُ نفْيه عنْ قَابِل ١٠٧١ \_ أنسِيتَ نَفْيَ الظَّلْم عَنْهُ وَقُولَكَ: ال ١٠٧٢ ـ وَنسِيتَ نَفْيَ النوم والسِّنَةِ التي ١٠٧٣ ـ ونَسِيتَ نفيَ الطُّعْم عنهُ وليسَ ذَا ١٠٧٤ ـ ونَسِيتَ نفْسَ ولادةٍ أو روجةٍ ١٠٧٥ ـ واللَّهُ قدْ وصَفَ الجمَادَ بأنَّهُ ١٠٧٦ ـ وكذا نَفَى عنه الشُّعورَ ونُطْقَهُ ١٠٧٧ ـ هــذَا وليس لها قبولٌ للذي ١٠٧٨ - ويقالُ أيضاً ثانياً لوصع هـ ١٠٧٩ - لا فِي النَّقِيضَيْن اللَّذَيْن كِلَاهُمَا ١٠٨٠ - ويقالُ أيضاً نفيكم لِقَبولِهِ ١٠٨١ ـ بل ذَا كنَفْي قِيَامِه بالنَّفْس أَوْ ١٠٨٢ ـ ف إِذَا السمعطُ ل قَال إِنَّ قيامَهُ ١٠٨٣ - إذ ليس يقبَلُ واحِداً من ذَينِكَ ال ١٠٨٤ - جِسْمٌ يقُومُ بِنَفْسِهِ أيضاً كَذَا ١٠٨٥ \_ فِي مُحكم إمكانٍ وليسَ بواجب ١٠٨٦ ـ فكلاكُمَا ينْفِي الإلهَ حَقِيقَةً ١٠٨٧ ـ مَاذَا يردُ عَلَيْهِ مَنْ هوَ مشلّهُ ١٠٨٨ ـ والفرقُ ليسَ بممْكِن لكَ بَعْدَمَا ١٠٨٩ - فَ وَزَانُ هَ ذَا النَّفْيِ مَا قَدْ قُلْتَهُ ١٠٩٠ - والخَصْمُ يرْعُمُ أَنَّ مَا هو قَابِلٌ ١٠٩١ - فافْرُقْ لنَا فَرْقاً يُبِينُ مواقِعَ الْه ١٠٩٢ ـ أَوْ لَا فَأَعْطِ القوسِّ بَارِيهَا وَخَلِّ

## فهريٌ

#### في سياق هذا الدَّليلِ على وجْهِ آخرَ

تُردِي قراعِدَهُ من الأرْكانِ معبودُ حقاً خارجَ الأذْهانِ؟ لِلرَّبُّ حقاً بالنعُ السكُفْرانِ أتراهُ غير جميع ذِي الأكوانِ؟ هُ وَ عَيْنُهَا ما هُ هُنا غِيْرَانِ بالكُفْر جَاحِدَ ربِّه الرَّحْمَن وهُمُ الحَمِيرُ وعَابِدُو الصُّلْبَانِ وأولاءِ ما صَانُوهُ عن حَيروانِ عَبْدٌ ومعبُودٌ هُمَا شيئًانِ أم ذَاتُهُ فيهِ هُنَا أَهُرَانِ؟ أَمْرِين قبلَ خدَّه النَّصرانِي خُشْدَاشُنَا وحبيبُنَا الحقَّانِي هَلْ ذَاتُهُ استَغْنَتْ عن الأَكْوَانِ؟ أغيبان كالأغراض والألوان؟ بالنَّفْس فَاسْأَلْهُ وقل: ذاتانِ مِــثــلانِ أو ضِــدًانِ أو غَــيـرانِ؟ لولَا السَّبايُنُ لَم يكنْ شَيعًانِ نَا بِلْ هُمَا لا شَكَّ مُتَّحِدَانِ بالاتهاد يسقول با بابان نُقَطٍ لكُمْ كمُعَلِّم الصّبيَانِ

١٠٩٣ ـ وَسل المعطِّلَ عنْ مسَائِلَ خمْسَةٍ ١٠٩٤ ـ قُل للمُعطِّل: هَلْ تقولُ إلهُنَا الْـ ١٠٩٥ ـ ف إِذَا نَفَى هَ ذَا فَ ذَاكَ مُ عَطِّلٌ ١٠٩٦ ـ وإذَا أقرّ بسهِ فسسلهُ ثانياً: ١٠٩٧ - فإذا نَفَى هَذَا وقَالَ بأَنَّهُ ١٠٩٨ ـ فقدِ ارْتَدَى بالاتِّحادِ مصرِّحاً ١٠٩٩ - حَاشًا النَّصَارَى أَن يكُونُوا مثلَهُ ١١٠٠ ـ هُمْ خصَّصُوهُ بالمسِيح وأمِّهِ ١١٠١ ـ فإذَا أقرَّ بأنَّه غير الورى ١١٠٢ ـ فاسأله: هل هذا الورى في ذاتِهِ ١١٠٣ ـ فإذَا أُقَرَّ بواحدٍ مِنْ ذينِكَ الْ ١١٠٤ ـ ويقول: أهلًا بالذي هوَ مِثْلُنا ١١٠٥ - وإذا نَفَى الأمْرين فَاسْأَلهُ إذاً: ١١٠٦ ـ فَلِذَاكَ قَامَ بِنفْسِهِ أَمْ قِامَ بِالْ ١١٠٧ - فإذا أقَرَ وقَال: بَالْ هو قائمة ١١٠٨ ـ بالنَّفس قائِمتَانِ أَخبرُنِي هُمَا ١١٠٩ ـ وَعَلَى السَّقَادِيسِ الشَّلاثِ فإنَّهُ ١١١٠ - ضِدَّين أو مِثْلَين أو غَيْرين كَا ١١١١ ـ فَلِذَاكَ قَلْنَا إِنَّكُمْ بِابٌ لِمِنْ ١١١٢ - نَقَطْتُمُ لَهُمُ وهُمْ خَطُوا عَلَى

## فهنّ

# في الإشارةِ إلى الطُرقِ النَّقليَّةِ الدَّالَة على عرشِهِ على اللَّهُ سُبْحَانَه فوق سماواته على عرشِهِ

مَنْ قُولِ فِي فوقِيَّةِ الرَّحْمُنِ هَا نِحنُ نَسْرُدُهَا بِلَا كِتْمَانِ سَبْعٍ أَتَّ فِي مُحْكَمِ القُرْآنِ سَبْعٍ أَتَّ فِي مُحْكَمِ القُرْآنِ كَانَتْ بِمَعنى «اللام» في الأَذْهَانِ بَالْجَاقِي عليها بِالْبَيَانِ الثَّانِي جَمْلًا على المذكُورِ في التِّبْيَانِ رَالْمَضْمَرِ المحذُونِ في التِّبْيَانِ رِالْمَضْمَرِ المحذُونِ وَي التِّبْيَانِ رِالْمَضْمَرِ المحذُونِ وَي التِّبْيَانِ رِالْمَضْمَرِ المحذُونِ الْفِي السِّبانِ فَي المَّانِي الْمُحَدِّ الْمُعَلِي الْمِرادُ بِهِ عَلَى الإِنْسَانِ يَخْفَى المَصْرُ المحرادُ بِهِ عَلَى الإِنْسَانِ يَخْفَى المَالِمُ المَالِمُ الْمِرْفَانِ الْمَالُمُ الْحَرَّانِي الْعِرْفَانِ الْمَالُمُ الْحَرَّانِي الْعِرْفَانِ الْعَالَمُ الْحَرَّانِي الْعِرْفَانِ الْعَالَمُ الْحَرَّانِي الْعَالَمُ الْحَرَّانِي الْعِرْفَانِ الْعَالُمُ الْحَرَّانِي الْعَالَمُ الْحَرَّانِي الْعَالَمُ الْحَرَّانِي الْعَالَمُ الْحَرَّانِي الْعَالَمُ الْحَرَّانِي

\* \* \*

## فهنُ

1178 - هَذَا وثَانِيهَا صَرِيحِ عُلُوِّهِ ولَهُ بِحُكْمِ صَريحِهِ لَفْظُانِ 1170 - لَفْظُ «الْعَلَى» ولفظةُ «الأعْلَى» مُعَرَّ فَةً [أتَتْ فِيه] لِقَصْدِ بَيَانِ 1177 - أَنَّ الْعُلُوَّ لِهُ بِمُطْلَقِهِ عَلَى التَّ عُمِيمِ والإطْلَاقِ بِالبُرهَانِ 1177 - أَنَّ الْعُلُوَّ مِنَ الوُجُوهِ جَميعِهَا ذَاتاً وقعهراً مَعْ عُلُو الشَّانِ 1177 - وله العُلُوُّ مِنَ الوُجُوهِ جَميعِهَا ذَاتاً وقعهراً مَعْ عُلُو الشَّانِ 1177 - لكن نُفاةُ علُوهِ مَلُوهِ مَلَا العُلُو فصَارَ ذَا نُقْصَانِ

فَلهُ الكَمَالُ المَطْلَقُ الرَّبَانِي فُطِرَتْ عَليهِ الخَلْقُ والشَّقَلَانِ أبداً وذلِك سُنَّةُ الرَّحمونِ متوجِّهاً بضرورَة الإنسانِ وأمَامَهُ أو جَانِبَ الإنسانِ وأمَامَهُ أو جَانِبَ الإنسانِ معقُولَ عند بَدائِهِ الأذهانِ معقُولَ عند بَدائِهِ الأذهانِ بُهاتِ هَذَا بيِّنُ البُطلانِ بُهاتُ لَمْ تَحْتَجُ إِلَى بُطللانِ بَعض لبَعض أوّلًا للثّانِي بَعض لبَعض أوّلًا للثّانِي ١١٣٩ - كاشَاهُ مِنْ إَفْكِ النُّفَاةِ وسَلْبِهِمْ ١١٣٠ - وَعُلُوهُ فَوقَ الْحَلِيقَةِ كُلُّهَا ١١٣١ - لا يستطيعُ معطَّلٌ تبديلَهَا ١١٣٢ - كالُّ إِذَا ما نَابِهُ أُمرٌ يُرَى ١١٣٢ - كالُّ إِذَا ما نَابِهُ أُمرٌ يُرى ١١٣٣ - نحوَ العُلُو فَلِيسَ يطْلُبُ خلفَهُ ١١٣٣ - ونِهَايَةُ الشُّبُهَاتِ تَشْكِيكٌ وتحْ ١١٣٥ - ونِهايَةُ الشُّبُهَاتِ تَشْكِيكٌ وتحْ ١١٣٥ - لا تستطيعُ تُعارِضُ المعلومَ والـ١١٣٥ - فمِن المُحَال القَدْعُ في المعلومِ بالشُّ ١١٣٥ - وإذَا الْبَدائِهُ قَابَلَتْهَا هَذِهِ الشُّ ١١٣٥ - وإذَا الْبَدائِهُ قَابَلَتْهَا هَذِهِ الشُّ ١١٣٨ - ومنقالةٍ أوْصَى بِهَا اللهُ عَبَادَهُ ١١٣٨ - ومنقالةٍ فَطَرَ الإليهُ عِبَادَهُ

\* \* \*

### فهريً

محوباً بِ «مِنْ» وبدُونِهَا نَوْعَانِ أَصْلُ الحقِيقةُ وحدَهَا بِبَيَانِ لَمْ تُقْبِلِ الدَّعْوَى بِلَا بُرهَانِ لَمْ تُقْبِلِ الدَّعْوَى بِلَا بُرهَانِ لَمْ تُقبِلِ الدَّعْوَى بِلَا بُرهَانِ أُويلِ فِي لُغَةٍ وعُرفِ لِسَانِ أُويلِ فِي لُغَةٍ وعُرفِ لِسَانِ تَعْدِيكَ للتَّحْقِيقِ والعِرفَانِ تَعْدِيكَ للتَّحْقِيقِ والعِرفَانِ تُعدِي المُمرادَ لِمَنْ لَهُ أَذُنَانِ أُولِ والأَذْهَانِ أُولِ والأَذْهَانِ أُولِ والأَذْهَانِ أَحْوالِ إِنَّهِمَا لَنَا صِنْوانِ النَّا مِسنُوانِ الْكِرنَ ذَاكَ لِمَسْمَع الإنسسانِ لَكِرنَ ذَاكَ لِمَسْمَع الإنسسانِ لَكِرنَ ذَاكَ لِمَسْمَع الإنسسانِ

تُبدِي المرادَ أَتَى عَلَى اسْتِهْ بَانِ الْمُوالِ كَانَ كَاقْبَحِ الْكِتْمَانِ سِيقَتْ لَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ سِيقَتْ لَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ كِلِّ الْمُحُوهِ لِنَّا الْفُوقِ لِلأَّكُوانِ كَلِّ الْمُحُوا كَمَالَ الْفُوقِ لِلدَّيَّانِ جَحَدُوا كَمَالَ الْفُوقِ لِلدَّيَّانِ لَكَ عَلَى لَا بِنْ فَي وَ اللَّذَاتِ لِلرَّحُمْنِ لَكَالِصِ الْعِقْيَانِ لَكَ عَلَى لَا بَنْ فَي مَقْتَضَى الأَثْمَانِ فَي مَقْتَضَى الأَثْمَانِ لِللَّهِ تَسَابِ بَلْ فِي مَقْتَضَى الأَثْمَانِ لِللَّهِ تَسَابِ المَّنْ المُعْلَيْ المَّحْوانِ لِللَّهِ تَسَابِ المُعْلَيْ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلِقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ المُحْلَقِ المُعْلَيْ الْمُحْلِقِ الْمُحْلَقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلَقِ الْمُحْلِقِ الْمُعْلَيْ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعْلَيْ الْمُحْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَيْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَيْ الْمُعْلَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْل

\* \* \*

### فهن

۱۱۹۹ ـ هَذَا ورَابِعُهَا عُروجُ الرُّوح والْـ ١١٦٠ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي سورتَينِ كِلَاهُمَا اشْـ ١١٦١ ـ فِي سورةٍ فيها المعَارِجُ قُدِّرتْ ١١٦٧ ـ فِي سورةٍ فيها المعَارِجُ قُدِّرتْ ١١٦٧ ـ وبسَجْدةِ التنزيل ألفاً قُدِّرتْ ١١٦٣ ـ يومُ المعَادِ بنِي المعَارِجِ ذكرهُ ١١٦٣ ـ يومُ المعَادِ بنِي المعَارِجِ ذكرهُ ١١٦٤ ـ وكِلَاهُ مَا عِنْدِي فَيَوْمٌ واحِدٌ ١١٦٥ ـ فالألفُ فِيهِ مسافَةٌ لنزُولِهمْ ١١٦٥ ـ فالألفُ فِيهِ مسافَةٌ لنزُولِهمْ ١١٦٦ ـ هَنِي السَّماءِ فإنَّها قَدْ قُدُرَتْ ١١٦٨ ـ لَكِنَّما الخَمْسُونَ ألفَ مسافَةُ الـ ١١٦٧ ـ مِنْ عَرْش رَبِّ العَالَمِينَ إلَى الثَّرى

أمُسلاكِ صاعِدةً إِلَى السرَّحُسُمِ نِ مَسَلاعَلَى السَّقَدِير بِالأَزْمَانِ خَمْسِينَ أَلْفاً كَامِلَ الحُسْبَانِ خَمْسِينَ أَلْفاً كَامِلَ الحُسْبَانِ فَلاَجُلِ ذَا قَالُوا هُمَا يَوْمَانِ فَلاَجُلِ ذَا قَالُوا هُمَا يَوْمَانِ وَالْيَومُ فِي «تنزيلَ» فِي ذَا الآنِ وأُسِي ذَا الآنِ وعُروجُهُمْ فِيهِ إِلَى السَّدَيَّانِ وصُعُودِهِمُ نحوَ الرَّقيعِ الدَّانِي وصُعُودِهِمُ نحوَ الرَّقيعِ الدَّانِي وصُعُودِهِمُ نحوَ الرَّقيعِ الدَّانِي خَمْسِينَ فِي عَشْرٍ وَذَا ضِعْفَانِ خَمْسينَ فِي عَشْرٍ وَذَا ضِعْفَانِ مَسْبع الطِّباقِ وبُعدُ ذِي الأَكْوانِ عِنْدَ الحضِيضِ الأَسْفل التَّحْتَانِي عِنْدَ الحضِيضِ الأَسْفل التَّحْتَانِي

بَخَسُويٌ ذَاكَ السعَالِمُ السرَّبَّانِي كنَّ ابنَ إِسْحَاقَ الْجَلِيلَ الشَّانِ مقدارُ فِي سَيْرِ مِنَ الإنْسَانِ لُ قــتــادَةٍ وهُــمـا لَنــا عَــلَمـانِ بَحْرِ النَّكُلُوم مُنفسِّرِ النَّصُرْآنِ سَادَاتُنَا فِي فَرقِهِمْ أَمْرَانِ لِزكَاتِه مِنْ هَذِهِ الأَعْيَانِ وجبيئه وكذلك الجنبان هَـذَا الـحـدِيثِ وَذَاكَ ذُو تِـبـيانِ مٌ واحدٌ مَا إِنْ هُمَا يَوْمَانِ مقصودَ مِنْهُ بِأَوْضَحِ التِّبْيَانِ و «نَـرَاهُ» مَـا تـفـسِـيـرُهُ بِـبَـيَـانِ بٍ واقِع لِلقُربِ والعِيرانِ نيا ويوم قيامة الأبدان كنُزولِهِمْ أيْضًا هُنَا لِلشَّانِ أيضاً هُنَا فلهُمْ إذاً شَانِ فعُروجُهُمْ لِلعَرْش والرَّحْمُن مَوكُولُ بَعددُ لِمُنْزِلِ القُوْآنِ عِلْم وَهَذَا غَايَةُ الإِمْكَانِ ورَسُولُهُ السمبعُوثُ بالفُرقَانِ

١١٦٩ ـ واخْتَارَ هَذَا القَوْلَ فِي تَفْسِيرهِ الْ ١١٧٠ ـ ومُجَاهِدٌ قَدْ قَالَ هَذَا القَوْلَ ل ١١٧١ ـ قَالَ المسافّةُ بَيْنَنَا والعَرْشِ ذَا الـ ١١٧٢ ـ والقَوْلُ الْاوَّلُ قَوْلُ عِكْرِمةٍ وقوْ ١١٧٣ \_ واخْتَارَهُ الحَسَنُ الرِّضَا ورَوَاهُ عَنْ ١١٧٤ ـ وَيُسرجِّعُ السَّقَسوْلَ الَّذِي قَسدٌ قَسالَهُ ١١٧٥ ـ إِحْدَاهُمَا مَا فِي الصَّحِيح لمانِع ١١٧٦ - يُكُوى بِهَا يَوْمَ القيَامَةِ ظَهْرُهُ ١١٧٧ - خَمْسُونَ أَلْفًا قَدرُ ذَاكَ اليَوْم فِي ١١٧٨ ـ فالظَّاهِرُ اليَوْمَانِ فِي الوجْهَينِ يَوْ ١١٧٩ ـ قَالُوا وإِسرَادُ السِّيَاقِ يُسِيِّنُ الْهِ ١١٨٠ - فانْظُرْ إلى الإِضْمَارِ ضِمْنَ «يَرَوْنَهُ» ١١٨١ - فالْيَوْمُ بالتفسِيرِ أَوْلَى مِنْ عَذَا ١١٨٢ ـ ويكُونُ ذكرُ عروجِهِمْ فِي هَذِه الدُّ ١١٨٣ - فنزُولُهم أيضاً هُنالِكَ ثابتٌ ١١٨٤ \_ وعُروجُهُمْ بَعْدَ القَضَا كعرُوجِهِمْ ١١٨٥ \_ وينزولُ هَذَا السَّفْفُ يَوْمَ مَعَادِنَا ١١٨٦ \_ هَذَا وَمَا نَضِجَتْ لَدَيَّ وعلْمُهَا الْ ١١٨٧ ـ وأعوذُ بالرَّحْمْنِ مِنْ جَزْم بِلا ١١٨٨ ـ والله أعْلَمُ بالمُسرادِ بقولِهِ

١١٨٩ ـ هَذَا وخَامِسُهَا صُعودُ كَلَامِنَا بالطَّيِّبَاتِ إِلَيْهِ والإحسانِ

تِ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ ذِي الإِيمَانِ أيضاً إِلَيْهِ عِنْدَ كُلِّ أَوَانِ مِنَّا بِأَعْمَالِ وَهُمْ بَدَلَانِ والصُّبْحُ يجْمَعُهُمْ عَلَى القُوْآنِ أَعْمَالِ سُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ حسمن مِنْ قَبل النَّهَارِ الثَّانِي مِنْ قبل لَيْل حَافِظُ الإنْسَانِ تَسَابِتُ مَسَا فِسِيهِ مِسِنْ نُسكُسرَانِ مِـنْـهُ إِلَى أَنْ قُـدُرتْ قَـوْسَانِ خَمْساً عِدَادَ الفَرْض فِي الحُسْبَانِ حقًّا إِلَيْهِ جَاءَ فِي السَّفُرْآنِ لهما تَفوزُ بفُرقَةِ الأَبْدَانِ وتعُودَ يَوْمَ العَرْض للجُنْمَانِ أبدأ إليه عند كل أوان حَـقًا إِلَيْهِ قَاطِعَ الأَكْوانِ

١١٩٠ ـ وَكَذَا صُعُودُ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَا ١١٩١ ـ وَكَذَا صُعُودُ تَصَدُّقٍ مِنْ طَيِّب ١١٩٢ ـ وَكَلْذَا عُرُوجُ مَلِائِكٍ قَدْ وُكِّلُوا ١١٩٣ ـ فَ إِلَيْهِ تَعْرُجُ بُكُرةً وعَشِيَّةً ١١٩٤ - كَيْ يشْهَدُوه، ويعْرُجُونَ إِلَيْهِ بِالْ ١١٩٥ ـ وَكَذَاكَ سَعْيُ اللَّيْلِ يَرْفَعُهُ إِلَى السَّ ١١٩٦ ـ وَكَذَاكَ سَعْيُ الْيَوْم يَوْفَعُهُ لَهُ ١١٩٧ ـ وَكَذَاكَ مِعْرَاجُ الرَّسُولِ إِلَيْهِ حَـقًا ١١٩٨ - بَلْ جَاوِزَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ وقَدْ دَنَا ١١٩٩ - بَـلْ عَـادَ مِـنْ مُـوسَـى إِلَيْهِ صَـاعِـداً ٠٠٠٠ ـ وَكَذَاكَ رَفْعُ الرُّوحِ عِيسَى المرْتَضَى ١٢٠١ ـ وَكَذَاكَ تَصعَدُ رُوحُ كِلِّ مُصَدِّقٍ ١٢٠٢ ـ حقًا إِلَيْهِ كَن تَفُوزَ بقُربهِ ١٢٠٣ ـ وَكَذَا دُعَا المضطَرِّ أَيْضاً صَاعِدٌ ١٢٠٤ ـ وَكَذَا دُعَا المظلُوم أَيْضاً صَاعِدٌ

\* \* \*

### فهڻ

١٢٠٥ - هَذَا وسَادِسُهَا وَسَابِعُهَا النُّزو ١٢٠٦ - واللَّهُ أَخْبَرَنَا بِأَنَّ كِتَابَهُ ١٢٠٧ - أيكُونُ تنزيلًا ولَيْسَ كَلَامَ مَنْ ١٢٠٨ - أيكُونُ تنزيلًا مِنَ الرَّحمٰنِ والرَّ ١٢٠٨ - وَكَذَا نُرولُ الرَّبِ جَلَّ جَلَّا جَلَلُهُ

لُ كَذَكُ السَّنْرِيلُ لِللَّهُ وَالبُوهَانِ تَسُنْرِيلُهُ بِالسَحَقِّ وَالبُوهَانِ فَوقَ السِّبَادِ أَذَاكُ ذُو إِمْكَانِ فَوقَ السِّبَادِ أَذَاكُ ذُو إِمْكَانِ حَمَانُ لَيْسَ مُسَايِنَ الأَكُوانِ فِي النِّعْفِ مِنْ لَيْلِ وَذَاكَ الثَّانِي فِي النِّعْفِ مِنْ لَيْلِ وَذَاكَ الثَّانِي

١٢١١ - في قُولُ لَسْتُ بِسَائِلٍ غَيرِي بِأَحْ ١٢١١ - مَنْ ذَاكَ يَسْأَلُنِي فَيُعْطَى سُؤْلَهُ ١٢١٧ - مَنْ ذَاكَ يِسْأَلُنِي فَأَغْفِرَ ذَنْبَهُ ١٢١٧ - مَنْ ذَاكَ يِسْأَلُنِي فَأَغْفِرَ ذَنْبَهُ ١٢١٣ - مَنْ ذَاكُ يِسْأَلُنِي فَأَغُ مِنْ شُقْمِهِ ١٢١٨ - مَنْ ذَا يُريدُ شِفَاءَهُ مِنْ شُقْمِهِ ١٢١٨ - ذَا شَأْنُهُ سُبحَانَهُ وبحَدُدِهِ ١٢١٥ - يَا قَوْمُ لَيْسَ يَقُولُ شَيئاً عَنْدَكُمْ ١٢١٨ - وَكَذَاكَ لَيْسَ يَقُولُ شَيئاً عَنْدَكُمْ ١٢١٨ - كُلُّ مَجَازٌ لا حَقِيقَةَ تَحْتَهُ اللهُ عَنْدَكُمْ ١٢١٧ - كُلُّ مَجَازٌ لا حَقِيقَةَ تَحْتَهُ

\* \* \*

### فهنٌ

١٢١٨ - هَـذَا وثَـامِـنُهَا بسُـورَةِ غَـافِرٍ ١٢١٩ - دَرَجـاتُـهُ مـرْفُـوعَـةٌ كـمَعَارِجٍ ١٢٢٠ - وَفَعِيلُ فِيهَا لَيْسَ مَعْنَى فَاعِلٍ ١٢٢٠ - وَفَعِيلُ فِيهَا لَيْسَ مَعْنَى فَاعِلٍ ١٢٢١ - لَكَـنَّـهَا مَـرْفُـوعَـةٌ دَرجَـاتُـهُ ١٢٢٢ - هَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ فَلَا تَحِدُ ١٢٢٣ - فَنَظِيرُهَا الْمُبْدِي لَنَا تَفْسِيرَهَا ١٢٢٣ - فَنَظِيرُهَا الْمُبْدِي لَنَا تَفْسِيرَهَا ١٢٢٤ - وَالرُّوحُ وَالأَمْلَاكُ تَصْعَدُ في مَعَا ١٢٢٨ - ذَا رِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ حقًا مَا هُمَا كَذَا مِنْ فَعَا الْمُبْدِي بَعْضِهِ بَعْضًا كَذَا مَـفَحُدِ الكِتَابَ بِبَعْضِهِ بَعْضًا كَذَا مَـفَا كَذَا مِنْ فَعَا كَذَا مَـفَحُدِ الكِتَابَ بِبَعْضِهِ بَعْضًا كَذَا مَـفَا كَذَا مَـفَا كَذَا مَـفَا كَذَا مَـفَا مَـا هُمَا كَذَا مَـفَا كَذَا مَـفَا كَذَا الكِتَابَ بِبَعْضِهِ بَعْضًا كَذَا الكِتَابَ المَالِكُونَ الْمُولِي الْكِتَابَ بِبَعْضِهِ بَعْضًا كَذَا الكِتَابَ بِعَالِهُ مَا الْمُلْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى ا

هُ وَ رِفْعَ أَل دَّرَ جَاتِ لِلرَّحُ مُنِ أَي خَانِ اللَّهُ وَكِلَاهُ مَا رَفْعَانِ وَسِيَاقُهَا يأباهُ ذُو التِّبيانِ وسِيَاقُهَا يأباهُ ذُو التِّبيانِ لكَمَالِ رِفْعَتِهِ عَلَى الأَكُوانِ لكَمَالِ رِفْعَتِهِ عَلَى الأَكُوانِ عَنْهُ وحُذْ مَعْنَاهُ فِي العُرانِ فَي العُرانِ في العُرانِ في العُرانِ في العُرانِ في المعارِجِ لَيْسَ يفْترِقَانِ في ذِي المعارِجِ لَيْسَ يفْترِقَانِ وَجِهِ إِلَيْهِ جَلَّ ذُو السَّلُطَانِ رِجِهِ إِلَيْهِ جَلَّ ذُو السَّلُطَانِ إِلَا سَواءٌ أَوْ هُمَا شِبهَا شِبهَانِ العَلَى اللَّهُ للقُرانِ تَفْسِينُ أَهْلُ العِلْم للقُرانِ تَفْسِينُ أَهْلُ العِلْم للقُرانِ العَلْم للقُرانِ العَلْم للقُرانِ العَلْم للقُرانِ العَلْم للقُرانِ العَلَى العَلْم العَلْم العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلْم العَلَى العَلَى العَلْم العَلْم العَلَى العَلْم العَلْم العَلَى العَلَى العَلَى العَلْم العَلَى العَلَيْ العَلَى العَلَى العَلَى العَلَيْ العَلَى العَلَى

\* \* \*

## فهن

١٢٢٧ - هَذَا وتَاسِعُهَا النُّصُوصُ بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّماءِ وذَا بِلَا مُسبَانِ

قَاهُ مُبِيناً وَاضِحَ التِّبْيانِ بِ كَيْ تَقُومَ شَوَاهِدُ الإِيمَانِ مِنْهَا وَلَا تَكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ مِنْهَا وَلَا تَكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ عَـقَالًا وَلَا يُسلِسَانِ عَـقَالًا وَلَا يُسلِسَانِ نَاهَا كَمَعْنَى «فَوْقَ» بالبُرْهَانِ نَاهَا كَمَعْنَى «فَوْقَ» بالبُرْهَانِ نَفْسُ العُلُوّ المطلقِ الحقّانِي نَفْسُ العُلُوّ المطلقِ الحقّانِي مَحْدُلُوقِ شَيءٌ عَزَّ ذُو السُّلُطَانِ فِي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فِي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فَي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فَي حَقِّهِ المُحْدُلُولِ المُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المَحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُحْدُولُ المُعُولُ الْولِي المُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُعْلُولُ الْمُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُعْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُعُلُولُ المُحْدُلُولُ المُعُلُولُ المُحْدُلُولُ المُعُلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُحْدُلُولُ المُعُلُولُ المُعُلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ الْمُعُلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْ

١٢٧٨ ـ فاستَحْضِرِ الوَحْيَينِ وانظُو ذَاكَ تَلْ ١٢٧٩ ـ ولسَوْفَ نذكُو بَعْضَ ذَلكَ عَنْ قَرِيهِ ١٢٣٠ ـ وإذا أتَتْ «في» لا تَكُنْ مُستَوْحِشاً ١٢٣١ ـ ليسَتْ تَدُلُّ عَلَى انْحِصَارِ إلهِ نَا ١٢٣٢ ـ ليسَتْ تَدُلُّ عَلَى انْحِصَارِ إلهِ نَا ١٢٣٢ ـ إذ أجمعَ السَّلَفُ الكِرَامُ بِأَنَّ مَعْ ١٢٣٢ ـ أَوْ أَنَّ لَفْظَ سَمَائِهِ يُعنَى بِهِ ١٢٣٤ ـ أَوْ أَنَّ لَفْظَ سَمَائِهِ يُعنَى بِهِ ١٢٣٥ ـ والرَّبُ فِيهِ ولَيْسَ يَحْصُرُهُ مِنَ الْ ١٢٣٥ ـ كُلُّ الحِهاتِ بِأَسْرِهَا عَدَمِيَّةٌ ١٢٣٥ ـ قَدْ بَانَ عَنْهَا كلِّهَا فَهُ وَ المُحِيد ١٢٣٥ ـ مَا ذَاكَ يَنْقِمُ بعدُ ذُو التعظيلِ مِنْ ١٢٣٧ ـ مَا ذَاكَ يَنْقِمُ بعدُ ذُو التعظيلِ مِنْ ١٢٣٨ ـ أيسرُدُّ ذُو عَدْ المَّرِيةِ هَا رَدَّ الْمَرْقِ هَذَا بِعَدْ أَل المَعْمِيلِ مِنْ ١٢٣٨ ـ والسَّهِ مَا رَدَّ المُسرُقُ هَذَا بِعَدْ.

\* \* \*

## فهنً

١٧٤٠ ـ هَذَا وَعَاشِرُهَا اخْتِصَاصُ البَعْضِ مِنْ ١٧٤١ ـ وَكذَا اخْتِصَاصُ كِتَابِ رَحْمَتِهِ بِعِنْ ١٧٤٢ ـ وَكذَا اخْتِصَاصُ كِتَابِ رَحْمَتِهِ بِعِنْ ١٧٤٢ ـ لَوْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْوَرَى ١٧٤٣ ـ لَوْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْوَرَى ١٧٤٣ ـ وَيَكُونُ عِنْدَ الله إبليس وجِبْ ١٧٤٤ ـ وَتَمَامُ ذَاكَ القَوْلِ أَنَّ مَحَبَّةَ السَّوَ ١٧٤٤ ـ وَكِلَاهُ مَمَا مَحْبُوبُهُ ومُرادُهُ ١٧٤٥ ـ وَكِلَاهُ مَا مَحْبُوبُهُ ومُرادُهُ التَّكُويينِ فَاللَّ

أمْ لَاكِ مِ بِ الْعِنْ لِلرَّحْ مُنْ لِ اللهِ فَوْقَ الْعَرْشِ ذُو تِبْ يَانِ لَمُ اللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ذُو تِبْ يَانِ كَانُوا جَمِيعاً عِنْدَ ذِي السَّلْطَانِ رِيلٌ هُمَا فِي الْعِنْدِ مُسْتَوِيَانِ حِلْلَ هُمَا فِي الْعِنْدِ مُسْتَوِيَانِ حُلَمَ مِنْ إِرَادةِ الأَكْوانِ حُلَمَ مَا هُوَ عِنْدَهُ الأَكْوانِ وَكِلَاهُ مَا هُوَ عِنْدَهُ سِيَّانِ وَكِلَاهُ مَا هُوَ عِنْدَهُ سِيَّانِ وَكِلَاهُ مَا هُوَ عِنْدَهُ سِيَّانِ اللهِ مَا خُلُوقَانِ وَاللَّهِ مَا خُلُوقَانِ اللَّهِ مَا خُلُوقَانِ اللَّهِ مَا خُلُوقَانِ وَاللَّهِ مَا خُلُوقَانِ وَاللَّهُ مَا فَيْ عَانِ وَاللَّهُ مَا فَيْ وَاللَّهِ مَا خُلُوقَانِ وَاللَّهُ مَا فَيْ اللَّهُ مَا فَيْ الْمُعَانِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَيْ الْمُعْمَا فَيْ الْعَانِ اللَّهُ مَا فَيْ الْمُعَانِ الْعَانِ عَانِ اللَّهُ مَا الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِي عَانِ اللَّهُ مَا الْمُعَانِ الْعِنْ عَلَيْتُوانِ اللَّهُ مُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَلَّدُ الْمُعَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَلَّدُ الْمُعَانِ الْمُعَانِي الْمُعَانِ الْمُعَلَّالَ اللَّهُ الْمُعَلَّالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَالُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُولُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِل

١٧٤٧ - أَوْ قُلْتُمْ عِنْدِيَّةُ التَّقْرِيبِ تَقْ ١٧٤٨ - فَالْحُبُّ عِنْدَكُمُ الْمَشِيئَةُ نَفْسُها ١٧٤٩ - فَالْحُبُّ عِنْدَكُمُ الْمَشِيئَةُ نَفْسُها ١٧٤٩ - لَكِنْ مُنَازِعُكُمْ يَقُولُ بِأَنَّهَا ١٧٤٩ - لَكِنْ مُنَازِعُكُمْ يَقُولُ بِأَنَّهَا ١٧٥٠ - جَمعَتْ لَهُ حُبَّ الإلَّهِ وَقُرْبَهُ ١٢٥٠ - وَالْحُبُّ وَصفٌ وَهُو غَيْرُ مَشِيئَةٍ

ريب الحبيب ومَا هُمَا عِدْلَانِ وَكِلَاهُمَا فِي حُكْمِهَا مِثْلَانِ وَكِلَاهُمَا فِي حُكْمِهَا مِثْلَانِ عِئْدَدِيَةٌ حَقَّا بِلَا رَوَغَسانِ عِئْدِيَةٌ حَقَّا بِلَا رَوَغَسانِ مِئْ ذَاتِهِ وَكَرَامَةَ الإحسسانِ والعِنْدُ قُرْبٌ ظَاهِرُ التَّبْيَانِ والعِنْدُ قُرْبٌ ظَاهِرُ التَّبْيَانِ

\* \* \*

### فهن

١٢٥٧ - هَـذَا وحَـادِي عَـشْرَهُـنَّ إِشَـارَةٌ المَعْـيْ وِهِ ١٢٥٣ - لِلَّهِ جَـلَّ جَـلَالُهُ لَا غَـيْ مَـجْمَعِ الْهِ ١٢٥٤ - وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْهُ المَعْدَ وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْهُ المَعْمَةِ المَّهُ عَدَّ كُرِّمَتْ ١٢٥٥ - نَحْوَ السَّمَاءِ بإصبعِ قَدْ كُرِّمَتْ ١٢٥٦ - يَا رَبِّ فَاشْهَدْ أَنَّ نِي بَلَّغْتُهُمْ ١٢٥٧ - فَغَدا البَنَانُ مُرَفَّعاً وَمُصَوَّباً المَعَدَ البَنَانُ مُرَفَّعاً وَمُصَوَّباً ١٢٥٨ - أَذَيتَ ثُمَّ نَصَحْتَ إِذْ بَلَّغْتَنَا

نَـحْوَ الْعُـلُوِّ بـاصبَعِ وَبَـنَانِ إِذْ ذَاكَ إِشـرَاكُ مِـنَ الإِنْـسَانِ حَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفِ الغُفْرَانِ مُستَشْهِداً لِلوَاحِد الرَّحمٰنِ مُستَشْهِداً لِلوَاحِد الرَّحمٰنِ وَيُشِيرُ نَحْوَهُمُ لِقَصْدِ بَيَانِ صَلَّى عَـلَيْكَ اللَّهُ ذُو الغُـفْرَانِ حَقَّ البَلاغ الوَاجِبِ الشُّكُرَانِ

### فهي

١٢٦٩ - هَذَا وَثَانِيَ عَشْرَهَا وَصْفُ الظُّهُو ١٢٦٠ - والنظَّاهِرُ العَالِي الَّذِي مَا فَوْقَهُ ١٢٦١ - والنظَّاهِرُ العَالِي الَّذِي مَا فَوْقَهُ ١٢٦١ - حَقَّا رَسُولُ اللَّهِ ذَا تَفْسِيرُهُ ١٢٦٢ - فَاقْبَلْهُ لَا تَقْبَلْ سِوَاهُ مِنَ التَّفا ١٢٦٢ - فَاقْبَلْهُ لَا تَقْبَلْ سِوَاهُ مِنَ التَّفا ١٢٦٢ - والشَّيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْهُ عُلُوهُ هُ الشَّيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْهُ عُلُوهُ هُ الشَّيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْهُ عُلُوهُ هُ اللَّهُ الْمَا السَّفِيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْهُ عُلُوهُ المَّلُوهُ السَّنَا فَي السَّنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِمُ اللْمُعَلِّلَةُ ا

رِ لَهُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ شَيءٌ كَمَا قَدْ قَالَ ذُو البُرْهَانِ وَلَقَدْ رَوَاهُ مُسسلِمٌ بِسضَمَانِ مِسيرِ الَّتِي قِيلَتْ بِلا بُرْهَانِ فَظُهُورُهُ فِي غَايَةِ التَّبِيانِ وَظُهُورَهَا وَكَذَلِكَ السَّمَانِ وَخَفَاوَهُ إِذَ ذَاكَ مُصطحبَانِ وَخَفَاوَهُ إِذَ ذَاكَ مُصطحبَانِ صِفَة الظُّهُورِ وذَاكَ ذُو تبيَانِ فَ السُّفْل منه وَكَوْنَهُ تَحْتَانِي فَ السُّفْل منه وَكَوْنَهُ تَحْتَانِي لَمُ عُلُوهِ فَهُمَا لَهُ صِفْتَانِي لَمُ عُلُوهِ فَهُمَا لَهُ صِفْتَانِ صَافَ الكَمَالِ تكُونُ ذَا بُهْتَانِ صَافَ الكَمَالِ تكُونُ ذَا بُهْتَانِ وَعُلُوهُ لِظُهُ ورِهِ بِسَبَيْنِ أَنْ وَعُلُوهُ لِظُهُ ورِهِ بِسَبَيْنِ الشَّانِ وَعُمَلُوهُ لِظُهُ ورِهِ بِسَبَيْنِ الشَّانِ وَعُمَلُوهُ لِظُهُ وَنِهُ بِهَذَا الشَّانِ مَعْوَذِنةً بِهَذَا الشَّانِ بَعْمُونِ الإِنْسَانِ بَعْمُونِهُ إِنْ الشَّانِ الشَّانِ الشَّانِ الشَّانِ المَعْمَانِ عَمْنُ جَاء بِالعَرانِ الشَّانِ الشَّانِ المَّانِي الْمُعَانِ المُعْرَانِ الشَّانِ الشَّانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

١٢٦٥ - أَوَ مَا تَرى هَذِي السَّمَا وَعُلُوّهَا ١٢٦٥ - وَالْعَكُسُ أَيْضًا ثَابِتٌ فَسُفُولُهُ ١٢٦٦ - فَانْظُرْ إِلَى عُلْوِ المُحِيطِ وأَخْذِهِ ١٢٦٧ - فَانْظُرْ إِلَى عُلْوِ المُحِيطِ وأَخْذِهِ ١٢٦٧ - وَانْظُر خَفَاءَ المَركَزِ الأَدْنَى وَوَصْ ١٢٦٨ - وَظُهُورُهُ سُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ مِثُ ١٢٦٩ - وَظُهُورُهُ شُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ مِثُ ١٢٧٩ - وَظُهُورُهُ هُوهُ مُ قَتَىضٍ لِعُلُوّهِ ١٢٧٨ - وَظُهُورُهُ هُوهُ مُ قَتَىضٍ لِعُلُوّهِ ١٢٧٨ - وَلِذَاكُ قَدْ دَحَلَتْ هُنَاكَ الفَاءُ لِلتَّ ١٢٧٨ - وَلِذَاكُ قَدْ دَحَلَتْ هُنَاكَ الفَاءُ لِلتَّ ١٢٧٨ - وَلَذَاكُ قَدْ دَحَلَتْ هُنَاكَ الفَاءُ لِلتَّ ١٢٧٨ - وَلَذَاكُ أَنْتَ كَذَا فَلَيْسَ لِضِدِهُ الْمُسَالِ الْفَاءُ لِلتَّ المُعْلَمِ حَلْقِهِ ١٢٧٨ - إِذْ قَالَ أَنْتَ كَذَا فَلَيْسَ لِضِدَةً

\* \* \*

### فهريٌ

أنّا نسراه بِحبّة السحيوانِ أَمْ عَنْ شَمَائِلِنَا وَعَنْ أَيْسَمَانِ أَمْ هَلْ يُسرَى مِنْ فَوْقِنَا بِبَيَانِ أَمْ هَلْ يُسرَى مِنْ فَوْقِنَا بِبَيَانِ أَمْ هَلْ يُسرَى مِنْ فَوْقِنَا بِبَيَانِ أَوْ أَنَّ رَوْيَسَتَهُ بِسلًا إِمْسَكَانِ الْبِي مُحَالٌ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ الْبِي مُحَالٌ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ وَاهُ مُسكَابِرةً عَلَى الأَذْهَانِ وَاهُ مُسكَابِرةً عَلَى الأَذْهَانِ لَمِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

١٢٨٤ - وتَصِيرُ أَبْصَارُ العِبَادِ نَواظِراً ١٢٨٥ - لاَ رَيْسَبُ أَنَّهُ مُ إِذَا قَالُوا بِنَا ١٢٨٦ - وَيكُونُ فؤقَ العَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ ١٢٨٧ - وَيكُونُ فؤقَ العَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ ١٢٨٧ - لَكِنَّنَا سِلْمٌ وأنتُم إِذْ تَسَا ١٢٨٨ - فَعُلُوهُ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فَوْ ١٢٨٨ - لاَ تَنْصِبُوا مَعَنا الخِلَافَ فَمَا لَهُ ١٢٨٩ - لاَ تَنْصِبُوا مَعَنا الخِلَافَ فَمَا لَهُ ١٢٨٩ - هَذَا الَّذِي واللَّهِ مُودَعُ كُنْ بِهِمْ

حَـقَا إِلَيْهِ رُؤْيِةً بِعِيهَا لِلمُحوانِ لَزِمَ السَّعُلُو لِفَساطِرِ الأَحْدوانِ فَلِذَاكَ نَحْنُ وَحِزْبُهُمْ خَصْمَانِ فَلِذَاكَ نَحْنُ وَحِزْبُهُمْ خَصْمَانِ عَدْنَا عَلَى نَفْيِ العُلُوِّ لِربِّنَا الرَّحْمٰنِ عَدْنَا عَلَى نَفْيِ العُلُوِّ لِربِّنَا الرَّحْمٰنِ قَ السَّعُسُوشِ مِسْنُ رَبِّ وَلَا دَيَّسانِ قَ السَّعُسُوشِ مِسْنُ رَبِّ وَلَا دَيَّسانِ طَعْمُ فَنَحْنُ وأَنْتُمُ سِلْمَانِ طَعْمُ فَنَحْنُ وأَنْتُمُ سِلْمَانِ فَانْظُر تَرَى يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ فَانْظُر تَرَى يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ

#### \* \* \*

### فهنّ

۱۲۹۱ - هَـذَا وَرَابِعَ عَـشْرَهَا إِقْرَارُ سَا ١٢٩٢ - وَلَقَـدُ رَوَاهُ أَبُـو رَزِيبِ بَـعُـدَمَا ١٢٩٢ - وَرَوَاهُ تَـبُـلِيعِالُ وَمُـقَـرُراً ١٢٩٤ - وَرَوَاهُ تَـبُـلِيعِالُ جَوابُ جَوابَ «مَنْ» دُخُولُ وَمُـقَـرُراً ١٢٩٥ - هَـذَا وَمَا كَانَ الجَوَابُ جَوابَ «مَنْ» دُخُولٌ قَطُّ فِي ١٢٩٥ - كَلّا وَلَيْسَ لِهِ «مَنْ» دُخُولٌ قَطُّ فِي ١٢٩٨ - دَعْ ذَا فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ بِنَفْسِهِ ١٢٩٧ - واللَّهِ مَا قَصَدَ المحاطِبُ غَيرَ مَعْ ١٢٩٨ - واللَّهِ مَا قَصِدَ المحاطِبُ غَيرَ مَعْ ١٢٩٨ - واللَّهِ مَا قَعْمُ الْأَيْنِ» مُمْتَنِعُ عَلَى الرَّ ١٢٩٨ - وَيَسَكَادُ قَائِلُكُم مُ يُسكَفِّ عَلَى الرَّ ١٣٠٩ - وَيَسكَادُ قَائِلُكُم مُ يُسكِفُ عَنْ خَيْرِ الوَرَى ١٣٠٠ - واللَّهِ مَا كَانَ الرَّسُولُ بعَاءِ عَنْ خَيْرِ الوَرَى ١٣٠٠ - واللَّهِ مَا كَانَ الرَّسُولُ بعَاجِزِ الوَرَى ١٣٠٠ - والأَيْنُ» أحرُفُهَا ثَلَاثٌ وَهْيَ ذُو

يله بِلَفْ ظِ «الأيْسن» للرَّحْ للمِ بِسوِذَانِ سَالُ السرَّسُولَ بِلَفْ ظِ بِسوِذَانِ لَمَّا أَقَسرَّ بِسه بِسلَا نُسكُسرَانِ لَكِنْ جَوَابَ اللَّفْ ظِ بِالسِمِيزَانِ لَكِنْ جَوَابَ اللَّفْ ظِ بِالسِمِيزَانِ هَلَا السِّمِيزَانِ هَلَا السِّمِياقِ لِمَسنْ لَهُ أُذُنَانِ هَلَا اللَّهِ عِلْ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُلِلَّ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِ

١٣٠٤ ـ واللَّهِ مَا الْمَلَكَانِ أَفْصَحَ مِنْهُ إِذْ ١٣٠٥ ـ واللَّهِ مَا الْمَلَكَانِ أَفْصَحَ مِنْهُ إِذْ ١٣٠٥ ـ ويَقُولُ: أَيْنَ اللَّهُ؟ يَعْنِي «مَنْ» فَلَا ١٣٠٦ ـ كَلَّا وَلَا مَعْنَاهُ مَا أَيضاً لِذِي

فِي القبرِ مَنْ رَبُّ الوَرَى يَسَلَانِ واللَّهِ مَا اللَّفَظَانِ متَّحِدَانِ واللَّهِ مَا اللَّفَظَانِ متَّحِدَانِ لُغَدةٍ وَلَا شَرعِ وَلَا إنْسسانِ لُغَدةٍ وَلَا شَرعِ وَلَا إنْسسانِ

#### \* \* \*

### فهنّ

١٣٠٧ - هَذَا وَخَامِسَ عَشْرَهَا الإِجْمَاعُ مِنْ ١٣٠٨ \_ فالمُرْسَلُونَ جَمِيعُهُمْ مَعَ كُتْبِهِمْ ١٣٠٩ - وَحَكَى لَنَا إِجْمَاعَهُمْ شَيْخُ الوَرَى ١٣١٠ - وأبُو الوَليدِ المالِكِي أَيْضاً حَكَى ١٣١١ \_ وَكَذَا أَبُو العبَّاسِ أَيْضًا قَدْ حَكَى ١٣١٧ ـ وله اطِّ اللغ لَمْ يَسكُ مِنْ قَبِ لِهِ ١٣١٣ - هَذَا ونَقْطَعُ نَحْنُ أيضاً أنَّهُ ١٣١٤ \_ وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِإِثْ ١٣١٥ ـ وَكَذَاكَ نقطعُ أنهُمْ جَاؤُوا بإثب ١٣١٦ - وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِإِثْ ١٣١٧ \_ وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جاؤوا بتَوْ ١٣١٨ \_ وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِإِثْ ١٣١٩ - فالرُّسْلُ مُتَّفِقُونَ قَطْعاً فِي أَصُو ١٣٢٠ - كُـلُ لَهُ شَرِعٌ ومِـنْهَاجٌ وَذَا ١٣٢١ ـ فالدِّينُ فِي التَّوْحِيدِ دِينٌ وَاحِدٌ ١٣٢٢ \_ دين الإله اختاره لعسباده ١٣٢٣ ـ فيمِنَ المُحَالِ بِأَنْ يَكُونَ لِرُسْلِهِ

رُسُل الإله السواحد السنسان قَدْ صَرَّ مُ وابالفَوْقِ لِلرَّحه ن والدِّين عَبْدُالقادِرِ الكيلَانِي إجمَاعَهُمْ أعني «ابْنَ رُشْدِ الثَّانِي» إجماعَهُمْ عَلَمُ الهُدَى الحَرَّانِي لِسِواه مِنْ مُتَكَلَّم ولِسَانِ إجماعُهُمْ قَطْعاً عَلَى البُرهَانِ جَاتِ السصّفاتِ لِحَالِقِ الأَكْوانِ بَاتِ الكَلَام لِرَبِّنَا الرحْمٰنِ بَاتِ المعادِ لهَ ذِهِ الأَبْدَانِ باتِ القَضَاءِ وَمَا لَهُمْ قَوْلَانِ لِ السدِّين دُونَ شَرائِع الإيمانِ فِي الأَمْر لَا التَّوْجِيدِ فافْهَمْ ذَانِ لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ ولِنَفْ سِبِهِ هُو قَيِّمُ الأَدْيَانِ فِي وَصْفِهِ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ

لِ اللهِ بَـيْنَ طَـوَائِفِ الإنْـسَانِ لِلْخَهْ سَ وَهْ يَ قَوَاعِدُ الإيمَانِ وبكُتْبِ وقِيَامَةِ الأبْدانِ هُم رُسْلُهُ لِمصالِح الأَكْوانِ لُ الخَمْسُ لِلْقَاضِي هوَ الهَمَذانِي فَرْع فِمِنْهُ الْهَالِيُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَآنِ لِعُــلُوِّهِ والــفَــوْقِ لــلوَّحــلمــن يَـومَ الـلّقَـاءِ كَـمَـا يُـرَى الـقَـمَـرَانِ سَبَقَ الكِتَابُ بِهِ هُمَا حَتْمانِ أهْلَ الكَبَائِر فِي لَظَى النِّيرَانِ وَرَمَوْا رُواةً حَدِيثِها بطِعانِ يَقْدِرْ عَلَى إصلاح ذي العصيانِ يَ قُدِرْ عَلَى إِيمَانِ ذِي الْكُفُرَانِ رع المُحَالِ شريعَةِ البُهْتَانِ لِلأَصْلَح الموجُودِ في الإِمْكَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذا السُّبْحَانِ

١٣٢٤ ـ وَكَذَاكَ نَصْطَعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِعَدْ ١٣٢٥ - وَكَذَاكُ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ أَيْضًا دَعَوْا ١٣٢٦ - إيان أنا بالله تُعمَّ برُسلهِ ١٣٢٧ - وبعبنده وَهُم الملائِكةُ الألَى ١٣٢٨ - هَذِي أَصُولُ الدِّين حَقًا لَا الأَصُو ١٣٢٩ ـ يَـ لُكَ الأُصُولُ لِلاعْتِزالِ وَكَمْ لَهَا • ١٣٣ - وجُحُودُ أَوْصَافِ الإله ونَفْيُهُمْ ١٣٣١ ـ وَكَذَاكَ نَفْ يُهُمُ لِروْيتِ خَالَهُ ١٣٣٢ \_ ونَفَوْا قَضَاءَ الرَّبِّ والقَدَرَ الَّذِي ١٣٣٣ ـ مِنْ أَجْلِ هَاتِيكَ الأَصُولِ، وخَلَّدُوا ١٣٣٤ - ولأجلِهَا نَفَوُا الشَّفَاعَةَ فِيهِمُ • ١٣٣٥ - ولأَجْ لِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللهَ لَمْ ١٣٣٦ - ولأجلها قالوا بأنَّ اللَّهَ لَمْ ١٣٣٧ ـ ولأجْلِها حَكَمُوا عَلَى الرَّحْمُن بالشَّـ ١٣٣٨ - ولأجلهَا هُم يُوجِبُونَ رِعَايَةً ١٣٣٩ - حَقًّا عَلَى رَبِّ الوَرَى بعقُولِهم

\* \* \*

### فهنً

١٣٤١ ـ هَذَا وَسَادِسَ عَشْرَهَا إِجْمَاعُ أَهُـ ١٣٤١ ـ هَنْ كُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ شَهدَتْ لهُ ١٣٤٢ ـ مِنْ كُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ شَهدَتْ لهُ ١٣٤٢ ـ لا عِبرَةً بهمَ حَالِفٍ لَهُمْ وَلَوْ ١٣٤٣ ـ أَنَّ الَّذِي فَوْقَ السَّمْواتِ الْعُلى

لم العِلْم أعْنِي مُحجّة الأزْمَانِ أهْلُ الحَدِيث وعَسْكُو القُوآنِ أهْلُ الحَدِيث وعَسْكُو القُوآنِ كَانُوا عَدِيدَ الشَّاءِ والبُعْرانِ كَانُوا عَدِيدَ الشَّاءِ والبُعْرانِ والعَدِيدَ الشَّاءِ والبُعْرانِ والعَدِيثِ وهُوَ مُبَايِنُ الأَكْوانِ والعَرْشِ وَهُوَ مُبَايِنُ الأَكْوانِ

حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتِوَا الرَّحمٰن هِمْ بعدَهَا بالكُفرِ والإيمَانِ إسنادِ فَهْ يَ هِدَايَةُ الحَيْرانِ سِير «استوى» إنْ كُنتَ ذَا عِرْفَانِ كم بجاهد ومُ قَاتِل حَبْرَانِ قَـدْ قَـالَهُ مِـنْ غَـيْرِ مَـا نُـكُـرانِ ذَاكَ الرِّيَاحِيُّ العَظِيمُ الشَّانِ فلِذَاكَ مَا احْتَلَفَتْ عَلَيْهِ اثْنَانِ فِيقْ قَوْلُهُ تَحْريفَ ذِي البُهْتَانِ قَدْ مُصَلِّفَ لِلفَارِسِ الطَّعَانِ تَفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكُرَانِ وَأَبُوعُ بَيْدَةً صَاحِبُ الشَّيْبَانِي أَدْرَى مِنَ الحِهِمِيِّ بالقُرْآنِ بحقيقة استولى مِنَ الجُهْتَانِ باع لِجَهم وَهُو ذُو بُطْلانِ وإبانة ومقالة ببيان هُ عَنْهُمُ بِمَعَالِم السقرانِ قَدْ صحَّ عنه قَوْلُ ذي إثقانِ كِنْ كَيْفُهُ خَافٍ عَلَى الأَذْهَانِ منه عَلَى التَّحقِيق والإثقان سُبْحَانَهُ حَقّاً بِكُلِّ مَكَانِ حَمْعُ لُوم مِنْ ذَا الْعَالِم الربَّانِي مَ عْ لُومُ عَ مَ جَمِيعَ ذِي الأَكْوَانِ

١٣٤٤ ـ هُ وَرَبُّنَا سُبْحَانَهُ وبسحَمْدِهِ ١٣٤٥ ـ فاسمع إذاً أَقْوَالَهِمْ واشْهَدْ عَلَيْ ١٣٤٦ ـ واقرأ تَفَاسِيرَ الأسمَّةِ ذَاكِري الْـ ١٣٤٧ \_ وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْن عَبَّاسِ بِتَفْ ١٣٤٨ ـ وانْظُرْ إِلَى أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ ١٣٤٩ \_ وَانْظُرْ إِلَى الكَلْبِيِّ أَيْضًا والَّذي • ١٣٥ - وَكَذَا رُفَيعُ التَّابِعِيُّ أَجَلُّهُمْ ١٣٥١ - كَمْ صَاحِب أَلْقَى إِلَيْهِ عِلْمَهُ ١٣٥٧ \_ فَـ لْيَـ هُـن مَـنْ قَـدْ سَـبَّهُ إِذْ لَمْ يُـوَا ١٣٥٣ - فَلَهُمْ عِبَارَاتُ عَلَيْهَا أَرْبِعُ ١٣٥٤ ـ وَهِيَ اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَلَا وَكَذَٰلِكَ ارْ ١٣٥٥ \_ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ رابعٌ ١٣٥٦ \_ يَخْتَارُ هَذَا القَوْلَ فِي تَفْسِيرِهِ ١٣٥٧ \_ والأشْعَرِيُّ يقُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوى ١٣٥٨ ـ هُ وَ قُ ولُ أَهِ لَ الاعْتِزَالِ وَقُولُ أَتْ ١٣٥٩ \_ فِي كُتْبِهِ قَدْ قَالَ ذَا مِنْ مُوجَزِ ١٣٦٠ ـ وَكَذَٰلِكَ البَغَويُّ أَيْضاً قَدْ حَكَا ١٣٦١ ـ وانْظُرْ كَلَامَ إمامِنَا هُوَ مَالِكٌ ١٣٦٧ \_ فِي الاستواءِ بأنَّهُ المعلُومُ لَ ١٣٦٣ ـ ورَوَى ابنُ نَافِعِ الصَّدُوقُ سَمَاعَهُ ١٣٦٤ \_ اللَّهُ حَقًّا فِي السَّمَاءِ وعِلْمُهُ ١٣٦٥ - فانْظُرْ إِلَى التَّفْريق بَيْنَ الذَّاتِ والْ ١٣٦٦ \_ فالذَّاتُ خُصَّتْ بالسَّمَاءِ وإنَّما الْ

فَلَسَوفَ يَلْقَى مَالِكاً بِهَوَانِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العُلم والإيمَانِ مع خَلْقِه تَفْسِيرَ ذي إيمانِ عَنْ سَائِر العُلَمَاءِ في البُلْدَانِ مُستَوافِرونَ وَهُمم أولُو العِرْفَانِ فَوْقَ السِبَادِ وفوقَ ذِي الأَكْوَانِ لهُ البَيْهَ قِي وشيخُهُ الرَّبَّانِي فَوقَ السَّمَاءِ لِأَصْدَقِ العُبْدَانِ بالحقّ لا فَسِلٌ ولا مُتَوانِ كِنْ فِي السَّمَاءِ قَضَاءُ ذِي السُّلطَانِ عَنْهُ، وَهَذَا وَاضِحُ البُرْهَانِ يَعْفُوبُ والألْفاظُ لِلنُّعْمَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ وفوقَ كلِّ مَكَانِ يَخْفَى عَلَيْهِ هَواجِسُ الأَذْهَانِ لِلَّهِ دَرُّكَ مِــنْ إمَــام زَمَـانِ وَلَهُ شُرُوحٌ عِلَّةٌ لِبَيَانِ فى ذَاكَ تَلْقَاهَا بِلَا مُسبَانِ وبالإشتِوا والفَوْقِ للرَّحْمٰن لِسِواهُ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الشَّانِ ثِ وَشِيعَةِ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ مَا قَدْ حَكَى الخَلَّالُ ذُو الإثقانِ قَدْ قَالَ مَا فِيهِ هُدَى الحَيْرَانِ إنْ كَارُهُ عَلَمٌ عَلَى البُهُ تَانِ

١٣٦٧ - ذَا تَسابِتُ عَنْ مَسالِكٍ مَسنْ رَدَّهُ ١٣٦٨ ـ وَكَذَاكَ قَالَ التِّرمِ ذِيُّ بِجَامِع ١٣٦٩ ـ اللَّهُ فَوْقَ العرشِ لَكن علمُهُ ١٣٧٠ ـ وَكَذَاكَ أَوْزَاعِيُّهُمْ أيضاً حَكَى ١٣٧١ ـ مِنْ قَرْنِهِ والتَّابِعون جَمِيعُهُمْ ١٣٧٢ - إيمانَهُمْ بعُلُوِّهِ شُبْحَانَهُ ١٣٧٣ ـ وَكَذَاكَ قَالَ الشَّافِعيُّ حَكَاهُ عَنْ ١٣٧٤ - حَقًا قَضَى اللَّهُ الخِلافَةَ رَبُّنَا ١٣٧٥ - حِبُ الرَّسُولِ وقائِمٌ مِنْ بعُدِهِ ١٣٧٦ ـ فانظُرْ إلَى المَقْضِيِّ فِي ذِي الأرض لـ ١٣٧٧ ـ وَقَضَاؤهُ وَصْفٌ لَهُ لَمْ يَنْفَصِلْ ١٣٧٨ ـ وَكَذَلِكَ النُّعْمَانُ قَالَ وَبَعْدَهُ ١٣٧٩ ـ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بعَرْشِهِ سُبْحَانَهُ ١٣٨٠ ـ ويُهِ قِي أَنَّ الله فَوْقَ السِعَوْش لَا ١٣٨١ - فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِهِ ١٣٨٢ - هَذَا الَّذِي فِي الفِقْهِ الْاكْبَر عَنْدَهُمْ ١٣٨٣ ـ وانظُرْ مَعَالَةَ أَحْمَدِ ونُصُوصَهُ ١٣٨٤ - فَجَمِيعُهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِعُلُوِّهِ ١٣٨٥ - وله نه نه نه نه وص واردَاتٌ لَمْ ته قع ع ١٣٨٦ - إذْ كَانَ مُمْتَحَناً بِأَعْدَاءِ الحَدِيـ ١٣٨٧ - وإذا أرَدْتَ نُصُوصَهُ فانْظُر إلَى ١٣٨٨ ـ وَكَلِدَاكَ إِسْحَاقُ الإِمَامُ فَإِنَّهُ ١٣٨٩ - وابْنُ السبارَكِ قَالَ قَوْلًا شَافِياً

حَـقًا بِهِ لِنَـكُونَ ذَا إِيـمَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنَ الأَكْوَانِ عَرْشِ الرَّفيع فجلَّ ذو السُّلْطَانِ إذْ سَلَّ سَيْفَ الحَقُّ والعِرْفَانِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِمْ مِنَ الكُفْرَانِ قَ مَـزَابِـل الْمَـيْـتاتِ والأنْـتَانِ يُــدْعَــى إمَـامَ أئِمَّـةِ الأَزْمَـانِ فِي كُتْبِهِ عَنْهُ بِلَا نُكْرَانِ وَكِتَابِ الْاسْتِذْكَارِ غَيْرَ جَبَانِ قَ العَرْش لَمْ يُسْكِرهُ ذو إيمانِ لَكِنَّهُ مَرَضٌ عَلَى العُمْيَانِ فى كُتْبِهِ قَدْ جَاءَ بِالتِّبْيَانِ ورَسَائِلِ لِلشَّغْرِ ذَاتِ بَسيَانِ قَ العَوْش بالإيضاح والبُوهانِ قْرير فانْظُرْ كُتْبَهُ بِعِيانِ قَــ دُ قَــ اللهُ ذَا الــعَـالِمُ الــرَّبَّانِـي هَـذَا الـمُـجَـسِّم يـا أولِي الـعُـدُوانِ وَتَنفُسُ الصّعداءِ مِنْ حرّانِ لِ مُحَانِب الإسلام والإسمان لــلَّهِ درُّكَ مِـنْ فَــتــىّ كِــرْمَــانِــي عُلَماءِ مِثْلَ الشَّمْسِ فِي المِيزَانِ تِلْكَ الرِّسَالةِ مُفْصِحاً بِبَيَانِ بالنَّاتِ فَوْقَ السَعَرْشِ والأَكْوَانِ

١٣٩٠ ـ قَالُوا لَهُ مَا ذَاكَ نَعْرِفُ رَبَّنَا ١٣٩١ ـ فأجَابَ نَعْرفُهُ بِوَصْفِ عُلُوّهِ ١٣٩٧ ـ وبأنَّهُ سُبْحَانهُ حَقًّا على الْـ ١٣٩٣ \_ وَهُو الَّذِي قَدْ شَجَعَ ابْنَ خُزَيْمةٍ ١٣٩٤ \_ وَقَضَى بِقَتْلِ المنْكِرينَ عُلُوَّهُ ١٣٩٥ - وبأنَّهُمْ يُلْقَوْنَ بَعْدَ القَتْل فَوْ ١٣٩٦ - فشفَى الإمّامُ العَالِمُ الحَبْرُ الَّذِي ١٣٩٧ \_ وَلَقَدْ حَكَاهُ الحَاكِمُ العَدْلُ الرِّضَا ١٣٩٨ ـ وَحَكَىٰ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ ١٣٩٩ \_ إجْهَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ اللَّهَ فَوْ ٠٠٠ \_ وأَتَى هُنَاكَ بِمَا شَفَى أَهْلَ الهُدَى ١٤٠١ ـ وَكَلْمَ عَلِي الأَشْعَرِي فَإِنَّهُ ١٤٠٧ \_ مِـنْ مُـوجَـز وإبَـانَـةٍ ومَـقَـالَةٍ ١٤٠٣ - وأتى بِشَقْرير اسْتِواءِ الرَّبُ فَوْ ١٤٠٤ ـ وأتى بتقرير العُلوِّ بأحسن التَّ ١٤٠٥ \_ واللَّهِ مَا قَالَ المُجَسِّمُ مِثْلَ مَا ١٤٠٦ - فارْمُوهُ ويْحَكُمُ بِمَا تَرْمُوا بِهِ ١٤٠٧ \_ أو لَا فَ فَ فُ ولُوا إِنَّ ثَ مَ حَ زَازَةً ١٤٠٨ ـ فسَلُوا الإلهَ شِفَاءَ ذَا الدَّاءِ العُضَا ١٤٠٩ - وانظُرْ إِلَى حَرْبِ وإجْمَاع حَكَى ١٤١٠ ـ وانظُرْ إِلَى قَوْل ابن وَهْبِ أُوحَدِ الـ ١٤١١ \_ وانظر إلَى مَا قَالَ عَبْدُالله فِي ١٤١٧ ـ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ

شرح لِتَ صنيف امريء ربّانِي فَهُمَا الهُدَى لِمُلَدَّدٍ حَيْرَانِ فِيهِ مِنَ الآثارِ فِي ذَا الشَّانِ ببت الرّضا الْمتَضلّع الرّبّانِي وَأَبُسِوهُ سُنِّيًانِ رَازيًانِ هُ وَعِنْدَنَا سِفِرْ جَلِيلُ مَعَانِ نَجْل الصّدوقِ إمامِنا عُثمانِ أتراهُما نَجمين بل شَهسانِ ذَاكَ ابس أصرم حسافِظٌ رَبّسانِسي فِي السُّنَّةِ العُلْيَا فَتَى الشَّيْبَانِي شَهدَتْ لَهُ الدُّفَّاظُ بِالإِثْقَانِ فِسِي السُّنَّةِ الأُولَى إمّام زَمَانِ حَـقًا أبي دَاوُدَ ذِي البعِرْفَانِ فِي السُّنَّةِ المُثْلَى هُمَا نَجْمَانِ أبداه مُضطلع مِن الإيمان أيْضاً نَسِيلٌ وَاضِعُ البُرْهَانِ وانْ خُسر إِلَى قَوْلِ السرِّضَا سُفْسِانِ اد وحسماد الإمسام السنساني عُـشْمَانُ ذَاكَ الـدَّارِمـي الـرَّبَّانِـي بَا سُنَّةٍ وَهُمَا لَنَا عَلَمَانِ فَخَوَتْ سُقُوفُهُمْ عَلَى الحِيطَانِ ذَاكَ البُحَارِيِّ العَظِيم الشَّانِ قل الصّحيح الواضِح البُرْهَانِ

١٤١٣ - وانظر إلى مَا قَالَهُ الكَرَجِيُّ فِي ١٤١٤ ـ وانظُرْ إِلَى الأَصْلِ الَّذِي هُوَ شَرْحُهُ ١٤١٥ - وانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِ عَبْدٍ مَا الَّذِي ١٤١٦ - وانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِ ذَاكَ الفَاضِلِ الثَّ ١٤١٧ - ذَاكَ الإِمَامُ ابنُ الإِمَام وشَيْخُهُ ١٤١٨ ـ وانظُرْ إِلَى النَّسَاْئِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ ١٤١٩ \_ واقرأ كتابَ العَرْش تصينفَ الرِّضا ١٤٢٠ - وأخوه صاحبُ مُسنَدٍ وَمُصَنَّفِ ١٤٢١ - واقرأ كتابَ الاستقامَةِ لِلرِّضا ١٤٢٢ - واقْرَأْ كِتَابَ الحَافِظِ الثِّقَةِ الرِّضَا ١٤٢٣ - ذَاكَ ابْنُ أَحْمَد أَوْحَدُ الْحُفَّاظِ قَدْ ١٤٢٤ ـ واقرأ كِتَاب الأثرم العَدْلِ الرِّضا ١٤٢٥ ـ وَكَذَا الإِمَامُ بْنُ الإِمَام المرتَضَى ١٤٢٦ - تَصْنيفُهُ نَثْراً ونَظْماً وَاضِحٌ ١٤٢٧ - واقْرأ كِتَابَ السُّنَّةِ الأُولَى الذي ١٤٢٨ - ذَاكَ النَّبِيلُ ابْنُ النَّبِيلِ كِتَابُهُ ١٤٢٩ - وانظُرْ إِلَى قَوْلِ ابن أَسْبَاطَ الرِّضَا • ١٤٣ - وَانظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْنِ زَيْدٍ ذَاكَ حَمَّ ١٤٣١ - وَانْسَظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ السَهُدَى ١٤٣٢ \_ فِي نَقْضِهِ والرَّدِّيَا لَهُمَا كِتَا ١٤٣٣ ـ هَـ دَمَتْ قَـ وَاعِـ دَ فِرْقَـةٍ جَـ هُـ ميَّةٍ ١٤٣٤ - وانظُرْ إِلَى مَا فِي صَحيح مُحَمَّدٍ ١٤٣٥ \_ مِنْ رَدِّهِ مَا قَالَهُ الجَهْ مِيُّ بالنَّ

فِي ضِمْنِهَا إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ \_رْح الَّذِي هُوَ عِـنْدَكُمْ سِفْرَانِ ئِيَّ الـمُسَدَّدَ نَاصِرَ الإيـمَانِ يه في إيضاحه وبيان \_ رهِ يب مَـمْـدُوحٌ بِكـلِّ لِسَانِ كُبْرَى سُلَيْمَانٌ هُوَ الطَّبَرانِي يُدْعَى بِطَلْمَنْ كِيهِم ذُو شانِ وأجِرهُ مِنْ تَحْرِيف ذِي بُهْتَانِ نُ البَاقِلانِي قَائِدُ الفُرسَانِ وَالشَّرح ما فِيهِ جَلِيُّ بَيَانِ لَكِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى الأَكْوَانِ لَّام» الَّتي زِيدَتْ عَلَى السَّوْرَانِ بَادٍ لَـمَـنْ كَانَـتْ لَهُ عَـيْـنانِ يَقْضِي بِهِ لِمُعَطِّل الرَّحْمٰن مَنْ قَالَ قَوْلَ الزُّورِ والبُهْتَانِ أَوْ خَارِج عَنْ جُمْلَةِ الأَكْوَانِ فْسِير والتَّهْذِيبِ قَوْلَ مُعَانِ أَعْرَافِ مَعْ طَهَ وَمَعْ سُبْحَانِ تَفْسيرِه والشَّرح بالإِحْسَانِ فِيهًا وَفِي الأُولَى مِنَ السَّوْانِ وَقِراءةٍ ذَاكَ الإمسامُ السدَّانِسي يخ الرّضا المُستَلِّ مِنْ حَيّانِ بَحْرُ الْخِضَةُ الشَّافِعِيُّ الثَّانِي

١٤٣٦ - وانظُرْ إِلَى تِلْكَ التَّرَاجِم مَا الَّذِي ١٤٣٧ \_ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ فِي الشَّـ ١٤٣٨ - أَعْنِي الفَقِية الشَّافِعِيَّ اللَّالَكَا ١٤٣٩ \_ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى التَّ • ١٤٤ - ذَاكَ الذِي هُوَ صَاحِبُ التَّرغِيبِ والتَّ ١٤٤١ ـ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ فِي السُّنَّة الـ ١٤٤٢ ـ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الهُدَى ١٤٤٣ ـ وانظُرْ إِلَى قَولِ الطَّحَاوِيِّ الرِّضَا ١٤٤٤ ـ وَكذلكَ القَاضي أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْـ ١٤٤٥ ـ قَـدْ قَـالَ فِي تَـمْـهـيـدِهِ وَرَسَـائِل ١٤٤٦ \_ فِي بَعْضِهَا حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتَوى ١٤٤٧ - وأتَى بِتَقْرِيرِ العُلُوِّ وأبطَلَ «الـ ١٤٤٨ ـ مِنْ أَوْجُهِ شَتَّى وَذَا فِي كُتْبِه ١٤٤٩ \_ وانسطُو إلَى قَوْل ابْنِ كُلَّابِ وَمَا • ١٤٥ - أخرج مِنَ النَّقْل الصَّحِيح وعَقْلِهِ ١٤٥١ ـ لَيْسَ الإلنهُ بدَاخِلِ فِي خَلْقهِ ١٤٥٢ \_ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ فِي التَّـ ١٤٥٣ \_ وانْ ظُر إِلَى مَا قَالَهُ فِي سُورَةِ الْ ١٤٥٤ \_ وانظر إلَى مَا قَالَهُ البَغُويُّ فِي ١٤٥٥ ـ فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ عِنْدَ الاسْتِوَا ١٤٥٦ ـ وانسطُر إِلَى مَا قَالَهُ ذو سُنَّةٍ ١٤٥٧ ـ وكذَاكَ سُنَّةُ جعفرِ يُكنَى أبا الشَّـ ١٤٥٨ \_ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ ابنُ سُرَيجِ الْـ

أغني أبا الخير الرّضا العُمْرَانِي يُبدِي مَكَانَتَهُ مِنَ الإِسمَانِ عُلَمَاءُ بالآثار والقُرآنِ أَوْفَى مِنَ الحَمْسِينَ في الحُسْبانِ فِيسنا رَسَائِلُهُ إِلَى الإخْسوَانِ شُهِرَتْ فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى حُسْبَانِ فِيهَا يَجِدْ فِيهَا هُدَى الحيْرانِ أَصْحَابُ جَهْم حَافِظُو الكُفْرَانِ يَبْغِي الإلنة وجنَّة الحيوان بِ أَئِمَّةٌ تَدْعُو إِلَى النِّيرانِ مِنْ حَنْ بَسليٌّ وَاحِدٍ بِنضَمَانِ ف أصُولُهُ وأصُولُهُ سِيًّانِ وأخو العماية ماله عينان مِثْلَ الحمير تُقَادُ بِالأرْسَانِ أهل العُقولِ وَصِحَّةِ الأَذْهَانِ بالنَّقْل والمعقُولِ والبُرْهَانِ ومُوَيِّدٌ بِالمَنْطِقِ اليُونَانِي حَتَّى تَشِيبَ مَفَارِقُ الغِرْبَانِ مِنْ سَادَةِ الْعُلَمَاءِ كُلَّ زَمَانِ بديع والتهضليل والبهتان لَا تُفْسِدُوهُ لِنَخْوَةِ الشَّيْطَانِ مِنْ قَبْلِكُمْ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ وَقِتَ اللهُ م بالزُّورِ والبُهتَ انِ

١٤٥٩ - وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى ١٤٦٠ - وَكِتَابُهُ فِي الْفِقْهِ وَهُ وَبِيَانُهُ ١٤٦١ ـ وانظُرْ إِلَى السُّنَنِ الَّتِي قَدْ صَنَّفَ الْ ١٤٦٢ ـ زَادَتْ عَلَى المِائتَين مِنْهَا مُفْرَداً ١٤٦٣ - منها لأحمد عِدَّةٌ مَوجُودةٌ ١٤٦٤ ـ واللَّاء فِي ضِمْن التَّصَانِيفِ الَّتِي ١٤٦٥ - فَكشيرةٌ جِداً فَمَنْ يَكُ رَاغِباً ١٤٦٦ - أضحَابُهَا هُمْ حَافِظُو الإِسْلَام لَا ١٤٦٧ ـ وَهُمُ النُّبُحُومُ لكُلِّ عَبْدٍ سَائِر ١٤٦٨ ـ وَسِواهُم واللَّهِ قُطَّاعُ الطَّريـ ١٤٦٩ ـ مَا فِي الَّذِينَ حَكَيْتُ عَنْهُمْ آنفاً ١٤٧٠ - بَـلْ كُلُّهُمْ واللهِ شِيعَةُ أَحْمَدٍ ١٤٧١ ـ وبذَاكَ فِي كُتُب لَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا ١٤٧٢ - أَتَظُنُّهُمْ لَفَظِيَّةً جَهْلِيَّةً ١٤٧٣ - حَاشَاهُم مِنْ ذَاكَ بَلْ واللَّهِ هُمْ ١٤٧٤ - ف انسطُو إِلَى تَـقُورِيوهـمْ لِعُـلُوِّهِ ١٤٧٥ - عَقْلَانِ عَقْلٌ بِالنُّصُوصِ مُؤَيَّدٌ ١٤٧٦ ـ واللَّهِ مَا اسْتَويَا ولَنْ يَتَلَاقَيَا ١٤٧٧ - أَفَتَقَذِفُونَ أُولاءِ بَل أَضْعَافَهُمْ ١٤٧٨ \_ بِالجَهْلِ والتَّشْبِيه والتَّجْسِيم والتَّ ١٤٧٩ \_ يَا قَوْمَنَا أَللَّهَ فِي إِسْلَامِكِمْ ١٤٨٠ ـ يَا قَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِمَصْرَع مَنْ خَلَا ١٤٨١ - لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ كِذْبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ

لدَ النَّاسِ والحُكَّام والسُّلْطَانِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلقَوْم فِي حُسْبَانِ إيامانِ أنَّهُمُ عَلَى البُطْلانِ فأتُوا بِعِلْم وانْطِقُوا ببيَانِ فَاشْكُوا لِنَغْذِرَكُمْ إلى القُرْآنِ وَعَلِيكُم فِالْحَقُّ فِي الفُرقَانِ فَخدا لَكُم لِلحقّ تَلْبِيسَانِ يَأْتِي بِتَحريفٍ عَلَى إنسانِ بأئِمًة الإسكرم ظن الشّانِي قَالُوا، كَذَاكَ مُنَزِّلُ السقرآنِ إذْ جَسَّمَتْ بَلْ شَبَّهِتْ صِنْفَانِ مِنْ غَيْر تَحْرِيفٍ وَلَا عُدُوانِ كَلْبُ الرَّوافِض أخبثُ الحَيَوانِ لدَ القَبر لَا يَخْشُونَ مِنْ إِنْسَانِ مِنْ صاحِب القبرِ الذي تَريَانِ يُشنى عَليهِ ثناءَ ذِي شُكرانِ عَنْي أبر بكر بلا روغان حَتَّى يُرَى في صُورَةِ الغَضْبَانِ في الناس كانَ هو الخليلَ الدَّانِي وله عَلَيْنَا مِنَّةُ الإحسانِ تَحْزَنْ فنحن ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ مَا حازَهَا إلَّا فَتَى عُنْمانِ لَمْ يَدْهَ كُمْ إِلَّا كَبِيرُ الشَّانِ

١٤٨٢ ـ كَلَّا وَلَا التَّلْبِيسُ والتَّدْلِيسُ عِنْ ١٤٨٣ \_ وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ انكِشَافِ غِطَائِهِمْ ١٤٨٤ \_ وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ انكِشَافِ حَقَائِق الْ ١٤٨٥ ـ مَا عِنْدَهُمْ واللَّهِ غَيْرُ شِكَايةٍ ١٤٨٦ ـ مَا يَشْتَكِى إِلَّا الَّذِي هُوَ عَاجِزٌ ١٤٨٧ - ثُمَّ اسْمَعُوا مَاذَا الَّذِي يَقْضِى لَكُمْ ١٤٨٨ - لَبَّستُم مَعْنَى النُّصُوص وقَوْلَنَا ١٤٨٩ \_ مَنْ حَرَّفَ النَّصَّ الصَّريحَ فَكَيْفَ لَا ١٤٩٠ \_ يَا قَوْمُ واللَّهِ العَظِيم أَسَأْتُهُ ١٤٩١ - مَا ذَنْبُهُمْ وَنَبِيُّهُمْ قَدْ قَالَ مَا ١٤٩٢ ـ مَا الذَّنبُ إلَّا للنُّصُوص لَديكمُ ١٤٩٣ ـ مَا ذَنْبُ مَنْ قَدْ قَالَ مَا نَطَقَتْ بِهِ ١٤٩٤ ـ هَذَا كَمَا قَالَ الحَبيثُ لصَحْبِهِ ١٤٩٥ ـ لَمَّا أَفَاضُوا في حديثِ الرَّفْض عِنْ ١٤٩٦ \_ يا قَوم أَصْلُ بِالاَئِكُمْ ومُصَابِكُمْ ١٤٩٧ ـ كَمْ قدَّم ابنَ أبى قُحافة بلُ غَدَا ١٤٩٨ - وَيقُولُ فِي مَرضِ الوفاة يؤمُّكُمْ ١٤٩٩ ـ ويظلُ يمنعُ مِنْ إمامَةِ غيرهِ ١٥٠٠ ـ ويقولُ لوكنتُ الخليلَ لواحدٍ ١٥٠١ ـ لكنَّه الأخُ وَالرفيقُ وصاحبي ١٥٠٢ ـ ويـ قـ ولُ لِلصِّـ دِّيـ ق يـ ومَ الـ غَـ ار لَا ١٥٠٣ ـ اللَّهُ ثَالِثُنَا وتلكَ فَضِيلةٌ ١٥٠٤ - يَا قوم ما ذنبُ النَّواصِبِ بعْدَ ذَا

١٥٠٥ - فتفرَّقَتْ تلكَ الرَّوافِضُ كلُّهُمْ ١٥٠٦ - وكَذلِكَ الجهْمِيُّ ذَاكَ رَضِيعُهُمْ ١٥٠٧ - وكَذلِكَ الجهْمِيُّ ذَاكَ رَضِيعُهُمْ ١٥٠٧ - ثَوبَانِ قَدْ نُسِجَا عَلَى المِنُوالِ يَا ١٥٠٨ - واللَّهِ شرَّمِنْهُ مَا فَهُمَا عَلَى

قَدْ أَطْبَقَتْ أَسْنَانَهُ الشَّفَتَانِ فَهُمَا رَضِيعًا كُفْرِهِمْ بِلِبَانِ عُريانُ لا تبلبسْ فَمَا تَوْبَانِ أهل الضّلالَةِ والشَّقَا عَلَمانِ

#### \* \* \*

### فهن

١٥٠٩ \_ هَـذَا وسَابِعَ عَـشْرَهَا إِخْبَارُهُ ١٥١٠ - عَنْ عَبْدِهِ مُوسَى الكليم وحَرْبِهِ ١٥١١ - تكذيبَهِ مُوسى الكَلِيمَ بِقَوْلِهِ ١٥١٢ ـ وَمِنَ المصائِب قولُهُمْ إِنَّ اعتِقًا ١٥١٣ \_ فإذَا اعتقَدْتُمْ ذَا فأشياعٌ لَهُ ١٥١٤ - فاسمع إذاً مَنْ ذَا الذِي أَوْلَى بِفِرْ ١٥١٥ ـ وانظُرْ إِلَى مَا جَاءَ في القصص التي ١٥١٦ ـ واللَّهِ قدْ جَعَلُوا الضَّلَالَةَ قُدْوَةً ١٥١٧ ـ فإمَامُ كل معطل فِي نَفْيهِ ١٥١٨ ـ طَلَبَ الصُّعُودَ إِلَى السَّماءِ مُكذّباً ١٥١٩ - بَلْ قَالَ: مُوسَى كَاذِبٌ في زَعْمِهِ ١٥٢٠ ـ فابْنُوا لِيَ الصَّرْحَ الرَّفيعَ لعلَّنِي ١٥٢١ ـ وأَظِنُ مُـوسَى كاذِباً في قَـولِهِ ١٥٢٧ ـ وَكَلْذَاكَ كَلْبَهُ بِأَنَّ إِلَاهَهُ ١٥٢٣ ـ هُوَ أَنكَرَ التَّكْلِيمَ والفَوْقِيَّةَ الْ ١٥٢٤ ـ فسمَسن الدِّي أَوْلَى بِسفرْعَونِ إِذاً

سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَم القُرْآنِ فِرْعَونَ ذِي التكذيب والطُّغْيانِ اَللَّهُ ربِّي في السَّمَا نَبَّانِي دَ الفوْقِ مِنْ فِرْعَونَ ذِي الكُفْرَانِ أنتُم وذًا مِنْ أعظم البهتانِ عَوْنَ المُعَطِّل جَاحِدِ الرحْمٰن تَحْكِي مَقَالَ إِمَامِهِمْ بِبَيَانِ بأئهمة تَدْعُو إلى السِّيرانِ فِرْعَونُ مَعْ نُـمْرُودَ مَعْ هَامَانِ مُوسَى ورَامَ الصَّرْحَ بالبُنْيَانِ فَوْقَ السَّماءِ الربُّ ذُو السَّلْطَانِ أُرْقَى إِلَيْهِ بحِيلَةِ الإنسانِ الله فوق المعرش ذُو سُلْطانِ نَادَاهُ بِالسَّكُلِيمِ دُونَ عِيانِ عُلْيًا كَقُوْلِ الجهم ذِي صَفُوانِ مِنَّا ومنْكُمْ بَعْدَ ذَا التِّبْيَانِ

مائةً تَدلُّ عَلَيْهِ بَلْ مائتانِ أُولَى وَذَوْقِ حَالَاوَةِ السَّقُرِيُ فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنُ الأَكْوَانِ لِجَعَاجِع التَّعْطِيلِ والهَذَيانِ أَنْ تَرجِعُوا لِلوَحْي بِالإِذْعَانِ تَحْكِيمَ تَسْلِيم مَعَ الرضْوَانِ قَسَماً يُبِينُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ غَيْرَ الرَّسُولِ الوَاضِح البُوهَانِ وَحْيَيْن حَسْبُ فَذَاكَ ذُو إِيمَانِ إِنْ كَانَ ذَا حَرَج وَضِيتِ بِطَانِ مَ للَّذي يَفْضِي بِهِ الوَحْيَانِ وَبِحُرْمَةِ الإِيمَانِ والفُّرْآنِ فَسَلُوا نُفُوسَكُمْ عَن الإِسمَانِ وَرَسُولَهُ السمسعُوثَ بالقُوآنِ ذَا شَانُهُ أَبَداً بِكُلِّ زَمَانِ أَعْنِي ابْنَ جَنْبِلِ الرِّضَا الشَّيْبَانِي أَهْلَ الحَدِيثِ وعَسْكَرَ القُرْآنِ شيخ الوجود العالِم الحرّانِي مختار قامع سُنَّةِ الشَّيْطَانِ تَجْريدِهِ لحَقِيقَةِ الإِيمَانِ ت جريدُهُ للوحي عَنْ بُهتَانِ فَلِذَاكَ لَمْ يَنْضَفْ إِلَى إنْسانِ غَيْر الحَدِيثِ ومُقْتَضَى الفُرْقَانِ

١٥٢٥ ـ يَا قَوْمَنَا وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِنَا ١٥٢٦ ـ عَقْلًا ونَقْلًا مَعْ صَرِيح الفِطْرَةِ الْـ ١٥٢٧ ـ كُـلُّ يَــدُلُّ بِـأَنَّــه سُـبِـحَـانَــهُ ١٥٢٨ ـ أتَــرونَ أَنَّـا تَـارِكُـو ذَا كُـلّهِ ١٥٢٩ \_ يَا قَوْمُ ما أَنْتُمْ عَلَى شَيءِ إِلَى ١٥٣٠ - وتُحكُّمُ وهُ فِي الجَلِيل ودِقِّهِ ١٥٣١ ـ قَدْ أَقْسَمَ اللهُ العَظِيمُ بِنَفْسِهِ ١٥٣٢ \_ أَنْ لَيْسَ يؤْمِنُ مَنْ يكُونُ مُحَكِّماً ١٥٣٣ \_ بَلْ لَيْسَ يُؤمِنُ غَيْرُ مَنْ قَدْ حَكَّمَ الْـ ١٥٣٤ - هَـذَا وَمَا ذَاكَ المُحَكِّمُ مُؤْمِناً ١٥٣٥ ـ هَذَا وَليسَ بِمؤْمِن حَتَّى يُسَلِّ ١٥٣٦ - يَا قَومُ بِاللَّهِ العَظِيمِ نَشَدْتُكُمْ ١٥٣٧ ـ هَلْ حَدَّثَتُكُمْ قَطُّ أَنفُسُكُمْ بِذَا ١٥٣٨ ـ لَكِنَّ رَبَّ العَالَمِينَ وجُنْدَهُ ١٥٣٩ \_ هُمْ يَشْهَدُونَ بِأَنْكُم أَعدَاءُ مَنْ ١٥٤٠ - ولأيّ شَيء كَانَ أحمَدَ خَصْمُكُمْ ١٥٤١ ـ ولأيُّ شَيء كَانَ بَعْدُ خُصُومُكُمْ ١٥٤٢ \_ ولأي شَيء كَانَ أيْضاً خَصْمُكُمْ ١٥٤٣ ـ أُعنِى أبَا العبَّاس نَاصِرَ سُنَّةِ الْ ١٥٤٤ ـ واللَّهِ لَمْ يَكُ ذَنْبُهُ شَيْسًا سِوى ١٥٤٥ - إذْ جرَّدَ التَّوحِيدَ عَنْ شِرْكٍ كَذَا ١٥٤٦ ـ فَتَجرَّدَ المقصُودُ مَعْ قَصْدٍ لَهُ ١٥٤٧ ـ مَا مِنْهُمُ أَحَدُّ دَعَا لِمقَالَةٍ

ودَعَسوْتُهُ أنستُه لِرأَي فُسلَانِ يا قَوْمُ مَا بِكُمْ مِنَ البِخُلْنِ هَــذا مَــقَـالَة ذِي هَــوي مَــلآنِ عُلَمَاءِ بَلْ عَبَرَثْهُمُ الْعَيْنَانِ أَصْعَتْ إِلَيْهَا مِنْكُمُ أَذُنَانِ نَـعْـدُ الـذِي قَـالُوه قَـدْرَ بَـنَانِ وَأَتَيْتُمُ بِالرَّورِ والبُهْتَانِ هُم مِن أهل بَراءةٍ وَأَمَانِ قَـوْلَ الـرسُـولِ لِقَـوْلِهِـمْ بـلِسَانِ بِالْعَكْسُ أَوْصَوكُمْ بِلَا كِتُمَانِ ليشوا بمغضومين بالبرهان قَدْ قَالَهُ المبعُوثُ بالقُرْآنِ أَقْوالَهُمْ كالنَّصِّ في الميزَانِ فِقْهَا فَتِلْكَ صَحِيحَةُ الأَوْزَانِ أَبَداً عَلَى النَّصِّ العَظِيم الشَّانِ سذْتُهُ وَلَا لِوَصِيَّةِ السرَّحهُ ن حصين مع ظلم ومع عُدُوانِ نَحْنُ الأئهَ فَ اضِلُو الأزْمَانِ أينَ النُّجُومُ مِنَ النَّرى التَّحْتَانِي أَشْبَهْ تُمُ العُلَمَاء فِي الأَذْقَانِ عَـقْلُ، ولَا بِـمُـرُوءَةِ الإنْـسَانِ لِلْحَقِّ بَـلْ بـالـبَـغْـي والـعُـدْوَانِ طُعْماً فَيَا لِمَسَاقِطِ الذُّبّانِ

١٥٤٨ - فَالقَومُ لَمْ يَذْعُوا إِلَى غيرِ الهُدَى ١٥٤٩ - شَتَّانَ بَيْنَ الدُّعْوَتَين فَحَسْبُكُمْ • ١٥٥ - قَالُوا لَنَا لَمَّا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى ١٥٥١ ـ ذَهَبَتْ مَقَادِيرُ الشُّيوخِ وحُرْمَةُ الْ ١٥٥٢ - وتركتُ مُ أقوالَهُ م هَدراً وَما ١٥٥٣ - لَكِنْ حَفِظْنَا نَحْنُ حُرْمَتَهُمْ وَلَمْ ١٥٥٤ - يَا قَوْمُ واللَّهِ العَظِيم كَذَبتُمُ ١٥٥٥ - وَنَسَبْتُمُ العُلَمَاءَ لِلأَمْرِ الَّذِي ١٥٥٦ \_ والسلَّهِ مَا أوصَوْكُمُ أَنْ تَسْركُوا ١٥٥٧ \_ كَلَّا وَلَا فِي كُتْبِهِمْ هَذَا بَلَى ١٥٥٨ - إِذْ قَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ ١٥٥٩ \_ كَلَّا وَمَا مِنْهُمْ أَحَاطَ بِكُلِّ مَا ١٥٦٠ - فَلِذَاكَ أَوْصَوكُمْ بِأَنْ لَا تَجْعَلُوا ١٥٦١ ـ لَكِنْ زِنُوهَا بِالنَصُوصِ فَإِنْ تُوا ١٥٦٢ - لَكِنَّكُمْ قَدَّمْتُمُ أَقْوَالَهُمْ ١٥٦٣ - واللَّهِ لَا لِوَصِيَّةِ العُلَمَاءِ نَفَّ ١٥٦٤ \_ وَركِبتُمُ الجَهْلَين ثُمّ تَركتُمُ النَّ ١٥٦٥ ـ قُللَا لَكُم فتَعلَّمُوا قُلْتم أَمَا ١٥٦٦ \_ مِنْ أَينَ والعُلَمَاءُ أنتُم فاستَحُوا ١٥٦٧ - لَمْ يُسْبِهِ العُلَمَاءَ إِلَّا أَنْتُمُ ١٥٦٨ ـ والسلَّهِ لَا عِسلْمٌ وَلَا دِيسِنٌ وَلَا ١٥٦٩ ـ عَامَلْتُمُ العُلَمَاءَ حِينَ دَعَوْكُمُ ١٥٧٠ - إِنْ أنتُ مُ إِلَّا السِّذُبَابُ إِذَا رَأَى

مِثْلَ البُغَاثِ يُسَاقُ بِالعِقْبَانِ لَ بَوَابُكُمْ جَهْلًا بِلَا بُرْهَانِ لَا بُرْهَانِ النَّهُ مِهُ اللَّهُ اللَّذْمَانِ البَاءَهُمُ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عِلْمُ بِتَكُفِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عِلْمُ بِتَكُفِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عِلْمُ بِتَكُفِيمِ وَلَا إِيمَانِ لِلنَّاسِ كَالأَعْمَى هُمَا أَخُوانِ للنَّاسِ كَالأَعْمَى هُمَا أَخُوانِ مَا ذَاكَ والتَّقليدُ مُستَويَانِ عُللَمَاءِ تَنْقليدُ مُستَويَانِ عُللَمَاءِ تَنْقادُونَ لِلبُرْهَانِ عُللَمَاءِ تَنْقطيبُكُمْ مِنَ الثِّيرانِ تُعُونَ؟ نَحْسِبُكُمْ مِنَ الثِّيرانِ تُعُونَ؟ نَحْسِبُكُمْ مِنَ الثِّيرانِ للبُرْضِ في حَرْثٍ وفِي دَوَرانِ لِلأَرْضِ في حَرْثٍ وفِي دَوَرانِ مَعْهُودَ مِنْ بَعْيٍ وَمِنْ عُدُوانِ مَعْهُودَ مِنْ بَعْيٍ وَمِنْ عُدُوانِ مَعْهُودَ مِنْ بَعْيٍ وَمِنْ عُدُوانِ أَنْ بَالْبُوهُ أَمْ الشِّيرانُ بِالْبُوهَانِ أَنْ بَالْبُوهُ اللَّيْسِرانُ بِالْبُوهَانِ أَنْ النَّيْسِرانُ بِالْبُوهَانِ أَمْ الشِّيرانُ بِالْبُوهَانِ النَّيْسِرانُ بِالْبُوهَانِ النَّيْسِرانُ بِالْبُوهَانِ النَّيرانِ مَا الشَّيرانُ بِالْبُوهُ الْفُرْمِانِ وَمِنْ عُدُوانِ النَّيْسِرانُ بِالْبُوهِ الْمُؤْمِانِ وَمِنْ عُدُوانِ وَالنَّهُ مِنْ الشَّيرانُ بِالْبُوهِ الْمُؤْمِانِ وَمِنْ عُدُوانِ وَالنَّهُ مَا الشَّيرانُ بِالْبُوهِ الْمُؤْمِانِ وَمِنْ عُدُوانِ وَالْمَانِ مَا الشَّيرانُ بِالْمُؤْمِانِ وَمِنْ عُدُوانِ وَالْمَانِ مُعْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَعْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِيْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُولِيَ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمُعُولَةُ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِيْوِرِ وَالْمِلْمُ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِيْوِلِ وَالْمَعْوَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِيْوِلَ وَالْمِيْفِي وَالْمِيْمِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُولِيْمِ وَالْمَانِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَانِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِيْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَانِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَانِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمَانِ وَالْمَالِمُ وَال

۱۰۷۱ ـ وإذا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى البُرهَانِ كَا ١٥٧٢ ـ وإذا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى البُرهَانِ كَا ١٥٧٣ ـ نَحْنُ المُقَلِّدَةُ الأَلَى أَلْفَوْا كَذَا ١٥٧٤ ـ قُلنَا فكيفَ تُكفِّرُونَ وما لكُمْ ١٥٧٥ ـ قُلنَا فكيفَ تُكفِّرُونَ وما لكُمْ ١٥٧٥ ـ إذ أَجمَعَ العُلمَاءُ أَنَّ مُقَلِّداً ١٥٧٨ ـ والعِلمُ مَعْرِفَةُ الهُدَى بِدَلِيلِهِ ١٥٧٧ ـ حِرْنَا بِكُمْ والله لَا أَنْتُمْ مَعَ الـ١٥٧٨ ـ كَلَّر وَلَا متعلَّمُونَ فَمَنْ تُرى ١٥٧٨ ـ نَالَتْ بِهِمْ خَيْراً ونَالَتْ مِنْكُمُ الـ١٥٧٩ ـ فَمَنِ الَّذِي خَيراً ونَالَتْ مِنْكُمُ الـ١٥٧٩ ـ فَمَنِ الَّذِي خَيراً ونَالَتْ مِنْكُمُ الـ١٥٧٩ ـ فَمَنِ الَّذِي خَيراً ونَالَتْ مِنْكُمُ الـ١٥٨٩ ـ فَمَنِ الَّذِي خَيراً وأَنْفَعُ لِلْوَرَى

\* \* \*

### فهنّ

۱۰۸۲ ـ هَذَا وثَامِنَ عَشْرَهَا تَنْزيهُ هُ اللّهُ اللّهُ العُيُوبِ ومُوجِبِ التَّمْثِيلِ والتَّ المَيُوبِ ومُوجِبِ التَّمْثِيلِ والتَّ المَيُوبِ ومُوجِبِ التَّمْثِيلِ والتَّ المَيْوبِ ومُوجِبِ التَّمْثِيلِ والتَّ المَيْدِ اللّهُ شَبِحَانَهُ مُلْمَ اللّهِ وَيَ الوَرَى ١٥٨٦ ـ أَوْ أَنْ يُحوالِيَ خَلْقَهُ سُبِحَانَهُ المَيْدِ أَوْ أَنْ يُحوالِيَ خَلْقَهُ سُبِحَانَهُ المَيْدِ أَصْلاً شَافِعُ ١٥٨٧ ـ أَوْ أَنْ يَكُونَ لَديْهِ أَصْلاً شَافِعُ ١٥٨٨ ـ وَكَذَاكَ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ زَوْجَةٍ ١٥٨٨ ـ وكَذَاكَ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ زَوْجَةٍ ١٥٨٩ ـ ولَقَذْ أَتَى التَّنزيةُ عَمَّا لَمْ يُقَلْ

سُبْحَانَهُ عَنْ مُوجِبِ النُّقْصَانِ

سُسْبِيهِ جَلَّ الله ذُو السُّلْطَانِ
عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ ثَانِ
مُبْحَانَهُ عَنْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ
مُبِحَانَهُ عَنْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ
مِنْ حَاجَةٍ أَوْ ذِلَّةٍ وَهَرَوانِ
إلَّا بِإِذْنِ الرواجِدِ الرمنَّانِ
وكذَاكَ عَنْ وَلَدٍ هُمَا نَسَبَانِ
وَكَذَاكَ عَنْ وَلَدٍ هُمَا نَسَبَانِ
وَكَذَاكَ عَنْ وَلَدٍ هُمَا نَسَبَانِ

يَـنْسُبْ إِلَيْهِ قَـطٌ مِـنْ إِنـسَانِ نَـوْم وَعَـنْ سِـنَـةٍ وَعَـنْ غَـشَـيَـانِ والربُّ لم يُنسبُ إلَى نِسيَانِ أَفْعَ الِ عَنْ عَبَثٍ وَعَنْ بُطْ لَانِ عَجْزِ يُنَافِي قُدْرَةَ الرحْمٰن فِنْحَاصُ ذُو البُهْتَانِ والكُفْرَانِ حابُ الغِنَى ذُو الوُجدِ والإِمْكَانِ أمْوالنا سُبْحَانَ ذِي الإحسانِ أنَّ العُزيْر ابْنُ مِنَ الرَّحْمٰنِ مَـنْصُورةً فِي مَوضِع وَزَمَانِ والعرش وَهُوَ مُبَايِنُ الأَكُوانِ وَغَدتُ مُدتُ مُدتَّ مُدتَّ مُدتِّرةً لدى الأَذْهَانِ سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَم القُرْآنِ وَظُهُ ورِها فِي سَائِر الأديانِ ويُسعِسدُهُ بِأَدِلَّةِ السِّبِسِيانِ مَـقْرُونَـةٌ بِعبِادَةِ الأَوْتَانِ عَبْدِ الصَّلِيبِ المشركِ النَّصْرَانِي ليسسَ الإلسه مُسنَزِّلَ الفُوقَانِ بالذَّاتِ لَيْسُوا عَابِدِي الدَّيَّانِ هَذَا المعَطِّل جَاحِدِ الرَّحْمٰن هُ وَ مُقْتَضَى المعْقُولِ والبُرْهَانِ نَكْذِبْ عَلَيْكُمْ فِعْلَ ذِي البُهْتَانِ عَنْهَا وَهَذَا شَأْنُهَا بِيَانِ

١٥٩١ - فانظُرْ إِلَى التَّنْزيهِ عَنْ طُعْم وَلَمْ ١٥٩٢ ـ وَكَذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ مَوْتٍ وعَنْ ١٥٩٣ ـ وَكَذَٰ لِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ نِسْيَانِهِ ١٥٩٤ ـ وكذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ ظُلْم وَفِي الْـ ١٥٩٥ ـ وَكَذَٰلِكُ التَّنْزِيهُ عَنْ تَعَبِ وَعَنْ ١٥٩٦ ـ وَلَقَدْ حَكَى الرحْمَٰنُ قَوْلًا قَالَهُ ١٥٩٧ - إنَّ الإلكة هُو الفَقيرُ وَنَحنُ أص ١٥٩٨ ـ وَلَذَاكَ أَضْحَى رَبُّنَا مُسْتَقْرِضاً ١٥٩٩ ـ وحَكَى مَقَالَةً قائل مِنْ قَوْمِهِ ١٦٠٠ ـ هَـذَا وَمَا الـقَـوْ لَانِ قَـطٌ مـقَالَةً ١٦٠١ ـ لَكِنْ مَقَالَةُ كُونِهِ فَوْقَ الوَرَى ١٦٠٢ ـ قَدْ طَبَّقتْ شَرْقَ البِلَاد وَغَرْبَهَا ١٦٠٣ ـ فَ لأَيِّ شَـيءٍ لَمْ يُـنَـزُّهُ نَـ فُـسَـهُ ١٩٠٤ - عَنْ ذِي المقالَةِ مَعْ تَفَاقُم أمرِهَا ١٦٠٥ - بَـلْ دَائِماً يُـبْدِي لَنَـا إِنْـبَـاتَــهَـا ١٦٠٦ - لَا سِيَّمَا تِلْكَ المقَالَةُ عِنْدكُمْ ١٦٠٧ ـ أَوْ أَنَّهَا كَمَ قَالَةٍ لِمُ ثَلَثِ ١٦٠٨ - إذ كَانَ جِسْماً كلُّ مؤصُّوفٍ بِهَا ١٦٠٩ ـ فالعَابِدُونَ لِمَنْ عَلَى العَرْش اسْتَوى ١٦١٠ ـ لَكِبنَّهُم عُبَّادُ أَوْثَانِ لَدَى ١٦١١ ـ ولذَاكَ قَدْ جَعَلَ المعَطَّلُ كُفرَهُمْ ١٦١٢ - هَــذَا رَأيسنَــاهُ بِـكُــثــبـكُــهُ وَلَمْ ١٦١٣ - ولأيِّ شيء لَمْ يُحَلِّزْ خَلْقَهُ

1718 - هَـذَا وَلَيْسَ فَـسَادُهَا بِـمُ بَيَّنٍ 1718 - وَلِذَاكَ قَـدْ شَـهِدَتْ أَفَاضِلُكُمْ لَهَا 1717 - وَلِذَاكَ قَـدْ شَـهِدَتْ أَفَاضِلُكُمْ لَهَا 1717 - وَخَفَاءِ مَا قَالُوهُ مِنْ نَفْي عَلَى الـ

حَتَّى يُحَالَ لَنَا عَلَى الأَذْهَانِ بِظُهُودِهَا في الوَهْمِ لِلْإِنْسَانِ بِظُهُودِهَا في الوَهْمِ لِلْإِنْسَانِ أَذْهَانِ بَلْ يَحْتَاجُ لِللِمُوهَانِ

#### \* \* \*

## فهنً

١٦١٧ - هَذَا وتَاسِعَ عَشْرَهَا إِلزَامُ ذِي التَّ ١٦١٨ ـ وَفَسَادُ لَازِم قَوْلِهِ هُـ وَ مُـ قُـ تـض ١٦١٩ ـ فَسَلِ المعُطُلَ عَنْ ثلَاثِ مَسَائِل ١٦٢٠ - مَاذَا تعقُولُ أَكَانَ يَعْرِفُ ربَّهُ ١٦٢١ - أُمْ لَا؟ وَهَلْ كَانَتْ نَصِيحتُهُ لَنَا ١٦٢٢ ـ أَمْ لَا؟ وَهَـلْ حَـازَ البلاغَـةَ كلَّهَا ١٦٢٣ - فإذَا انْتهَتْ هَذِي الشَلَاثَةُ فِيهِ كَا ١٦٢٤ ـ فَلأَيِّ شَيءٍ عَاشَ فِينَا كَاتِماً ١٦٢٥ - بَلْ مُفْصِحاً بِالضِّدِّ مِنْهُ حَقِيقَةَ الْ ١٦٢٦ ـ ولأيّ شَـيءٍ لَمْ يُصصرّ ع بالّذِي ١٦٢٧ ـ أَلِعَـجْزِهِ عَـنْ ذَاكَ أَمْ تَـقْصِيرِهِ ١٦٢٨ \_ حَاشَاهُ بَلْ ذَا وَصْفُكُمْ يَا أُمَّةَ التَّ ١٦٢٩ - ولأيِّ شَسيءِ كَانَ يَلْكُسر ضِلَّ ذا ١٦٣٠ ـ أُتَراهُ أصبحَ عَاجِزاً عَنْ قَوْلِهِ «اسْ ١٦٣١ ـ وَيَقُولُ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» يَعْنِي «مَنْ» بِلَفْ ١٦٣٢ ـ والسلَّهِ مَا قَالَ الأئِمَّةُ كلَّ مَا ١٦٣٣ - لحن لأنَّ عُقُولَ أهْل زَمَانِهِم

\_ عطيل أفسد لازم ببيان لِفَسادِ ذَاكَ القَوْلِ بالبرهانِ تَقْضي عَلَى التعطيل بالبُطْلانِ هَذَا الرَّسُولُ حَقِيقَةَ العِرْفَانِ كُلَّ النصِيحَةِ لَيْسَ بالخَوَّانِ فاللفظ والمعنى لَهُ طَوْعَانِ؟ مِلَةً مبرَّأةً مِنَ النُّفُضِانِ لِلنَّفْي والتَّعْطِيلِ في الأَزْمَانِ إفْصَاح مُوضَحَةً بكلِّ بَيَانِ صَرَّحْتُمُ فِي رَبِّنَا الرَّحْمٰنِ فِي النُّصْحِ أَمْ لِخَفَاءِ هَذَا الشَّانِ؟ عطيل لا المبعُوثِ بالقُرْآنِ فِي كُلِّ مُحْتَمَع وكُلِّ زَمَانِ تَوْلَى » وَينزلُ «أَمْرُهُ» وَ«فُلَانِ» ظِ «الأَيْنِ» هَلْ هَذَا مِنَ التِّبْيَانِ؟ قَـدْ قَـالَهُ مِـنْ غَـيْرِ مَـا كِـتْـمَـانِ ضَاقَتْ بِحَمْل دَقَائِقِ الإيْمَانِ

ضَوْءُ النَّهَارِ فَكُفَّ عَنْ طَيَرَانِ أَبْصَرْتَهُ يَسْعَى بِكُلِّ مَكَانِ يَا قَوْمُ كالحَشراتِ والفِئْرَانِ بِمَطَالِع الأنْوارِ قَطَّ يَدَانِ لِعُلُوهِ وَصِفَاتِهِ السرَّحْمُن أَوْ خَالَةٌ مِنْ هُنَّ أَوْ ثِنْ تَانِ أَوْ فِي البَيانِ أَذَاكَ ذُو إِمْكَانِ؟ ضَلَّ الورَى بالوحي والقُرآنِ ضِدَّانِ فِي المعْقُولِ يَجْتَمِعَانِ ويُحالَ فِي علْم وفِي عرفانِ ظَّام» أَوْ ذِي المذَّهِبِ اليُونَانِي صُمٌّ وبحُمّ تَابعو العُمْ يَانِ قَدْ جَاهَرُوا بِعَداوَةِ الرَّحْمَن كَابِي سَعِيدٍ ثُمَّ آلِ سِنَانِ لم الشُّركِ والتَّكذِيبِ والكُفْرانِ والصَّابِئِينَ وكالُّ ذِي بُهتَانِ لا مرحباً بعساكِر الشَّيْطَانِ وَحْي المبِينِ ومُحْكَم القُرْآنِ أم شَالِهِ أَمْ كَيْفَ يَسْتَويَانِ والقَلْبُ قَدْ مُحِمِلَتْ لَهُ قُفْلَانِ قُفْلُ التَّعَصُّب كَيْفَ يَنْفَتِحَانِ \_ شريفُ سُبحانَ العَظِيم الشَّانِ أسنانِ إنَّ الفَتْحَ بِالأسنَانِ

١٦٣٤ ـ وَغَدَتْ بَصَائِرُهُمْ كَخُفَّاش أَتَى ١٦٣٥ - حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ ١٦٣٦ \_ وَكَذَا عُقُولُكُمُ لَو اسْتَشْعَرْتُمُ ١٦٣٧ \_ أَنِسَتْ بإيحَاش الظَّلَام وَمَا لَهَا ١٦٣٨ - لَوْ كَانَ حَقّاً مَا يَقُولُ معَطّلٌ ١٦٣٩ - لَزِمَتْ كُمُ شُنَعٌ ثَلاثٌ فَارْتَـؤُوا ١٦٤٠ - تَقْدِيمُهُمْ فِي العِلْمِ أَوْ فِي نُصْحِهِمْ ١٦٤١ - إِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلْتُمْ حَقًّا فَقَدْ ١٦٤٧ - إذْ فِيهما ضِدُّ الذِي قُلْتُمْ وَمَا ١٦٤٣ - بَالْ كَانَ أَوْلَى أَنْ يُعَطَّلَ مِنْهُمَا ١٦٤٤ ـ إمَّا عَلَى «جَهْم» وَ «جَعْدٍ» أَوْ عَلَى «أَلتّ ١٦٤٥ ـ وكَذَاكَ أَتْبَاعُ لَهُمْ فَقْعُ الفَلَا ١٦٤٦ ـ وَكَذَاكَ أَفْرَاخُ السَّرامِ طَهِ الأَلَى ١٦٤٧ ـ كالحاكِمِيَّةِ والأَلَى وَالُوهُمُ ١٦٤٨ ـ وَكَذَا ابنُ سِينَا والنَّصيرُ نَصِيرُ أَهْ ١٦٤٩ ـ وَكذَاكَ أَفراخُ المجُوسِ وشِبْهِهِمْ • ١٦٥ - إخوانُ إِسلِيسَ السلعِين وجُنْدُه ١٩٥١ ـ أَفَمَنْ حَوَالَتُهُ عَلَى التَّنْزِيل والـ ١٦٥٢ ـ كم حَيَّرِ أَضحَتْ حَوَالَتُهُ عَلَى ١٦٥٣ ـ أمْ كَيفَ يشْعُرُ تَائِهُ بِمُصَابِهِ ١٦٥٤ ـ قُفلٌ مِنَ الجَهل المركَّب فَوْقَهُ ١٦٥٥ \_ وَمَفَاتِحُ الأَقْفَالِ فِي يَدِ مَنْ لَهُ التَّ ١٦٥٦ ـ فاسألهُ فَتْحَ القُفْلِ مجْتَهِداً عَلَى الْـ

فهنُ

ها وَهُو أَقُربُهَا إِلَى الأَذْهَانِ طُـرُقَ الأدِلَّةِ فِـي أتَـمِّ بَـيَانِ وَسِيَاقَةِ الأَلْفَاظِ بِالميزَانِ مِنْهَا وَأَيْنَ البَحْرُ مِنْ خُلْجَانِ فِي سَبع آياتٍ مِنَ القُرْآنِ ثٍ قَدْ غَدَثُ مَعْلُومَةَ التّبيَانِ مَعْلُومةٍ بَرِئَتْ مِنَ النُّقْصَانِ تَـنْزِيـلَهُ مِـنْ رَبِّـنَـا الـرَّحْـلمـن إسلامُ والإسمانُ كالبُسْيَانِ وَعُلُوَّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الحُسْبَانِ رَاجاً وإصعاداً إلى السدَّيَّانِ حُسبَانِ فاطْلُبْهَا مِنَ القُرْآنِ تُنْجِى لِقَارِئهَا مِنَ النِّيرَانِ عِنْدَ المُحرِّفِ مَا هُمَا نَصًانِ قُلنَا بِسَبْع بَلْ أُتَّى بِثَمَانِ أعْرَافِ ثهم الأنسياء الشَّانِي لسواه ليست تقتضى النَّصَّانِ بَادِي الظّهور لِمَانُ لَهُ أَذنانِ نفس المسراد وقيدت ببيان من راحة فيها ولا تسيان سِرٌ عَظِيمٌ شَانُهُ ذُو شَانِ

١٦٥٧ ـ هَذَا وخَاتَمُ هذهِ العِشْرينَ وَجِ ١٦٥٨ - سَرْدُ النُّصُوصِ فإنَّهَا قَدْ نَوَّعَتْ ١٦٥٩ \_ والنَّظُمُ يَمنَعُنِي مِنَ اسْتِيفَائِهَا ١٦٦٠ - فَأُشِيرُ بَعْضَ إِشَارَةٍ لموَاضع ١٦٦١ - فاذكُرْ نُصُوصَ الاستِواءِ فإنَّها ١٦٦٢ ـ واذكُر نُصُوصَ الفَوقِ أيضاً فِي ثَلَا ١٦٦٣ ـ واذكُرْ نُصُوصَ عُلُوهِ فِي خَمْسَةٍ ١٦٦٤ ـ واذكُرْ نُصُوصاً في الكِتَابِ تَضَمَّنَتْ ١٦٦٥ ـ فتضمَّنتْ أَصْلَيْن قَامَ عَلَيهِ مَا الْـ ١٦٦٦ - كَوْنَ الْكِتَابِ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ ١٦٦٧ ـ وعِـ دَادُهَا سَبْعُونَ حِينَ تُعَدُّ أَوْ ١٦٦٨ ـ واذكُرْ نُصُوصاً ضُمِّنَتْ رَفْعاً ومِعْ ١٦٦٩ ـ هِي خَمْسَةٌ مَعْلُومَةٌ بِالعَدِّ والْ ١٦٧٠ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ المُلْكِ الَّتِي ١٦٧١ ـ نَـصًانِ: أَنَّ اللَّهَ فَـوْقَ سَـمَاتِهِ ١٦٧٢ ـ ولقَدْ أتَى التَّخْصِيصُ بالْعِنْدِ الَّذِي ١٦٧٣ - مِنْهَا صَريحُ مَوْضِعَانِ بِسُورَة الْـ ١٦٧٤ ـ فَتَدَبَّرِ النَّصِّينِ وانظُرْ مَا الَّذِي ١٦٧٥ ـ وبسورة التحريم أيضاً تَالتُ ١٦٧٦ ـ وَلَدَيْهِ في مُنزَّمِّل قَدْ بيَّنَتْ ١٦٧٧ ـ لا تنفُضُ الباقي فما لمُعَطِّل ١٦٧٨ ـ وبسُورَةِ الشُّورَى وَفِي مُزَّمِّل

١٦٧٩ ـ فِي ذِكْرِ تَفْطِيرِ السَّمَاءِ فَمَنْ يُردُ ١٦٨٠ - لَمْ يَسْمَح المتَأخّرونَ بِنَقْلِهِ ١٦٨١ - بَـل قَـالَهُ الـمـتـقـدُّمُـونَ فَـوَارِسُ الْـ ١٦٨٢ ـ وَمحمَّدُ بنُ جَرِيرٍ الطبرِيُّ في

عِلْماً بِهِ فَهُ وَ القَريبُ الدَّانِي جُبْناً وَضَعْفاً عَنْهُ فِي الإِيْمَانِ إسْلَام هُمْ أُمَراءُ هَذَا السَّانِ تَفْسِيرِهِ مُحكِيتْ بِهِ القَوْلَانِ

١٦٨٣ ـ هَـذَا وَحَادِيهَا وَعِـشـرونَ الَّذِي قد جَاءَ فِي الأَخْبَارِ والقُوآنِ ١٦٨٤ ـ إتسيانُ رَبِّ السعوشِ جَلَّ جَلَلَهُ ١٦٨٥ ـ فانظُرْ إِلَى التّقْسيم والتّنْويع فِي الـ ١٦٨٦ ـ أنَّ الـمـجـيءَ لِذَاتِـهِ لَا أمـرهِ ١٦٨٧ - إذْ ذَانِكَ الأَمْرَانِ قَدْ ذُكِرَا وَبَدْ ١٦٨٨ \_ واللَّهِ مَا احْتَمَلَ المجيءُ سِوَى مَجِي ١٦٨٩ ـ مِنْ أينَ يأتِي يا أُولِي المعْقُولِ إِنْ ١٦٩٠ ـ مِنْ فَوْقِنَا أَوْ تَحْتِنَا [أَوْ خَلْفِنَا] ١٦٩١ ـ واللَّهِ لَا يَأْتِيهُمُ مِنْ تَحْتِهِمْ ١٦٩٧ ـ كَلَّا وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ وأَمَامِهِمْ وَعَنِ الشَّمَائِلِ أَوْ عَنِ الأَيْمَانِ ١٦٩٣ ـ واللَّهِ لَا يِاتِيهُمُ إِلَّا مِنَ ال عَلْوِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ كُلِّ مَكَانِ

ومَحِيثُهُ لِلفَصْل بالمِيزَانِ قرآنِ تُلْفيهِ صَريعَ بَيانِ كَلَّا وَلَا مَلَكٍ عَطِيم الشَّانِ نَهُمَا مَجِيءُ الربِّ ذِي الغُفْرَانِ ءِ النَّاتِ بَعْدَ تَسبيُّن البُرْهَانِ كُنْتُمْ ذَوِي عَقْل مَعَ العِرْفَانِ أَوْ عَنْ شَمَائِلنا وعن أيْمَانِ أبداً تَعَالَى السَّلَّهُ ذُو السُّلطَانِ

#### فِي الإشارة إلى ذلك من السنة

١٦٩٤ ـ وَاذْكُرْ حَدِيثاً فِي الصَّحِيح تَضَمَّنتْ كَلِمَاتُهُ تَكْذِيبَ ذِي البُهْسَانِ

كَتَبَتْ يَدَاهُ كِتَابَ ذِي الإحسانِ عَرْش المَجِيدِ الثَّابِتِ الأَرْكَانِ غَضبي وَذَاكَ لرأفتي وَحَنَانِي نَحْوَ السَّمَاءِ بإصبع وبَنَانِ لِيَسرى ويسمَعَ قَوْلَهُ السَّقَالانِ أَمْ لَلَّذِي هُلُو فَلُوقَ ذِي الأَكْسُوانِ هادِي المُبِين أته مَا تِبْيَانِ فاسمَعْهُ إِنْ سَمَحَتْ لَكَ الأَذُنَانِ عَبّاسُ صِنْوُ أبيهِ ذُو الإحسانِ كرسِئ عَلَيْهِ العَرْشُ للرَّحْمٰن فانظُرْهُ إِنْ سَمَحَتْ لَكَ العَيْنَانِ عَةِ السِّضَا أَعْنِي أَبَا عِـمْرَانِ ولِرهْ بَ بِي أَدْعُ وهُ كِ لَ أَوَانِ أَنْتَ المجسِّمُ قَائِلٌ بِمَكَانِ جَسَّمْتَ] لَسْتَ بِعَارِفِ الرَّحْمٰن قَدْ قَالَهُ حقاً أَبُوعهمرانِ أتسباع بهم فالحق للديان ي فِي السّما بِحقِيقَةِ الإِيمَانِ قَدْ قَالَ ذَا بِحَقِيقَةِ الكُفْرانِ لأرَاكَ تَـقْبَلُ شَاهِدَ البُطْلَانِ حعطيل والبهتان والعنوان ذَاكَ الصّدوقِ الحَافِظِ الرَّبّاني نَ إِلَى الرَّسُولِ بربِّهِ السحَّانِ

١٦٩٥ ـ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الحَلِيقَةَ رَبُّنَا ١٦٩٦ ـ وَكِتَابُهُ هُوَ عِنْدَهُ وَضْعٌ عَلَى الـ ١٦٩٧ - إنِّي أَنَا الرحْمٰنُ تَسْبِقُ رَحْمتِي ١٦٩٨ ـ وَلَقَدْ أَشَارَ نبيُّنا في خُطْبَةٍ ١٩٩٩ - مُستَشهداً ربَّ السَّمَواتِ العُلَى • • ١٧ - أتراهُ أهْسَى لِلسَّمَا مُسْتَشْهِداً ١٧٠١ ـ ولقَدْ أتَى فِي رُقْيَةِ المرْضَى عَن الـ ١٧٠٢ \_ نَصِّ بِانَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ ١٧٠٣ - وَلَقَدْ أَتَى خَبِرٌ رَواهُ عَدَّ أَدَى خَبِرٌ رَواهُ عَدَّهُ الْ ١٧٠٤ ـ أن السَّمنواتِ العُلَامِنْ فَوْقِهَا الـ • ١٧٠ ـ واللَّهُ فؤقَ العَرْش يُبْصِرُ خَلْقَهُ ١٧٠٦ ـ واذْكُرْ حَدِيثَ مُصَيْن بن المُنْذِرِ الثّ ١٧٠٧ - إذ قَالَ رَبِي فِي السَّماءِ لِرغبَتِي ١٧٠٨ - فأقَرّهُ الهادِي البشِيرُ ولم يَقُلُ ١٧٠٩ \_ حَيِّزْتَ بَلْ جَهَيْتَ بَلْ شَبِّهْتَ [بَلْ ١٧١٠ - هَـذِي مقَالَتُهُمْ لمنْ قَدْ قَالَ مَا ١٧١١ - فَاللهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُمْ وَمِنْ ١٧١٢ ـ وَاذْكُر شَهَادَتَهُ لِمَنْ قَدْ قَـالَ رَبّ ١٧١٣ ـ وشَهَادَةَ العَدْلِ المعطّل للذِي ١٧١٤ - واحكم بأيهِ مَا تَشَاءُ وإنَّنِي ١٧١٥ - إِنْ كُنتَ مِنْ أَتبَاع جَهْم صَاحِبِ التَّ ١٧١٦ ـ واذكر حَديثاً لابن إسْحَاقَ الرِّضَا ١٧١٧ - فِي قِصَّةِ اسْتِسْقَائِهِمْ يَسْتَشْفِعُو

نُ اللَّهِ ربِّ العَرْشِ أعظمُ شَانِ سُبْحَانَ ذِي الملكُوتِ والسُّلطَانِ قَدْ أَطَّ رَحْلُ الراكِبِ العَدِيلانِ جَهْمِيِّ إِذْ يَـرْمـيـهِ بـالـعُـدُوَانِ يَـرْوِي يـوافِـقُ مَـذْهَـبَ الطَّـعَّـانِ فالحُكُم لِلَّهِ العظيم الشَّانِ ذَرْع وَلَا كَ يُسلِ وَلَا مِسيزَانِ فِي ثُلْثِ لَيْلِ آخِرٍ أَوْ ثَانِ فِي العَقْل مُمتَنِعٌ وفِي القُرْآنِ فِي شَأْنِ جَارِيةٍ لدَى الغَشيَانِ قَ الـماءِ خَارجَ هَذِهِ الأَكْوانِ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْي ذِي البُهْتَانِ هَــذَا وَصَــحّـهُ بِـلَا نُــكُــرَانِ وَهُوَ الصَّريحُ بِغَايَةِ التِّبْيَانِ لَمْ يَخْتَلفُ مِنْ صَحْبِهِ رَجُلُانِ لِقُريظةٍ مِنْ سَعْدٍ الرَّبَّانِي مِنْ فَوْقِ سَجْع وَفُقُهُ بِوِزانِ حَابُ المسَانِدِ منْهُمُ الشَّيْبَانِي وأبُو نُعَيم الحَافِظُ الربَّانِي مَا لَمْ يُحرر فُهُ أُولُو المعُدُوانِ وفِراقِها لِمساكِن الأبدانِ أخرى إلى خالقِها الرَّحمن فيها وَهَذَا نَصُّهُ بِأَمَانِ

١٧١٨ ـ فَاسْتَعْظَمَ المُحتَارُ ذَاكَ وَقَالَ شأ ١٧١٩ ـ السلَّهُ فوقَ العرش فَوْقَ سَمَائِهِ • ١٧٢ - ولِعَرْشِهِ مِنْهُ أَطِيطٌ مِثْلَ مَا ١٧٢١ ـ لِلَّهِ مَا لَقِيَ ابنُ إسْحَاقٍ مِنَ الـ ١٧٢٢ ـ وَيَـظَـلُ يَـمْد حُـهُ إِذَا كَان الَّذِي ١٧٢٣ - كَمْ قَدْ رأينًا مِنْهُمُ أَمِثَالَ ذَا ١٧٢٤ ـ هَذَا هُو التَّطْفِيفُ لا التَّطْفِيفُ فِي ١٧٢٥ ـ واذكُرْ حَدِيثَ نزُولْهِ نِصْفَ الدُّجَى ١٧٢٦ ـ فنزُولُ ربُّ ليسَ فَوْقَ سَمَائِهِ ١٧٢٧ ـ وَاذْكُرْ حدِيثَ الصَّادِقِ ابْن رَوَاحَةٍ ١٧٢٨ ـ فِيهِ الشُّهادَةُ أنَّ عرْشَ اللَّهِ فَوْ ١٧٢٩ ـ والسَّلَّهُ فوقَ السعَرشِ جسلٌ جسلٌ جسلًا لهُ • ١٧٣ - ذَكرَ ابنُ عبدِ البَرِّ فِي اسْتِيعَابِهِ ١٧٣١ ـ وَحديثُ مِعْراجِ الرَّسُولِ فَثَابِتٌ ١٧٣٢ ـ وإلَى إلى العَرْش كَانَ عُروجُهُ ١٧٣٣ ـ واذكُرْ بقصَّةِ خَنْدَقٍ مُحكماً جَرَى ١٧٣٤ - شَهِدَ الرَّسُولُ بِأَنَّ حُكْمَ إِلَهِنَا ١٧٣٥ ـ واذكُ رُ حَديثاً لِلبَراءِ رَواهُ أصد ١٧٣٦ ـ وَأَبُو عَوانَةَ ثم حَاكِمُنَا الرِّضَا ١٧٣٧ ـ قد صَحَّحُوهُ وَفِيه نَصُّ ظَاهِرٌ ١٧٣٨ - فِي شَأْنِ رُوح العَبْدِ عِنْدَ وَدَاعِهَا ١٧٣٩ ـ فتظلُّ تَصْعَدُ فِي سَمَاءٍ فَوْقَهَا ١٧٤٠ - حَتَّى تَصِيرَ إِلَى سَمَاءِ رَبُّهَا

نِيرٌ لِذَاتِ البَعْلِ مِنْ هِـجُرَانِ هَ جَرَتْ بِ لَا ذَنْ بِ وَلَا عُدُوانِ فِيهِ الشُّفَاءُ لطالِبِ الإِيمَانِ يَـلْقَـوْنَ مِـنْ فَـضْـلِ وَمِـنْ إحْـسَـانِ وإذًا بِنُورٍ سَاطِع الغَشَيَانِ فَإِذَا هُوَ الرحمٰ فُو الغُفُورانِ حقًّا عَلَيْهِمْ وهو ذو الإحسان طريقه فيه أبواليَقْطَانِ بِالفَضْلِ قَدْ شَهِدَتْ لَهُ النَّصَّانِ حَقّاً عَلَى العَرْشِ العَظِيم الشَّانِ فَوْقَ السَّمَاءِ الوَاحِدِ المنَّانِ لهُ بِسطُولِهِ كَلمْ فِيهِ مِنْ عِرفَانِ أبَداً قُوى إلَّا عَملَى السنُّكُرانِ في غَايَةِ الإيضاح والتّبيانِ فِي سُنَّةٍ والحَافِظُ الطَّبَرانِي وأبُوهُ ذَاكَ زُهَيِ رِّ السِرَّ السِرَّ السِرِ «أقِم الصَّلَاةَ» وَتِلْكَ فِي سُبْحَانِ مَا قِيلَ ذَا بِالرَّأْيِ والدَّحُسبَانِ هُوَ شَيْخُهُمْ بِلْ شَيْخُهُ الْفَوْقَانِي أَثَـر رَوَاهُ جَـعْـفَـرُ الـرَّبَّانِـي أَيْضًا أَتَى والحَقُّ ذُو تِبيانِ آثارَ فِسى ذَا السَاب غَيْرَ جَسَانِ هَا: لَسْتُ لِلْمَرْوِيِّ ذَا نُـكُرانِ

١٧٤١ ـ وَاذْكُر حَدِيثاً فِي الصَّحِيح وَفيهِ تَحْ ١٧٤٢ \_ مِنْ سُخْطِ ربِّ فِي السَّمَاءِ عَلَى الّتي ١٧٤٣ ـ واذْكُـرْ حَـدِيـــُا قَـدُ رَوَاهُ جَـابِـرٌ ١٧٤٤ ـ فِي شَأْنِ أَهْلِ الجَنَّةِ العُليَا وَمَا ١٧٤٥ - بَيْنَاهُمُ فِي عَيْشِهِمْ ونَعِيمِهِمْ ١٧٤٦ - لكنهم رَفَعُوا إِلَيْهِ رُؤُوسَهُمْ ١٧٤٧ ـ فَــــُ سَــلُمُ السجَــبَّـارُ جَــلَّ جَــلالَهُ ١٧٤٨ ـ وَاذْكُرْ حَدِيثاً قَدْ رَوَاهُ الشَّافعيُّ ١٧٤٩ ـ فِي فَضْلِ يَوْم الجُمْعَةِ اليَوْم الَّذِي • ١٧٥ - يَـوْم اسْـتِـواءِ الـرَّبِّ جَـلَ جَـلَ جَـلَالُهُ ١٧٥١ ـ وَاذْكُرْ مَ قَالَتَهُ أَلَسْتُ أَمِينَ مَنْ ١٧٥٢ ـ واذْكُرْ حَدِيثَ أَبِي رَزِينِ ثُمَّ سُفْ ١٧٥٣ ـ واللَّهِ مَا لِمعطَّل بِسَمَاعِهِ ١٧٥٤ - فأصُولُ دِينِ نبيِّنا فِيهِ أَتَتْ ١٧٥٥ ـ وبِطُولِهِ قَدْ سَاقَهُ ابنُ إِمَامِنَا ١٧٥٦ ـ وكَـذَا أَبُـ و بَـكُـرٍ بِـتَـاريـخ لَهُ ١٧٥٧ ـ واذْكُو كَالَامَ مُحَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ١٧٥٨ ـ فِي ذِكْرِ تَفْسِيرِ المَقَام لأَحْمَدٍ ١٧٥٩ ـ إِنْ كَانَ تَجْسِيماً فإنَّ مُجَاهِداً ١٧٦٠ ـ وَلَقَدْ أَتَىٰ ذِكْرُ الْمُحَلُوسِ بِهِ وَفِي ١٧٦١ - أُعْنِي ابنَ عَمِّ نَبيِّنَا وبِغَيْرِهِ ١٧٦٧ \_ وَالدَّارَقُطْنِيُّ الإِمَامُ يُثَبِّت الْهِ ١٧٦٣ ـ ولَهُ قَصِيدٌ ضُمِّنَتْ هَذَا وَفي

١٧٦٤ ـ وَجَرَتْ لِذَلِكَ فِـ ثُنَةٌ فِـي وَقْـتِـهِ ١٧٦٥ ـ والسلَّهُ نَاصِرُ ديسنهِ وَكِسَابِهِ ١٧٦٦ ـ لَكِنْ بِمِحْنَةِ حِزْبِهِ مِنْ حَرْبِه ١٧٦٧ ـ وَقَدِ اقْتَصرتُ عَلَى يَسيِر مِنْ كَثِيد ١٧٦٨ ـ مَا كُلُّ هَذَا قَابِلَ التَّــأُويــل بالتَّـ

مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ والعُدُوانِ ورَسُولِهِ فِي سَائِرِ الأزْمَانِ ذَا مُحكُمُه مُذْكَانَتِ الفِئتَانِ ر فَائِتٍ للعَدِّ وَالحُسبَانِ حريف فَاسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْمٰن

## فهري

### فِي جناية التأويل على مَا جَاء به الرسُول والفرق بين المردود منه والمقبول

١٧٦٩ ـ هَـذًا وَأَصْلُ بَسلِيَّةِ الإسْكَرم مِنْ ١٧٧٠ - وَهُوَ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ السَّبْعِينَ بَلْ ١٧٧١ ـ وَهُوَ الَّذِي قَتَل الخَلِيفَةَ جَامِعَ الـ ١٧٧٢ ـ وَهُ وَ الَّذِي قَتَلِ الْجَلِيفَةَ بَعْدَهُ ١٧٧٣ \_ وَهُو الَّذِي قَتَل الحُسين وأهملة ١٧٧٤ \_ وَهُو الَّذِي فِي يَوْم حَرَّتِهم أَبَا ١٧٧٥ ـ حَتَّى جَرَتْ تِلكَ الدِمَاءُ كَأَنَّها ١٧٧٦ ـ وَغَدَا لَهُ الحَجَّاجُ يَسْفِكُهَا ويَقْ ١٧٧٧ ـ وَجَرَى بِمِكَّةً مَا جَرَى مِنْ أَجْلِهِ ١٧٧٨ ـ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا الحَوَارِجَ مِثْلَما ١٧٧٩ ـ ولأجلهِ شَتَمَوا خِيارَ الخَلْقِ بَعْ ظناً بأنهم ذَوُو إحسسان ١٧٨٠ - ولأجلهِ سَلَّ البُغَاةُ سُيُوفَهُمْ

تَأُويِل ذِي التَّحْرِيفِ والبُطْلَانِ زَادَتْ تَلاثاً قَوْلَ ذِي البُرهانِ عُرْآنِ ذَا السُّورَينِ والإحسسانِ أَعْنِي عَالِياً قايل الأقرانِ فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ حَ حِمَى المدِينَةِ مَعْقِلَ الإيمَانِ فِي يَـوْم عِـيـدٍ سُـنَّـةُ الـقُـرُبَـانِ شُلُ صَاحِبَ الإِسمَانِ والقُرْآنِ مِنْ عَسْكَرِ الحَجّاجِ ذِي العُدُوانِ أنْشًا الرَّوافِضَ أَخْبَثَ الحَيَوَانِ لدَ الرُّسُل بالعُدْوَانِ والبُهْتَانِ

لِ مَـقَالَةً هَـدَّتْ قُـوَى الإيـمَانِ سُبْحَانَهُ خَلْقٌ مِنَ الأَكْوَانِ شِبة المجوس العابدي النيران ئِرِ فِي الْجَحِيم كَعَابِدِي الأَوْتَانِ مُخْتَارِ فِيهِمْ غَايَةَ النُّكُرَانِ صِدِّيتُ أَهْلِ السُّنَّةِ الشَّيْبَانِي السعسوش خارج هذه الأخوان والعرش مِنْ رَبِّ وَلَا رحمه تَهْوِي لَهُ بِسُجُودِ ذِي خُضْعَانِ والعَرْشُ أَخْلَوْهُ مِنَ الرَّحْلِن مَاْوَى مَا الله كاذِب فَاتَانِ أُزلًا بغَيس نِهاية وزَمَانِ مِنْ غَايةٍ هِي حِكْمَةُ الدَّيَّانِ نَحْوَ السَّمَاءِ بِنِصْفِ لَيْل ثَانِ وَحِكَايةً عَنْ ذَلِكَ السَّقُوْآنِ غُـرْآنُ لَمْ يُـسْمَعْ مِـنَ الـرَّحْـمْـن لكِنْ مَجَازٌ وَيحَ ذي البُهْتَانِ ذَاكَ الحُزَاعِيُّ العَظِيمُ الشَّانِ مَا ذَاكَ مَحْلُوقاً مِنَ الأَكْوَانِ قَالُوا مَ قَالَتَ أَعَلَى الكُفُرانِ ومحد وتها بحقيقة الإشكان وَصِفَاتِهِ بِالسَّلْبِ وَالبُطْلَانِ رُسُلُ الإله لِهَ فِه الأبدانِ

١٧٨١ ـ ولأجلهِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الاعْتِزَا ١٧٨٢ ـ ولأجلهِ قَالُوا بأنَّ كَلَمَهُ ١٧٨٣ - ولأجلهِ قَدْ كَذَّبَتْ بقَضَائِه ١٧٨٤ ـ ولأجلهِ قَدْ خَلْدُوا أَهْلَ الحَبَا ١٧٨٥ - ولأجلهِ قَدْ أَنْكُرُوا لِشَفَاعَةِ الْه ١٧٨٦ - ولأجلهِ ضربَ الإمَامُ بسوطِهم ١٧٨٧ - ولأجلهِ قَدْ قَالَ جَهْمٌ لَيْسَ رَبُّ م ١٧٨٨ - كَلَّا وَلَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ العُلى ١٧٨٩ - مَا فَوْقَهَا رَبُّ يُطَاعُ جِبَاهُنَا ١٧٩٠ - وَلأَجْلِهِ جُحِدَتْ صِفَاتُ كَمَالِهِ ١٧٩١ - ولأجلهِ أَفْنَى الجَحِيمَ وجَنَّةَ ال ١٧٩٢ - ولأَجْلِهِ قَالَ: الإله مُعَطَّلٌ ١٧٩٣ - وَلأَجْلِهِ قَدْ قَالَ لَيْسَ لِفَعْلِهِ ١٧٩٤ - ولأجلهِ قَدْ كَدْبُوا بِنُزُولِهِ ١٧٩٥ - ولأجلهِ زَعَمُ واالكِتَابَ عِبَارةً ١٧٩٦ ـ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ سِوَى المخْلُوقِ والْه ١٧٩٧ ـ مَا ذَا كَلَامَ اللَّهِ قَطَّ حَقِيقًةً ١٧٩٨ - ولأجلِهِ قُتِلَ ابنُ نَصْرِ أَحْمَدٌ ١٧٩٩ - إِذْ قَالَ ذَا الشُّوآنُ نَفْسُ كَلَامِهِ • ١٨٠ - وَهُو الَّذِي جَرّا ابْنَ سِينَا والألَّى ١٨٠١ ـ فَتَأَوَّلُوا خِلْقَ السَّمَاواتِ العُلى ١٨٠٢ ـ وتـاً ولُوا عِـلْمَ الإلـهِ وَقَـوْلَهُ ١٨٠٣ ـ وتاقَلُوا البَعْثَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ

حَتَّى تَعُودَ بَسِيطَةَ الأرْكَانِ يَـــــــــأوَّلُونَ شَـــرَائِعَ الإيـــمَــانِ عِلْمِئ عِنْدَكُمُ بِلَا فُرقَانِ حَتَّى أَتَوْا بِعَسَاكِر الكُفْرَانِ وَخُمَارُهَا فِينَا إِلَى ذَا الآنِ لدَاثٍ تُلخَالِفُ مُوجَبَ القُدرآنِ تأويسل أهل العِلم والإيسمان وَبَسِيانُ مَعْنَاهُ إلى الأذْهَانِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ كُلَّ أُوَانِ وَسُجُودِهِ تَامِيلَ ذِي بُوهَانِ نَ حِكَايَةً عَنْهُ لَهَا بِلِسَانِ خَيْرُ النِّسَاءِ وَأَفْقَهُ النِّسُوانِ مَعْنَى الْقُويِّ لِغَيْر ذِي الرُّجْحَانِ مه لعبد الله في السقران وظهور معناه لَهُ ببيانِ تَأُويلُ جَهْمِيٌ أَخِي بُهْتَانِ عُ إِلَى الحَقِيقَةِ لَا إِلَى البُطْلَانِ مَرْئِيٌ لَا التَّحريفُ بِالبُهْتَانِ رُسُلُ الإله بع مِنَ الإيمانِ يَـوْم الـمعَادِ بُـرؤْيـةٍ وَعِـيَانِ هَـذًا وذلك واضِحُ التّبيانِ وأثِمّة الستّفسيسيسر لِلْقسرْآنِ بالظّاهِرِ المفهُوم للأذْهَانِ

١٨٠٤ - بِفراقِها لِعَنَاصِرِ قَدْرُكُبِتْ ١٨٠٥ - وَهُوَ الدِي جَرَّا القَرامِطَةَ الأُلَى ١٨٠٦ - فَتَأَوَّلُوا الْعَمَلِيَّ مِثْلَ تَأَوُّلُوا الْ ١٨٠٧ - وَهُوَ الَّذِي جَرَّا النَّصِيرَ وَحِزْبَهُ ١٨٠٨ - فَجَرَى عَلَى الإسْلَام أَعْظَمُ مِحْنَةٍ ١٨٠٩ ـ وَجَمِيعُ مَا فِي الْكُوْنِ مِنْ بِدَع وأحد ١٨١٠ ـ فَأْسَاسُهَا التأويلُ ذُو البُطلَانِ لَا ١٨١١ - إِذْ ذَاكَ تَفْسِيرُ المُرَادِ وكشْفُهُ ١٨١٧ ـ قَـ دْ كَانَ أَعْلَمُ خَلْقِهِ بِكَلَامِهِ ١٨١٣ - يستأوَّلُ السُّوانَ عِسنْدَ رُكُوعِهِ ١٨١٤ - هَـذَا الَّذِي قَالَتْهُ أَمُّ الـمـؤْمِنيـ ١٨١٥ - فَانْظُرْ إِلَى التَّأُويِلِ مَا تَعْنِي بِهِ ١٨١٦ - أَتَظُنُّهَا تَعْنِي بِهِ صَرْفاً عَن الْ ١٨١٧ \_ وانظُرْ إلَى التأويل حين يقول عَلَّ ۱۸۱۸ \_ ماذا أراد به سوی تفسیره ١٨١٩ - قَوْلُ ابن عبَّاس هُوَ التَّأوِيلُ لَا • ١٨٢ - وَحَقِيقَةُ التَّأْوِيلِ مَعْنَاهُ الرُّجُو ١٨٢١ ـ وَكَذَاكَ تَأْوِيلُ المنَام حَقِيقَةُ الْ ١٨٢٢ ـ وَكَذَاكَ تَأُويِ لُ الَّذِي قَدْ أَخْبَرَتْ ١٨٢٣ ـ نَفْسُ الحَقِيقَةِ إِذْ تُشَاهِدُهَا لَدَى ١٨٢٤ ـ لا خُلف بَيْن أَئِمَّةِ التّفسير فِي ١٨٢٥ ـ هَــذَا كَــكَمُ الــلَّهِ ثُــمَّ رسُــولِهِ ١٨٢٦ - تَاويلُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُهُ

تَأُوي لَهُ صَرْفٌ عَنِ الرَّجْ حَانِ عَزْلُ النُّصُوصِ عَنِ اليَقِينِ فَذَانِ لَا النَّصُوصِ عَنِ اليَقِينِ فَذَانِ لَا أَسُمَة الإيمان والعرفان والعرفان والكَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِالبُطْلَانِ وَاللَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِالبُطْلَانِ خَاهُ لَديهم بِاصْطِلَاحٍ ثَانِ مَاهُ لَديهم بِاصْطِلَاحٍ ثَانِ مَى جَاء كُمْ مِنْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ مَى جَاء كُمْ مِنْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ مَى خَدُورَانِ مَنْ قَالَهَا كَذِبَانِ مَقْبُوحَانِ مَنْ قَالَهَا كَذِبَانِ مَقْبُوحَانِ جَحْدُ اللهُدَى وَشَهَادَةُ البُهْتَانِ عَمْدُ وَلُهُ المُهْدَى وَشَهَادَةُ البُهْتَانِ عَمْدُ وَالمَحْقِيقَةِ وَهْيَ ذُو بُطُلَانِ عَمْدُ وَالْمُعَانِ عَمْدُ اللهُدَى وَشَهَادَةُ البُهْتَانِ عَمْدُ وَالْمُعْدَانِ عَمْدُ اللهُدَى وَشَهَادَةُ البُهْتَانِ عَمْدُ وَالمُعْدَانِ عَمْدُ وَالْمُعْدَى وَشَهَادَةُ البُهْتَانِ عَمْدُ وَالْمُعْدَى وَشَهَادَةُ وَهْ عَيْدُ وَالْمُعْلَانِ عَمْدُ وَالْمُعْدَى وَالْمَعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْدَى وَالْمُولَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدُولُولُوالْمُعْدَى وَالْمُعْدُولُولُوالْمُعْدِي وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدِي

\* \* \*

### فهنّ

### فيمًا يلزم مدعي التَّأويل لِتصحّ دعواه

والله فيس لكه بيه تي يسدان موضوعه الأصلي بالبرهان المنطي بالبرهان الإطلاط المنطب المن

١٨٣٧ - وَعليكُم فِي ذَا وظَائِفُ أَربَعٌ ١٨٣٧ - مِنْهَا دَلِيلٌ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنْ ١٨٣٨ - إِذْ مُدَّعِي نَفْسِ الحقيقة مُدَّعِ ١٨٣٨ - إِذْ مُدَّعِي نَفْسِ الحقيقة مُدَّعِ ١٨٣٩ - فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكُمْ دَلِيلُ الصَّرفِ يَا ١٨٤٩ - فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكُمْ دَلِيلُ الصَّرفِ يَا ١٨٤٠ - وَهُوَ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ١٨٤١ - وَهُو احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ١٨٤١ - فَإِذَا أَتَيْتُمُ إِنَّ المُمرَادَ كَذَا فَمَا ١٨٤٢ - إِذْ قُلتُمُ إِنَّ المُمرَادَ كَذَا فَمَا ١٨٤٢ - هَبْ أَنّهُ لَمْ يَقْصِدِ المَوْضُوعَ لَـ ١٨٤٤ - عَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُو ١٨٤٤ - غَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُو ١٨٤٤ - اللّه عَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُو ١٨٤٤ - اللّه عَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُو ١٨٤٤ - اللّه عَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُو

١٨٤٧ - مِنْ قَصْدِ تَحْرِيفٍ لَهَا يُسْمَى بِتَأَ ١٨٤٧ - واللَّهِ مَا القَصْدَانِ فِي حَدِّ سَوَا ١٨٤٨ - بَلْ حِكْمَةُ الرَّحْمَنِ تُبْطِلُ قَصْدَهُ التَّ ١٨٤٩ - وَكَذَاكَ تُبطِلُ قَصْدَهُ إِنزَالَهَا ١٨٤٩ - وَهُمَا طَرِيقًا فِرْقَتَيْن كِلاهُمَا

ويل مَع الإثعابِ للأذهانِ في حِكْمة المتكلم المتكانِ في حِكْمة المتكلم المتكانِ حُريف حَاشًا حِكمة الرَّحمٰنِ مِنْ غَيْرِ مَعْنى وَاضِحِ التَّبيانِ مِنْ غَيْرِ مَعْنى وَاضِحِ التَّبيانِ عَنْ مَقْصِد القُرْآنِ مُنْحرفًانِ

#### \* \* \*

### فهن

#### في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل

أخرى وَلَم يأنَفْ مِنَ الكُفْرَانِ
بِيبِلًا وتَفْرِيبِاً إِلَى الأَذْهَانِ
م فِي مِثَالِ الحِسِّ كالصِّبْيَانِ
محسُوسِ مَقْبُولًا لَدَى الأَذْهَانِ
خَدُ القَصْد وَهُ وَجِنَايةٌ مِنْ جَانِ
لَا القَصْد وَهُ وَجِنَايةٌ مِنْ جَانِ
لِحَقَائِقِ الأَلفَاظِ فِي الأعيانِ
لِحَقَائِقِ الأَلفَاظِ فِي الأعيانِ
مُشْتَقَّةً مِنْ هَذِه الخُلجانِ
مَا إِنْ أُرِيدَتُ قَطُّ بِالتِّبْيَانِ
مَا إِنْ أُرِيدَتُ قَطُّ بِالتِّبِيانِ
فِي الذِّهِ نِ إِذْ عُدِمَتْ مِنَ الأعيانِ
وَطَرِيفَةَ أُلبُوهِ الْمُؤْمَانِ وَالإِيمَانِ
وَطَرِيفَةَ البُوهِ إِنْ والإِيمَانِ
قَدْ خَرَقُوهُ بِأَسْهُم اللَّهَ ذَيَانِ

١٨٥١ - وَأَتَى ابْنُ سِينَا بَعْدَ ذَا بِطَرِيقَةٍ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْأَلْفَاظِ تَخْ الْمِدْرَاكِ للمعْقُولِ إلَّا المَعْقُولُ إلَّا للمعْقُولُ إلَّا للمعْقُولُ إلَّا للمعْقُولُ إلَّا المَعْقُولُ فِي صُورٍ مِنِ الْهِ ١٨٥٥ - كَيْ يَبْرُزَ المعْقُولُ فِي صُورٍ مِنِ الْهِ ١٨٥٥ - فَتَسَلُّطُ التَّاوِيلِ إِبْطَالٌ لِهَ ١٨٥٧ - هَذَا الَّذِي قَدْ قَالَهُ مَعْ نَفْيِهِ ١٨٥٧ - وَطَريقَةُ التَّاوِيلِ أَيْضاً قَدْ غَدَتْ ١٨٥٨ - وَكِلَاهُمَا اتَّفَقًا عَلَى أَنَّ الحَقِيبِ ١٨٥٨ - لَكِنْ قَدِ احْتَلَفَا فَعِنْدَ فَرِيقِكُمْ ١٨٥٩ - لَكِنْ قَدِ احْتَلَفَا فَعِنْدَ فَرِيقِكُمْ ١٨٥٩ - لَكِنْ عَدْ احْتَلَفَا فَعِنْدَ فَرِيقِكُمْ ١٨٦٩ - إِذْ ذَاكَ مَصْلَحَةُ المحَاطَبِ عِنْدَهُمْ المَحَاطَبِ عِنْدَهُمْ المَحَاطَبِ عِنْدَهُمْ المَحْاطَبِ عِنْدَهُمْ النَّصُوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ المَحْاطَبِ عَنْدَهُمْ النَّصُوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ النَّصُوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ المُحْاطَبِ عَلُوا النُّصوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ المَعْوَلُولُ النُّصُوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ المُعَلَّولُ النُّصُوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ

أَرْذَالُ بِالتَّحْرِيفِ والبُهْتَانِ بَـلَهُ بِـتَـأُويِـلِ بِـلَا بُـرْهَـانِ بنَ تَسأَوَّلُوا فوقِية الرَّحْمَين حصَّيْن مِثْلُ الشَّمس فِي التِّبْيَانِ يُستسأوَّلُ السبَساقِسي بِسلَا فُسرقَسانِ مِلهُ الحديثِ وَمِلهُ ذَا القُوآنِ تَاوِيلِنَا لِقيسَامَةِ الأَبْدَانِ ندًا العَالَم المَحْسُوسِ بالإمْكَانِ ولعِلْمِهِ وَمَشِيعَةِ الأَكْوانِ ئِع عِنْدَ ذِي الإِنْصَافِ والميزَانِ بالفَيْض مِنْ فَعَالِ ذِي الأَكْوَانِ بَارَ الفَضَائِل حَازَهَا الشَّيْخَانِ نَـصًا أبَانَ مرادَهُ الـوَحْـيَانِ به جميعها بالفَوْقِ للرَّحْمٰنِ الويل بَلْ أنتُمْ عَلَى الإيمان؟ لْتُم فَهَاتُوا وَاضِحَ الفُوقَانِ ثُ لَنَا عَلَى تَاوِيلِنَا وَزُرَانِ؟ مِنْهَا نَـقُـلْنَاهَا بِلَا عُـدُوَانِ وا عَنْ طَرِيقٍ عَسَاكِرِ الإِسمَانِ م السَّيْل مَا لَاقَى مِنَ الدِّيدَانِ واللَّهِ لَيْسَ لَكُمْ بِذِي إمكَانِ عْوَى تَةِ مُ سَلِيمة الأرْكانِ عِـدُكـمْ عَـلَيْـهِ كُـلُّ رَبُّ لِسَانِ

١٨٦٤ ـ وَتَسسَلَّطَ الأَوْغَادُ والأَوْقَاحُ وَالْـ ١٨٦٥ - كُلُّ إِذَا قَابَلْتَهُ بِالنَّصِّ قَا ١٨٦٦ ـ ويَسَفُولُ تِسَاوِيلِي كَسَبَأُويلِ الَّذِيب ١٨٦٧ - بَلْ دُونَهُ فَظُهُورُهَا فِي الوحي بالنَّه ١٨٦٨ - أَيَسُوعُ تَأُويلُ العُلُوِّ لَكِمْ ولَا ١٨٦٩ ـ وَكذاكَ تأويلُ الصِّفَاتِ مَعَ انَّهَا ١٨٧٠ ـ واللَّهِ تَأْوِيلُ العُلُو أَشَدُّ مِنْ ١٨٧١ ـ وأشَدُّ مِنْ تَأويلِنَا لِحدُوثِ هَـ ١٨٧٢ ـ وَأَشَدُ مِنْ تَأُويلِنَا لِحَيَاتِهِ ١٨٧٣ ـ وأَشَدُّ مِنْ تأويلِنَا بَعْضَ الشَّرَا ١٨٧٤ ـ وأشدُّ مِنْ تأويلنا لِكَلَامِهِ •١٨٧ - وَأَشْدُ مِنْ تَأْوِيلِ أَهْلِ الرَّفْضِ أَخْد ١٨٧٦ ـ وَأَشَـدُ مِـنْ تَـأُويِـل كُـلٌ مـؤوّلٍ ١٨٧٧ - إذ صرَّحَ الوحْيَانِ مَعْ كُتُب الإك ١٨٧٨ ـ فلأيّ شَيءِ نَحْنُ كُفّارٌ بِذَا التَّ ١٨٧٩ - إنَّا تَأْوَّلْنَا وأنستُمْ قَدْ تَاقَّا ١٨٨٠ ـ أَلَكُمْ عَلَى تأويلِكُمْ أَجْرَانِ حيْ ١٨٨١ ـ هَذِي مَقَالتُهُمْ لَكُمْ فِي كُتْبِهِمْ ١٨٨٢ - رُدُّوا عَلَيْهِمْ إِنْ قَدَرْتُمْ أَوْ فَنَحُ ١٨٨٣ ـ لَا تَحْطَمِنَّكُمُ جُنُودُهُمُ كَحَطْ ١٨٨٤ ـ وَكَذَا نُطَالِبُ كُم بِأَمْر رَابع ١٨٨٥ ـ وَهُوَ الجَوَابُ عَن المُعَارِض إذْ بِهِ الدُّ ١٨٨٦ ـ لَكِئَ ذَا عَيْنُ المُحَالِ وَلَوْ يُسَا

مُ لَهَا البِبالُ وسَائِرُ الأَكْوانِ مَعَ فِطْرَةِ الرَّحِمْنِ والبُوهَانِ أَذْهَانِ بِالشُّبُهَاتِ والهَذَيانِ إلَّا السسَّرابُ لِوَارِدٍ ظَهِانِ ذُخِرَتْ لَكُمْ عَنْ تَابِعِي الإِحْسَانِ فشيُّم لَها مِنْ بَعْدِ طُولِ زَمَانِ لَكُمُ عَلَيْهِمْ يَا أُولِي النُّقْصَانِ قَدْراً وَشَأْنُهُمُ فَأَكْمَلُ شَانِ رَفُ أَنْ يُشَابَ بِزُخْرُفِ الهَذَيَانِ فِيهِ وَقَعْتُمْ صَونَ ذِي إحْسَانِ - عطيل تَنْزيها هُمَا لَقَبَانِ شراً وأقبح مِنْهُ ذَا بُهْتَانِ بِيهاً وَذَا مِنْ أَقْبِحِ النَّهُ دُوانِ قُلِبَتْ قُلُوبُ كُم عَن الإِسمَانِ بِالْعَكْسُ حَتَّى تَمَّتِ اللَّبْسَانِ ع نَعَمْ (لَكِنْ) لِمَنْ يَا فِرْقَةَ البُهْتَانِ ع عَسساكِر الآثار والقُرآنِ لِلْعِلْم والتَّحْقِيقِ والبُرْهَانِ لَهُ مَا تُفِيدُ وَمنْطِقُ اليونَانِ عَيْنَ الضَّلَالِ وَذَا مِنَ الطُّغْيَانِ دَ اللَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى اللَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى اللَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ \_ عطيل قَدْ هَرَبُوا مِنَ الإِيمَانِ وَلِمَا دَعَا قَعَدُوا قُعودَ جَبَانِ

١٨٨٧ - فَأُدِلَّهُ الإِنْسِبَاتِ حَسِقٌ لَا تَسَقُّون ١٨٨٨ - تَنْزيلُ رَبُّ العَالَمِينَ وَوَحْيُهُ ١٨٨٩ ـ أنَّى يُعَارِضُهَا كُنَاسَةُ هَذِهِ الْهِ ١٨٩٠ ـ وجَعَاجِعٌ وَفَرَاقِعٌ مَا تَحْتَهَا ١٨٩١ - فَلْتَهْنِكُمْ هَذِي العُلُومُ اللَّاءِ قَدْ ١٨٩٢ - بَلْ عَنْ مَشَايِخِهِم جَمِيعاً ثُمَّ وُفِّ ١٨٩٣ ـ واللَّهِ مَا ذُخِرَتْ لَكُمْ لِفَضِيلَةٍ ١٨٩٤ ـ لَكِنْ عُقُولُ القَوْم كَانَتْ فَوْقَ ذَا ١٨٩٥ - وَهُمُ أَجَلُ وَعِلْمُهُمْ أَعْلَى وَأَشْد ١٨٩٦ ـ فَالِذَاكَ صَالِهُمُ الإلهُ عَن الَّذِي ١٨٩٧ - سَمَّيْتُمُ التَّحْريفَ تَأْوِيلًا كَذَا التَّ ١٨٩٨ - وَأَضَ فُ شُهُمُ أَمْ راً إِلَى ذَا ثَالِثاً ١٨٩٩ - فَجَعَلْتُمُ الإِثْبَاتَ تَجْسِيماً وتَشْ ١٩٠٠ - فَقَلَبْتُمُ تِلكَ الحَقَائِقَ مِثْلَمَا ١٩٠١ ـ وَجَعَلْتُمُ المَمْدُوحَ مَذْمُوماً كَذَا ١٩٠٢ ـ وَأَرَدْتُ مُ أَنْ تُـحْمَدُوا بِالاتِّبَا ١٩٠٣ ـ وَبَغَيْتُمُ أَنْ تَنْسُبُوا لِلابِيدَا ١٩٠٤ ـ وَجَعَلْتُمُ الوَحْيَيْنِ غَيْرَ مُفِيدَةٍ ١٩٠٥ - لَكِنْ عُقُولُ النَّاكِبِينَ عَن الهُدَى ١٩٠٦ ـ وَجَعَلْتُمُ الإِيمَانَ كُفْراً والهُدَى ١٩٠٧ - ثُمَّ اسْتَخَفَّيْتُمْ عُقُولًا مَا أَرا ١٩٠٨ ـ حَتَّى اسْتَجَابُوا مُهطِعينَ لِدَعْوَةِ التَّـ ١٩٠٩ \_ يَا وَيْحَهُمْ لُو يَشْعُرُونَ بِمَنْ دَعَا

# فهنّ

# في تشبيه المحرِّفينَ للنصوصِ باليهودِ وإرثهم التَّحريفَ منهم، وبراءةِ أهلِ الإثباتِ مما رموهم به من هذا الشَّبه

فِيهِمْ سَأَبْدِيهَا لَكُمْ بِبَيَانِ \_حريف والتّبديل والكِتْمَانِ فَعَصَتْ عَلَيْهِ غَاية العِصْيَانِ بديل والكِتْمَانُ فِي الإِمْكَانِ مقْصُودُ مِنْ تَعْبِيرِ كُلِّ لِسَانِ أَلفَ اظِ ظَاهِ رَهُ بلَا كِتْ مَانِ مَعْنِيّ سِوَى مَوْضُوعِهِ الحَقَّانِي وَجَنَى عَلَى الألْفَ اظِ بالعُدُوانِ شَبَهَ اليهودِ وَذَا مِنَ البُهتَانِ شُمْ مِثْلُهُمْ فَمَن الَّذِي يَلْحَانِي مِنْ فِرقَةِ السِّحريفِ لِلقُرآنِ قَـوْلِي وَعُـوهُ وَعْـيَ ذِي عِرْفَانِ أَوْلَى بِهَذَا الشُّبِهِ بِالبُرْهَانِ فَأَبَوْا وَقَالُوا: «حِنْطَةٌ» لِهَوَانِ فأبى وزَادَ السحرفَ لِلنُهُ صَانِ لُغَةً وعَفْلًا مَا هُمَا سِيَّانِ سَوْلَى فَلَا تَـحْرُج عَـنِ الـقُـرُآنِ تَـصْنِيفُ حَـبْرِ عَـالِم رَبَّانِي قَدْ أبطَلَتْ هَذَا بِحُسْنِ بَيَانِ

١٩١٠ - هَــذَا وَتُــمَّ بَــلِيَّـةٌ مَــســـــُـورَةٌ ١٩١١ \_ وَرِثَ المحرِّفُ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أُولُو التَّ ١٩١٢ - فأرادَ مِسرَاثَ الشَّلاثَةِ مِنْهُمُ ١٩١٣ - إِذْ كَانَ لَفْظُ النَّصِّ مَحْفُوظاً فَمَا التَّ ١٩١٤ - فأرَادَ تَبْديلَ المعَانِي إذْ هِيَ الْه ١٩١٥ - فأتَى إليها وَهْ يَ بَارِزَةٌ مِنَ الْ ١٩١٦ - فَنَفَى حَقَائِقَهَا وَأَعْطَى لَفْظَهَا ١٩١٧ ـ فَجَنَّى عَلَى المعنَّى جِنَايَةَ جَاحِدٍ ١٩١٨ - وأَتَى إِلَى حِزْبِ الهُدَى أَعْطَاهُمُ ١٩١٩ - إِذْ قَالَ إِنَّهُمُ مُ شَبِّهَةٌ وَأَنْد ١٩٢٠ - فِي هَتْكِ أَسْتَارِ اليَهُودِ وَشِبهِ هِمْ ١٩٢١ - يَا مُسْلِمينَ بِحَقِّ رَبُّكُمُ اسْمَعُوا ١٩٢٢ - ثُمَّ احْكُمُوا مِنْ بَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي 197٣ \_ أُمِرَ اليهودُ بأنْ يَقُولُوا «حِطَّةٌ» ١٩٢٤ ـ وَكَذَلِكَ الجهمِيُّ قِيلَ لَهُ «استوى» ١٩٢٥ \_ قَالَ اسْتَوى «اسْتَولَى» وَذَا مِنْ جَهْلِهِ ١٩٢٦ \_ عِشْرُونَ وَجُها تُبْطِلُ التَّأُويلَ باسْ ١٩٢٧ ـ قَدْ أُفردَتْ بِمُصَنَّفٍ هُ وَعِنْدَنَا ١٩٢٨ ـ وَلَقَدْ ذَكُونَا أَرْبَعِينَ طَريقَةً

1979 - هِيَ فِي الصَّواعِقِ إِنْ تُرِدْ تَحْقِيقَهَا 1979 - نُونُ اليَهُ ودِ وَلَامُ جَهْمِيٌ هُمَا 1979 - نُونُ اليَهُ ودِ وَلَامُ جَهْمِيٌ عُطَلَ وَصْفَهُ 1971 - وكذلِكَ الجههمِيُ عَطَّلَ وَصْفَهُ 1977 - فَهُمَا إِذاً فِي نَفْيِهِمْ لِصِفَاتِهِ الْ

لَا تَـخْتَفِي إِلَّا عَـلَى الـعُـمْـيَـانِ فِـي وَحْـي رَبُّ الـعَـرْشِ زَائِدَتَـانِ وَيَـهُـودُ قَـدْ وَصَـفَـوهُ بِـالـثُـقْـصَـانِ مُعـليَـا كَـمَـا بَـيَّـنْـتُـهُ أَخَـوانِ

#### \* \* \*

# فهي

### في بيان بهتانهم في تشبيهِ أهلِ الإثباتِ بفرعون وقولهم إنَّ مقالةَ العلوِّ عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه

١٩٣٧ - وَمِنَ العَجَائِبِ قَوْلُهُمْ: فِرْعَوْنُ مَذْ ١٩٣٥ - وَلِذَاكَ قَدْ طَلَبَ الصَّعُودَ إِلَيْهِ بِالسَّمَّ المَّعُودَ إِلَيْهِ بِالسَّمِّ المَّعُودَ إِلَيْهِ بِالسَّمِّ المَّعُودَ إِلَيْهِ بِالسَّمِّ المَّعِبِ المَّعْبِ أَنْ لِي مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ 1٩٣٧ - وانْظُرْ إلَى مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ 1٩٣٨ - وانْظُرْ إلَى مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ 1٩٣٨ - فَيمِنَ المَصَائِبِ أَنَّ فِرْعَوْنِيَّ كُمْ ١٩٣٨ - فِيقُولُ: ذَاكَ مُبَدِّلٌ لِلدَّينِ سَا ١٩٣٨ - إنَّ المحورِّثَ ذَا لَهُمْ فِرعَوْنِيَّ كُمْ ١٩٤٨ - إنَّ المحورِّثَ ذَا لَهُمْ فِحادِيهِمْ وَمَثْ ١٩٤٨ - إنَّ المحورِّثَ ذَا لَهُمْ وَحادِيهِمْ وَمَثْ ١٩٤٨ - فَهُو الْإِمَامُ لَهُمْ وَحادِيهِمْ وَمَثْ ١٩٤٨ - أَذْ قَصْدُهُ إِنْ كَارُ ذَاتِ الربِّ فَالتَّ ١٩٤٨ - أَذْ قَصْدُهُ إِنكَارُ ذَاتِ الربِّ فَالتَّ ١٩٤٨ - وَسِواهُ جَاءَ بِسُسَلَم وَبِسَالَمُ وَمِسَالِهُ مُنْ مَا مُلَكُمُ وَاللَّهُ مُنْ مَنْ كُراً وَمُعَالِمُ الْمُعَلِيْ وَصَفَ الفَوْقِ وَالتَّ ١٩٤٤ - وَسِواهُ جَاءَ بِسُسَلَم وَبِسَالَةٍ مُنْ الْمُعَامُ لَهُ مُنْ كُراً وَمُعَالِمُ الْمُلْعُ وَالتَّ عَلَى الْمُعْلَى وَالتَّ الربِّ فَالتَّ ١٩٤٤ - وَسِواهُ جَاءَ بِسُسَلَم وَبِسَالًا وَمُعَالًا وَمُعَالًا وَمُعَالًا وَمُعَالًا وَمُعَالًا وَمُعَالِمُ الْمُعَامُ لَوْمُ الْمُعَامُ وَالتَّ الْمَامُ لَهُ مُ الْمَامُ لَهُ مُعَلِي وَالتَّ الْمُعَامُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلَى وَاللَّلُولُ الْمُعَامُ وَاللَّهُ مُعَالِيَ الْمُعَلِي وَالْمَعَامُ الْمُعْلَى وَالْمَعْلَى الْمُعَامُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلَّى الْمُعْلِي وَالْمَعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْ

هَبُهُ السَّهُ الْ فِي السَّهُ الْ فِي السَّهُ الْ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَا مِنْ ظُهُودِ الدَّارِ والجُدْرَانِ عَظِيمٍ تَلْبِيساً عَلَى العُمْيانِ عَظِيمٍ تَلْبِيساً عَلَى العُمْيانِ حَمْنِ حَجْسِيمُ لَيْسَ يَلِيقُ بِالرَّحْمْنِ وَكَسَاهُ وَصْفَ الوَاحِدِ المَنَّانِ وَكَسَاهُ وَصْفَ الوَاحِدِ المَنَّانِ يَبِلُغُ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الشِّيخَانِ يَبِلُغُ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الشِّيخَانِ أَهُلُ البُلُوغِ وأعْقَلُ الإنسانِ أَهُلُ البُلُوغِ وأعْقَلُ الإنسانِ كَالشَّيطَانِ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّيطَانِ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّيطَانِ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّيطَانِ

1927 - وأتى إلى التَّعْطِيل مِنْ أَبْوَابِهِ والتَّ 1928 - وَأَتَى بِهِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ والتَّ 1928 - وَأَتَى إلَى وَصْفِ العُلُوِّ فَقَالَ ذَا التَّ 1924 - وَأَتَى إلَى وَصْفِ العُلُوِّ فَقَالَ ذَا التَّ 1929 - فَاللَّفُظُ قَدْ أَنْشَاهُ مِنْ تِلْقَائِهِ 1949 - وَالنَّاسُ كُلُّهِمُ صَبِيُّ العَقْلِ لَمْ 1901 - والنَّاسُ كُلُّهمُ صَبِيُّ العَقْلِ لَمْ 1901 - إلَّا أُنَاساً سَلَّمُ والِلوحْي هُمْ 1907 - فأنظُر إلى الصِّبيانِ فانْقَادُوا لَهُ 1907 - فأنظُر إلى عَقْلٍ صَغِيرٍ في يَدَيْ

#### \* \* \*

# فهريٌ

### في بيان تدليسهم وتَلْبِيسهم الحقَّ بالباطِل

حقّاً عَلَى العَوْشِ اسْتوى بِلسَانِ أَيضاً لَهُ فِي الوَضْع خَمْسُ مَعَانِ عَمْرِو فَذَاكَ إِمَامُ هَذَا الشَّانِ عَمْرِو فَذَاكَ إِمَامُ هَذَا الشَّانِ مِنْهَا أُريدَ بِوَاضِحِ التِّبْيَانِ مِنْ الهَذَيانِ جعُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الهَذَيانِ قَدْ قُلْتَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ وَ«اللَّامُ» لِلمعهُ ودِ فِي الأَذْهَانِ وَ«اللَّامُ» لِلمعهُ ودِ فِي الأَذْهَانِ نَصْطَانِ المَحْانِ وَلَا لَهُ وَضْعَانِ مَسْهِ دُوا بِهِ لِلخالِقِ الرَّحْمُنِ رَبِّ عَلَيه قَدِ اسْتَوى دَيَّانِ وَرَا لَهُ وَصَعَانِ رَبِّ عَلَيه قَدِ اسْتَوى دَيَّانِ

1908 - قَالُوا: إذا قَالَ المُجَسِّمُ رَبُّنَا المُحَدِي وَاسْتَوى 1900 - فَسَلُوهُ كَمْ للعرشِ مَعنى وَاسْتَوى 1907 - وَ (عَلَى) فَكَمْ مَعْنَى لَهَا أَيْضاً لَذَى 190٧ - بَيِّنْ لَنَا تِلْكَ الْمَعَانِي وَالَّذِي 190٧ - بَيِّنْ لَنَا تِلْكَ الْمَعَانِي وَالَّذِي 190٨ - فاسْمَعْ فَدَاكَ مُعَطِّلٌ هَذِي الجَعَا 190٨ - قُلْ لِلمُجَعْجِعِ وَيْلَكَ اعْقِلْ ذَا الَّذِي 190٩ - قُلْ لِلمُجَعْجِعِ وَيْلَكَ اعْقِلْ ذَا الَّذِي 197٩ - العَرْشُ عَرِشُ الرِّبِّ جَلَّ جَلَا مُلَكُ أَعْقِلْ ذَا الَّذِي 197١ - مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُو مُوهِمُ 197١ - وَمُحَمَّدٌ والأنبياءُ جَمِيعُهُمْ 197١ - وَمُحَمَّدٌ والأنبياءُ جَمِيعُهُمْ 197٢ - منْهُم عَرَفُوهُ مِنْ 197٢ - منْهُم عَرَفُوهُ مِنْ

قِيسٍ وَلَا بَيْتًا عَلَى أَرْكَانِ عَـرْشـاً لِجِـبْرِيـلِ بِـلَا بُـنْيـانِ عَبْدٍ هَوَى تَحتَ الحضِيضِ الدَّانِي أعْنَابِ فِي حَرْثٍ وَفِي بُسْتَانِ شَ الرَّبِّ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ حَقّاً كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ ظَهرَ المرادُ بِهِ ظُهُ ورَ بَيَانِ لِلاشْتِراكِ وَلَا مَحِازِ ثَانِ فِي العُلُوِّ بوضع كُلِّ لِسَانِ مَعْنَى العُلُوِّ لِوَصْفِه بِبَيَانِ بتَمَام صَنْعَتِهَا مَعَ الإِتقَانِ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ تَامَّ بِالأَرْكَانِ عَنْ ذَا فَتِلْكَ مَواهِبُ المَنَّانِ خَاهُ اسْتِواءَ مُقَدَّم والتَّانِي خَاهُ الكَمَالَ فَلَيْسَ ذَا نُـقْصَانِ قَدْ بَيِّنَ الرَّحْمٰنُ فِي الفُرْقَانِ فِيهِ لَدَى أَرْبَابِ هَذَا السَّاانِ لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنى سِوَى الرَّحْمٰن حمدن مُحتَمِلًا لِخَمْس مَعَانِ إلَّا السِّلَاوةُ عِنْدَنَا بِلِسَانِ مَعْنَاهُ مَا قَدْ سَاءَكُمْ بِبَيَانِ هِي عِنْدَنا واللّه بالْكِيمان

١٩٦٤ - لَمْ تَفْهم الأَذْهَانُ مِنْهُ سرِيرَ بِلْ ١٩٦٥ - كَـلَّا وَلَا عَـدْشـاً عـلى بـحـرِ وَلَا ١٩٦٦ \_ كَلَّا وَلَا الْعِرْشَ الَّذِي إِنْ ثُلَّ مِنْ ١٩٦٧ ـ كَـ لَّا وَلَا عَـوْشَ الـ كُـرُوم وَهَـذِه الْـ ١٩٦٨ - لكِنَّهَا فَهِ مَتْ بِحمدِ اللَّه عَرْ ١٩٦٩ ـ وَعَلَيه رَبُّ العَالمينَ قَدِ اسْتَوَى • ١٩٧ \_ وَكَذَا «اسْتَوَى» المؤصُولُ بالحَرْفِ الَّذِي ١٩٧١ - مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُوَ مُفْهِمٌ ١٩٧٢ - تَرْكِيبُهُ مَعَ حَرْفِ الْإِسْتِعْلاءِ نَصَّ ١٩٧٣ - فإذَا تَركَّبَ مَعْ «إِلَى» فَالقَصْدُ مَعْ ۱۹۷٤ ـ و «إِلَى السَّماءِ قَدِ استوَى » فمقَيَّدٌ 19۷٥ \_ لَكِنْ «عَلَى العْرشِ اسْتَوَى» هُوَ مُطلَقٌ ١٩٧٦ - لَكِنَّمَا الجَهْمِيُّ يَقْصُرُ فَهُمُهُ ١٩٧٧ \_ فإذًا اقْتَضى «وَاوَ المعِيَّةِ» كَانَ مَعْ ١٩٧٨ \_ فإذَا أَتَى مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ كَانَ مَعْ ١٩٧٩ - لَا تَلْبِسُوا بِالبَاطِلِ الحَقَّ الذِي ١٩٨٠ ـ و «على» لِلاستِعْلَاءِ فَهِي حَقِيقَةٌ ١٩٨١ ـ وَكَلْ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ جَلَّ جَلَّ اللَّهُ ١٩٨٢ - يَا وَيْحَهُ بِعَمَاهُ لَوْ وَجَدَ اسْمَهُ السَرّ ١٩٨٣ - لَقَضَى بِأَنَّ اللَّفْظ لَا مَعْنَى لَهُ ١٩٨٤ - فَلِذَاكَ قَالَ أَسُمَّةُ الإسْلام فِي ١٩٨٥ - وَلَقَدْ أَحَلْنَاكُمْ عَلَى كُتُبِ لَهُمْ

# فهنگ

### في بيانِ سببِ غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدة معانٍ حتى أسقطوا الاستدلال بها

وَفِي الْاعْتِبَارِ فَمَا هُمَا سِيَّانِ قَصَدَ المخَاطِبُ مِنْهُ بِالتِّبْيَانِ لدَ سِوَاهُم هُو ظَاهِرُ التِّبيانِ لَهُمُ المُرادُبِ الشَّاحَ بَيَانِ بَ وإلْفِهِمْ مَعْنَاهُ طُولَ زَمَانِ تَدَّتْ عِنَايَتُهُمْ بِذَاكَ الشَّانِ أوْلَى بِـهِ مِـنْ سَـائِرِ الإنْـسانِ وَقُصُودِهِ مَعَ صحَّةِ العِرْفَانِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ مِنَ التُّبْيَانِ يَقْطَعْ بِقَطْعِ هِمْ عَلَى الْبُوهَانِ فِي ذِهْنِهِ لَا سَائِرِ الأَذْهَانِ بِكُلَمِهِ مِنْ عَالِم الأزْمَانِ نَصْ لَدَيْهِ وَاضِعُ الستبيانِ مخْدُوع ذِي الدَّعْوَى أَخِي الهَذَيانِ مُ وَلَا لِـهُ إِنْفٌ بِـهَـذَا السَّسَانِ سُكّانِهِ كَالَّهِ وَلَا الْجِيرَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَصْحَبْهُمْ بِمَكَانِ وبمعزلٍ عَنْ إمرة الإسقانِ

١٩٨٦ ـ وَالـكَف ظُ مِنْ هُ مُ فْرَدٌ وَمُركّبٌ ١٩٨٧ \_ واللَّفظُ بالترْكِيب نَصٌّ فِي الَّذِي ١٩٨٨ \_ أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيْثُ نِسْ ١٩٨٩ - فيكُونُ نَصًا عِنْدَ طَائِفَةٍ وَعِنْ ١٩٩٠ - وَلَدَى سِوَاهُمْ مُجْمَلٌ لَمْ يَتَّضِحْ ١٩٩١ - ف الأولُونَ لإِلْفِ هِ مْ ذَاكَ السِخِطَا ١٩٩٢ - طَالَ المِراسُ لَهُمْ لِمعْنَاهُ كَمَا اشْ ١٩٩٣ - والعِلْمُ مِنهُمْ بالمخَاطِب إذْ هُمُ ١٩٩٤ - ولهم أتم عِناية بكلاميه ١٩٩٥ ـ فَـخِطَابُهُ نَـصٌّ لَدَيهم قَاطِعٌ ١٩٩٦ ـ لَكِئَ مَنْ هُو دُونَهُمْ فِي ذَاكَ لَمْ ١٩٩٧ - ويَقُولُ يَظْهَرُ ذَا وَلَيْسَ بِقَاطِع ١٩٩٨ - ولإلْفِ لِ كَلَام مَنْ هُ وَمُقْتَدٍ ١٩٩٩ ـ هُـو قَاطِعٌ بـمُرادِهِ فَـكَـلَامُـهُ ٠٠٠٠ \_ والْفتنَةُ العُظْمَى مِنَ المتَسَلِّقِ الْـ ٢٠٠١ ـ لَمْ يَعْرِفِ العِلْمَ الذِي فِيهِ الكَلَا ٢٠٠٢ ـ لكِنَّهُ مِنْهُ غَريبٌ لَيْسَ مِنْ ٣٠٠٣ ـ فَهُ وَ الزَّنِيمُ دَعِيُّ قَوْم لَمْ يَكُنْ ٢٠٠٤ ـ فَكَلَامُهُمْ أبداً إليه مُجْمَلُ

نَقْداً صَحِيحاً وَهُو ذُو بُطْلَانِ مِنْ رَدِّهَا خِزْيٌ وَسُوءُ هَوانِ نَـقْدُ الرُّيُوفِ يَـرُوجُ فِي الأثْمَانِ بَاقِى النُّفُودِ فَجَاءَ بِالْعُدُوانِ وبظُلْمِهِ يَبْغِيهِ بِالبُهْتَانِ ويَروج فِيهِم كَامِلَ الأوْزَانِ قَدْ قِيلَ إِلَّا الْفُرْدَ فِي الأَزْمَانِ قَدْ رَاجَ فِي الأسْفَار والبُلْدَانِ بجوازِهِ جَهْراً بِلَا كِتْمَانِ ذَهَبٌ مُصَفِّى خَالِصُ العِقْيَانِ مِنْ غَيْرِهِ بِمَراسِم السُلطَانِ قُطِعَتْ جَوَامِكُنَا مِنَ الدِّيوَانِ نَكْذِبْ عَلَيْهِمْ وَيْحَ ذِي البُهْتَانِ غضب الإليه ومَوقِد النّيرانِ حُورِ الحِسَانِ ورؤيةِ الرحلن مَا لِلْفَنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ لَا تُسْتَرَى بِالزَّيفِ مِنْ أَثْمَانِ ضَرْبَ المَدينَةِ أَشرَفِ البُلْدَانِ يَرْضَى بِنَقْدٍ ضَرْبِ جِنْكِسْخَانِ؟ طَمِعَتْ بِذَا وَخُدِعْتَ بِالشَّيْطَانِ حليط إذ يَتناظرُ الخَصْمَانِ مَـضْمُونَـهُ بِسِيَاقِهِ لِبَيَانِ غُوفٌ بِهِ للفهم والسِّبيانِ

٥٠٠٥ ـ شَدَّ التِّجارَةَ بالزُّيُوفِ يَخَالُهَا ٢٠٠٦ - حَــتّــى إذَا رُدَّتْ عــلـــهِ نَــالَهُ ٢٠٠٧ ـ فأرادَ تَصْحِيحاً لَهَا إِذْ لَمْ يَكُنْ ٨٠٠٨ ـ وَرَأَى اسْتِحَالَة ذَا بِدُونِ الطَّعْن فِي ٧٠٠٩ - واستعرض الثَّمنَ الصَّحِيحَ بجهلِهِ ٧٠١٠ عِوَجاً لِيَسْلَمَ نَقْدُهُ بَيْنَ الورَى ٢٠١١ ـ والنَّاسُ لَيْسُوا أَهْلَ نَفْدٍ لِلَّذِي ٢٠١٢ - والزَّيفُ بَيْنَهُمُ هُوَ النَّقْدُ الَّذِي ٢٠١٣ - إذْ هُمْ قَدِ اصْطَلَحوا عَلَيْهِ وارْتَضَوْا ٢٠١٤ - فَ إِذَا أَتَ الْهُ مَ غَ يُ رُهُ وَلَوَ أَنَّ هُ ٢٠١٥ - رَدُّوه واعْتَذُرُوا بِأَنَّ نُـ قُـ ودَهُـم ٢٠١٦ ـ فَإِذَا تَعَامَلْنَا بِنَفْدٍ غَيْرِهِ ٢٠١٧ ـ واللَّهِ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعْنَا ذَا وَلَمْ ٢٠١٨ - يَا مَنْ يُرِيدُ تِجَارَةً تُنْجِيهِ مِنْ ٢٠١٩ - وتُفِيدُهُ الأرْبَاحَ بالجَنَّاتِ والْ ٢٠٢٠ في جَنَّةٍ طَابِتْ وَدَامَ نَعِيمُهَا ٧٠٢١ - هَيِّى عُلَهَا تُمناً تُبَاعُ بِمِثْلِهِ ٢٠٢٢ - نَـقْداً عَلَيْهِ سِكَّةٌ نبويّةٌ ٢٠٢٣ - أَظَنَتْ يَا مَغْرُورُ بَائِعَهَا الَّذِي ٢٠٢٤ ـ مَنَّتْكُ واللَّهِ المُحَالَ النفْسُ أَنْ ٢٠٢٥ - فَاسْمَعْ إِذاً سَبَبَ الضَّلَالِ ومَنْشأَ التَّ ٢٠٢٦ ـ يَحْتَجُ بِاللَّفظِ المرَكَّبِ عَارِفٌ ٢٠٢٧ ـ واللَّفظُ حِينَ يُسَاقُ بالتَّرْكِيبِ مَحْ

لَ نِكَائِنَا بِإِقَامَةِ وَأَذَانِ إيرادِهِ وَيَصِيرَ فِي الأَذْهَانِ حَتَّى يُعَلِقِلَهُ مِنَ الأَرْكِانِ مَعْنَى سِوَى ذا فِي كَلام ثَانِ لِلدَّفع فِعلَ الجَاهِلِ الفَتَّانِ تَعِلُ وَذَا مِنْ أعظم البُهتَانِ وَالْفَهُمُ مِنْ خَبَرِ وَمِنْ قُوْآنِ إفرادِ قَبلَ العَقْدِ والتّبيانِ قَدْ كَانَ مُحْتَمَلًا لِذَا الوَحْداني ر مُــرادِهِ أو فِــي كَــلام تُـانِ يُفْرَضْ يَكُنْ لا شَكَّ فِي الأَذْهَانِ ل الصَّوْتِ تَنْعَفُهُ بِتلكَ الضَّانِ جهيل والإتيان بالبطلان لِمركّب قَدْ مُحفّ بالتّبيانِ حَكَمُوا بِهِ لِلمَفْرَدِ الوَحْدَانِي بيساً وترويجاً عَلَى العُمْيانِ

٢٠٢٨ ـ جُنْدٌ يُنَادي بالبَيَانِ عَلَيْهِ مِثْ ٢٠٢٩ ـ كَيْ يَحْصُلَ الإعْلَامُ بِالمَقْصُود مِنْ ٧٠٣٠ فيَفُكُ تركيبَ الكَلام مُعَانِدٌ ٢٠٣١ - وَيَـرُومُ مِـنْهُ لَفْظَةً قَـدْ حُـمَّـلَتْ ٢٠٣٢ ـ فَت كُونُ دَبُوسَ الشَّلاقِ وَعُدَّةً ٢٠٣٣ ـ فيقُولُ هَذَا مُجْمَلٌ واللَّفظ مُحْ ٢٠٣٤ ـ وَبِذَاكَ يَفْسُدُ كُلُّ عِلْم فِي الورَى ٢٠٣٥ - إذْ أكثرُ الألْفَاظِ تَقْبَلُ ذَاكَ فِي الْه ٢٠٣٦ ـ لَكِـنْ إِذَا مَـا رُكِّـبَـتْ زَالَ الَّذِي ٢٠٣٧ ـ فَإِذَا تَجَرَّدَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِغَيْ ٢٠٣٨ ـ لَكِئَ ذَا التَّجْريدَ مُمْتَنِعُ فإنْ ٢٠٣٩ - والمفردَاتُ بِغَيْر تَركِيب كَمِثْ • ٢ • ٤ - وَهُنَالِكَ الإِجْمَالُ والتَّشْكيكُ والتَّ ٢٠٤١ ـ ف إِذَا هُ مُ فَ عَ لُوهُ رَامُ وا نَ قُ لَهُ ٢٠٤٢ ـ وَقَضوْا عَلَى التَّركِيبِ بِالحُكْمِ الَّذِي ٢٠٤٣ - جَهْلًا وَتَجْهِيلًا وَتدلِيساً وَتدلُ

#### في بيان شبك غلطهم في تجريدِ الألفاظ بغلطِ الفلاسفةِ في تجريدِ المعاني

٢٠٤٤ ـ هَـذَا هَـدَاكَ الـلَّهُ مِـنْ إضـلَالِهـم وَضَلَالِهِم فِي مَـنْطِقِ الإِنْسَانِ ٧٠٤٥ - كمُجَرِّ دَاتٍ فِي الخَيَالِ وَقَدْ بَنَى قَوْمٌ عَلَيْهَا أَوْهَ سَنَ البُنْيَانِ وَوُجُودُهَا لَوْ صَحَّ فِي الأَذْهَانِ فِي صُورةٍ جُزْئِيّةٍ بعِيانِ أَفْرَادَهَا كاللَّفْظِ فِي الميزَانِ فَرْدٌ كَذَا المعنى هُمَا سِيًّانِ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ ليْسَ فِي الإِمْكَانِ هُ وَ كَالْخَيَالِ لِطَيْفِهِ شُكُرانِ وَسِواه مُمْتَنِعٌ بِلَا إمْكَانِ وَضع وَعَنْ وَقْتٍ لهَا وَمكَانِ ض المستَجيل هُمَا لَهَا فَرْضَانِ هَـذَا الـتَّـجَـرُّدُ مِـنْ قَـديـم زَمَـانِ وَكَذَاكَ تَجْرِيدُ المعَانِي الثَّانِي رُوضٌ فلا تَحْكُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الأَذْهَانِ سَلَّمتَهُ لِلحُكم فِي الأعْيانِ أَوْ أَجْمَلُوا فَعَلَيْكَ بِالتِّبِيَانِ

٢٠٤٦ - ظَنُوا بِأَنَّ لَهَا وُجُوداً خَارِجاً ٢٠٤٧ ـ أنَّى وتلكَ مُشخَّصَاتٌ مُصلَتْ ٢٠٤٨ ـ لَكِنَّهَا كُليَّةٌ إِنْ طَابَقَتْ ٢٠٤٩ ـ يَـ ذُعُـ ونَـ هُ الـكُـلِّيَّ وَهُـ وَ مُـ عَـيَّـنُ • ٥ • ٧ - تَجْرِيْدُ ذَا فِي الذِّهْنِ أَوْ فِي خَارِج ٢٠٥١ ـ لَا اللَّهُ مَن يَعْقِلهُ وَلَا هُو خَارِجُ ٢٠٥٢ ـ لَكِنْ تَجِرُّدُهَا المقيَّدُ ثَابِتٌ ٢٠٥٣ ـ فتجرُّ دُ الأغيانِ عَنْ وَصْفٍ وَعَنْ ٢٠٥٤ ـ فَرْضٌ مِنَ الأَذْهَ انِ يَفْرِضُه كَفَرْ ٢٠٥٥ ـ اَللَّهُ أَكبرُ كَمْ دَهَى مِنْ فَاضِل ٢٠٥٦ ـ تَجْرِيدُ ذِي الألفَاظِ عَنْ تَركيبهَا ٢٠٥٧ ـ والحَقُّ أنَّ كِلَيْهِمَا فِي الذِّهْنِ مَفْ ٢٠٥٨ - فَيقُودَكَ الحَصْمُ المُعَانِدُ بِالَّذِي ٢٠٥٩ ـ فَعلَيْكَ بالتَّفصِيل إنْ همْ أطلقُوا

#### في بيانِ تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب

٧٠٦٠ وتَمَسَّكُوا بظَوَاهِر المنْقُولِ عَنْ أَشْيَاخِهِمْ كَتَمَسُّكِ العُمْيانِ ٢٠٦١ ـ وَأَبَوْا بِأَنْ يَتَمسَّكُوا بِظُواهِرِ النَّه صَّيْن وَاعَجَبًا مِنَ البِدُلْنِ ٢٠٦٧ - قَـوْلُ السَّيوخ مُحَرَّمٌ تأويلُهُ إذ قَـصْدُهُ لِلشَّرْح والسِّبيانِ

طالًا لِمَا رَامُوا بِلَا بُوهَانِ وَعَلَى الحَقِيقَةِ حَمْلُهَا لِبَيَانِ مُ جُرى مِنَ الآثبارِ والقُرْآنِ لَفْ ظِيَّةٌ عُرلَتْ عَن الإسقَانِ يَبْغِي الدَّلِيلَ ومُقتَضَى البُرْهَانِ سَــمَّـوهُ تَــأويـلًا بِـوَضْع ثـانِ و «الكَهْفِ» وَافْهَمْ مُقْتَضِى القُرآنِ تَ القَصْدَ فَهُمَ مُوفَّقِ ربَّانِي يينُ الحَقِيقَةِ لَا المجازُ الثَّانِي لِجَميع هَذَا لَيْس يَجْتَمِعَانِ كَ الاصطلح وَذاكَ أمر دَانِ حريف للألفاظ بالبهتان لِيْساً عَلَى العُميانِ والعُورَانِ مِنْ بَاطِنِيٍّ قِرْمِطِيٍّ جَانِ لِلْحَـقّ تـأويـلًا بِـلًا فُـرقَـانِ شِـبُراً بـشِـبر صَارِحاً بـأذَانِ فَأْتُوا نُحاكِمْ كُمْ إلَى الوزَّانِ وَكَذَاكَ تَا ويلاتُكُم بِوزَانِ بدينا صريئ العدل والمسيزان أَوَ لَيْسَ ذَلِكَ مَنْطِقَ النُّونَانِ لَا تَـجُـحَـدُونَا مِـنَّـةَ الإحـسَانِ وَسَلُوا السقَواعِدَ ربَّةَ الأرْكَانِ وَعَلَى يَدَيْ مَنْ يَا أُولِى النُّكُرانِ

٢٠٦٣ ـ فَإِذَا تَأَوَّلْنَا عَلَيهِمْ كَانَ إِبْ ٢٠٦٤ ـ فَعَلَى ظَوَاهِرِهَا تَمُرُّ نُصُوصُهُمْ ٢٠٦٥ \_ يَا لَيْتَهُمْ أَجْرَوْا نُصوصَ الوَحْي ذَا ال ٢٠٦٦ - بَلْ عِنْدهُمْ تِلكَ النُّصُوصُ ظَواهِرٌ ٢٠٦٧ ـ لَمْ تُغْن شَيْعًا طَالِبَ الحقّ الذِي ٢٠٦٨ ـ وسَطَواْ على الوحيين بِالتَّحْرِيفِ إذْ ٢٠٦٩ \_ فَانْظُرْ إِلَى «الأَعْرَافِ» ثُمَّ لِـ «يُوسُفِ» ٠٧٠٠ \_ فإذا مَرَرْتَ بـ «آلِ عِـمْرانٍ» فَـهِـمْ ٢٠٧١ ـ وَعَلِمْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ التأويل تَب ٢٠٧٢ ـ وَرَأيتَ تأويلَ النُّفَاةِ مُحَالِفاً ٢٠٧٣ - اللَّفْظُ هُمْ أَنْشُوْا لَهُ مَعْنَى بِذَا ٢٠٧٤ \_ وَأَتَوْا إِلَى الإِلْحَاد فِي الأَسْمَاء والتَّ ٧٠٧٥ ـ فَكَسَوْهُ هَذَا اللَّهْظَ تَلبيساً وَتَدْ ٢٠٧٦ ـ فَاسْتَنَّ كُلُّ مُنَافِقٍ ومكذَّب ۲۰۷۷ في ذَا بسنَّتهم وَسَمَّىٰ جَحْدَهُ ۲۰۷۸ - وأتى بتأويل كتأويلاتيهم ٢٠٧٩ - إنَّا تَاوَّلْنَا كَمَا أَوَّلْتُهُ ٢٠٨٠ ـ فِي الكِفَّتَيْن تُحَطُّ تأويلاتُنَا ٢٠٨١ ـ هَــذَا وَقَــدُ أَقْــرَرْتُــمُ أَنَّــا بِــأيْــ ٢٠٨٢ ـ وَغَدَوْتُهُمْ فِيهِ تَهَكَرِمِيداً لَنَها ٢٠٨٣ ـ مِنَّا تَعلَّمتُمْ وَنَحْنُ شُيُوخُكُمْ ٢٠٨٤ ـ فَسَلُوا مَبَاحِثَكُم سُؤَالَ تَفَهُم ٧٠٨٥ ـ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْكُمْ وأَيْنَ أَصُولُهَا

تُم مُؤمِنُونَ وَنَحْن مُتَّفِقًانِ لَمْ تُفْض قَطَّ بِنَا إِلَى إِيقَانِ أَيْضاً كَذَاكَ فَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ حَرْبَ البَسُوس ونَحْنُ كالإِخْوَانِ بزُولٌ ونَـحْنُ وأنْتُم صِنْوانِ أَيْضاً كَذَاكَ فَنَحْنُ مصطَحِبانِ ذَاكَ السعَدُوُّ الشِّفْلُ ذو الأضْخَانِ فَجَمِيعُنَا فِي حَرْبِهِمْ سِيَّانِ اللَّهَ فَوقَ جَمِيعِ ذِي الأَكْوَانِ وإلَيْهِ تَرْقَى رُوحُ ذِي الإِيمَانِ وَكَذَا ابْنُ مَرْيهَ مُصْعَدَ الأَبْدَانِ قَ العَوْش قُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَهَاهُنَا جِهَتَانِ أجْسسام أيْن الله مِن هَذانِ قَامَ الْكَلَّمُ بِهِ فَيَا إِحْوَانِي صَوْتٍ فَهَذَا لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ مِنْ قَبْلُ قَوْلَ مُشَبِّهِ الرَّحمٰن جَمْعاً عَلَيْهِمْ حَمْلَةَ الفُرْسَانِ وَسْطِ العَرينِ مُمزَّقِي اللُّحْمَانِ بلقائها أبد الزّمان يدان مِنْ فَوق أعناقِ لَنَا وَبَنَانِ \_\_\_مُ أُوَّلًا أَوْ قَالًا ذَاكَ السَّالِ عَالِ اللَّهُ الْسَالِ عَالِمُ اللَّهُ الْسَالِمِي أَوْ قَالَهُ السَّرَّازِيُّ ذُو السِّيانِ ٢٠٨٦ ـ فَ الأِيّ شَيْءِ نَـحْنُ كُـفًارٌ وأنـ ٢٠٨٧ - إِنَّ السُّبُ صُوصَ أَدِلَّةٌ لَفْ ظِيَّةٌ ٢٠٨٨ ـ فَلِذَاكَ حَكَمْنَا العُقُولَ وأَنْتُمُ ٢٠٨٩ ـ فلأيِّ شَيْءِ قَدْ رَمَيتُمْ بَيْنَا ٠٩٠٠ - الأصْلُ مَعْقُولٌ وَلَفْظُ الوَحْي مَعْ ٢٠٩١ - لَا بِالنُّصُوصِ نَقُولُ نَحِنُ وَأَنْتُمُ ٢٠٩٢ ـ فَـذُرُوا عَـذَاوَتَـنَا فَإِنَّ وَرَاءَنَا ٢٠٩٣ ـ ف هُ مَ حَدُوُّكُ مُ وَهُ مَ أَعْداوَنَا ٢٠٩٤ ـ تِلْكَ المُجَسِّمَةُ الأَلَى قَالُوا بِأَنَّ ٧٠٩٥ - وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ قَوْلُنَا وَفِعَالُنَا ٢٠٩٦ - وَإِلَيْهِ قَدْ عَرَجَ الرَّسُولُ حَقِيقًةً ٢٠٩٧ ـ وَكَلِدَاكَ قَالُوا إِنَّه بِاللَّذَاتِ فَوْ ٢٠٩٨ ـ وَكَسِذَاكَ يَسِنُولُ كُسِلَّ آخِسِ لَيْسَلَةٍ ٢٠٩٩ ـ لِلابْتِدَاءِ والإنْتِهَاءِ وَذَان لِل ٠٠٠ ٢١٠ وكَاذَاكَ قَالُوا إنَّه مُاتَكَالًمٌ ٢١٠١ - أَيكُونُ ذَاكَ بغير حَرْفٍ أَمْ بِلَا ٢١٠٢ ـ وَكَذَاك قَالُوا مَا حَكَيْنَا عَنْهُمُ ٢١٠٣ ـ فَذَرُوا الْسِحِرَابَ لَنَا وَشُدُّوا كُلُّنا ٢١٠٤ - حَتَّى نَسُوقَهُمُ بِأَجْمَعِنَا إِلَى • ٢١٠٠ فَلَقَدْ كَوَوْنَا بِالنُّصُوصِ ومَا لَنَا ٢١٠٦ - كَـمْ ذَا بِـقِـالَ السِلَّهُ قَـالَ رَسُـولُهُ ٢١٠٧ - إِنْ نَحْنُ قُلْنَا قَالَ آرسُطُو المُعلَّ ٢١٠٨ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا ابْنُ سِينَا قَالَ ذَا

هُ رْآنِ كَ يُ فَ الدَّفْعُ لِلْقُ رْآنِ؟ خَا المَنْزِلِ الضَّنْكِ الَّذِي تَريَانِ بِالنَّصِّ مِنْ أَثَرِ وَمِنْ قُرْآنِ حرث وأنت وأنت م سلمان سَهِ لُ وَنَحْنُ وأنتُ مُ أَخَوانِ مَا فَوْقَه أَحَدُ بِلا كِتْمانِ لَا شَـىءَ فِـي الأذهـان والأعـيانِ عَدَمُ المُحَقَّقُ فَوْقَ ذِي الأَكْوَانِ بِالذَّاتِ عَكْسَ مَقَالَةِ الدِّيصَاني] وَفَرِيقِكُمْ وَحَقِيقَةُ العِرْفَانِ \_\_وراةِ والإنْـجِـيـل والـقرآنِ فَعَالِ أَوْ خَلْقٌ مِنَ الأَكْوَانِ فَوْقَ السَّمَا لِلْخَلْقِ مِنْ ديَّانِ فِي ذَاكَ نَدْ وأنتُم مِثْكَرَ عَيْنُ المُحالِ وَلَيْسَ فِي الإمْكَانِ مَعْدُوم لَا الموجُودِ فِي الأعيانِ أَوْ غَيْرِهِ لَا بُدَّ فِي البُرْهَانِ مِنْ غَيْرِ بُعْدٍ مُفْرطٍ وَتَدَانِ أنتم وَنَحْنُ فَمَا هُنَا قَوْلَانِ قَالَ القُرانُ بَدَا مِنَ الرَّحْمُن لَفْظاً وَمَعْنِي لَيْسَ يَفْتَرقَانِ اهُ إِلَى المسبعوثِ بالقرآنِ وَالْقَولُ قُولُ مُنَزِّل النفرقانِ

٢١٠٩ ـ قَالُوا لَنَا قَالَ الرَّسُولُ وَقالَ فِي الـ ٧١١٠ وكَذَاكَ أَنْتُمْ مِنْهُمُ أَيْضًا بِهِ ٢١١١ - إِنْ جِئْتُمُ وهُمْ بِالْعُقُولِ أَتَوْكُمُ ٢١١٧ ـ فَتَحَالَفُوا إِنَّا عَلَيْهِمْ كُلُّنَا ٢١١٣ ـ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْهُمُ فَخِلَافُنَا ٢١١٤ ـ فَالعَرْشُ عِنْد فَرِيقِنَا وَفريقِكُم ٧١١٥ ـ مَا فَوْقَهُ شَيءٌ سِوَى الْعَدَم الَّذِي ٢١١٦ ـ مَا اللَّهُ مَوْجُودٌ هُنَاكَ وإنمَا الـ ٢١١٧ \_ [واللَّهُ مَعْدُومٌ هُنَاكَ حَقِيقَةً ٢١١٨ - هَذَا هُوَ التَّوْجِيدُ عَنْدَ فَريقِنَا ٢١١٩ ـ وكَذَا جَمَاعَتُنَا عَلَى التَّحْقِيقِ فِي التَّـ ٧١٢٠ ليست كَلَامَ اللَّهِ بَلْ فَيْضٌ مِنَ الـ ٢١٢١ ـ فَالأَرْضُ مَا فيها لَهُ قَوْلٌ وَلَا ٢١٢٢ - بَشَرٌ أَتَى بِالوَحْي وَهُو كَلَامُهُ ٢١٢٣ ـ وَكَــذَاكَ قُــلْنَا إِنَّ رُؤيَــتَـنَا لَهُ ٢١٧٤ \_ وَزَعَه شُهُ أَنَّا نَه رَاهُ رُؤْيَةَ الـ ٧١٢٥ - إذْ كُلُّ مَرْسَىِّ يَفُسُومُ بِنَفْسِهِ ٢١٢٦ ـ مِنْ أَنْ يُقَابِلَ مَنْ يَرَاهُ حَقِيقَةً ٢١٢٧ ـ وَلَقَدْ تَسَاعَدْنَا عَلَى إِبْطَال ذَا ٢١٢٨ ـ أُمَّا البَلِيَّةُ فَهْ يَ قَوْلُ مُجَسِّم ٢١٢٩ ـ هُـوَ قَـوْلُهُ وكَـلَامُـهُ مِـنْـهُ بَـداً ٠ ٢١٣٠ - سَسِعَ الأمِينُ كَلَامَهُ مِنْهُ وأدَّ ٢١٣١ \_ فَـلَهُ الأَدَاءُ كَـما الأَدَا لِرسُولِهِ

عَيْنُ السمُحَالِ وَذَاكَ ذُو بُطْ لَانِ مَا بَيْنَا لِلَّهِ مِنْ قُرْآنِ مَحْلُوقِ لَا الأوْصَافُ لِلرَّحمين مَعَ ذَا الوفَاقِ وَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ لمَقَالةِ التَّجْسِيم بالإِذْعَانِ إِثْسَبَاتُ دِينُ مُسْشَبِّهِ السَّدَيَّانِ شَانُ المنافِق إذْ لَهُ وَجهانِ تَرْمِيهِ بِالتَّعْطِيلِ وَالْكُفْرَانِ هُ مَ مُ شَبِ تُ تَ لَقَ اهُ ذَا أَلُوانِ يَسْطُو عَلَى التَّأْوِيل بِالنُّكُرانِ ٢١٣٢ ـ هَــذَا الَّذِي قُـلنَـا وَأنْــتُـمْ إِنَّـهُ ٢١٣٣ ـ فَإِذَا تَسَاعَدْنَا جَمِيعاً أَنَّهُ ٢١٣٤ - إِلَّا كَبَيْتِ اللَّه تِلْكَ إِضَافَةُ الْ ٢١٣٥ - فَعَلَامَ هَذَا الْحَرْبُ فِيمَا بَيْنَنا ٢١٣٦ - فَإِذَا أَبَيْتُمْ سِلْمَنَا فَتَحَيَّزُوا ٢١٣٧ - عُودوا مُجسّمةً وقُولُوا دِينُنَا الْ ٢١٣٨ ـ أَوْ لَا فَسلَا مِنْسا وَلَا مِنْسهُمْ وَذَا ٢١٣٩ - هَذَا يَقُولُ مُجَسِّمٌ وَخُصُومُهُ ٠ ٢١٤ - هُ وَ قَائِمٌ هُ وَ قَاعِدٌ هُ وَ جَاحِدٌ ٢١٤١ - يَـوْمـاً بـتَـأويـل يَـقُـولُ وتَـارَةً

### في المطالبةِ بالفرقِ بينَ ما يُتاوَّلُ ومَا لاَ يُتأوَّلُ

٢١٤٢ - فَنَقُولُ فَرِقْ بَيْنَ مَا أَوَّلْتَهُ وَمَنَعْتَهُ تَفْرِيقَ ذِي بُوهَانِ ٢١٤٣ - فيقُولُ مَا يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيم أَقَ ٢١٤٤ - كالاستِواءِ مَعَ التَّكَلُّم هَكَذَا ٢١٤٥ - إذْ هَــذِهِ أَوْصَافُ جِـسْم مُـحْـدَثٍ ٢١٤٦ ـ فَنَقُولُ أَنْتَ وَصَفْتَهُ أَيْضًا بِمَا ٢١٤٧ ـ فَوَصَفْتَهُ بالسَّمْع والإبْصَارِ مَعْ ٢١٤٨ ـ وَوَصَفْتَهُ بِمَسْيِئَةٍ مَعَ قُدْرَةٍ ٢١٤٩ ـ أَوْ وَاحِدٌ والحِسْمُ حَامِلُ هَذِهِ الْ

لْـنَـاهُ مِـنْ خَـبَـرِ ومِـنْ قُـرْآنِ لَفْظُ السُّزُولِ كَذَاكَ لَفْظُ يَدَانِ لَا تنبَغِي لِلْوَاحِدِ السمنَّانِ يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيم والحِدْثانِ نَفْسِ الحياةِ وعِلْم ذِي الأكوانِ وَكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ وَهُوَ مَعَانِ أَوْصَافِ حَقّاً فَأْتِ بِالفُرْقانِ

٠ ٢١٥٠ - بَيْنَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ أَوْ ٢١٥١ - واللهِ لوْ نُشِرَتْ شُيُوخُكَ كُلُّهُمْ

لَا يَقْتَضِيهِ بِوَاضِح البُرْهَانِ له يَـقْدِروا أبداً عـلى فُـرْقانِ

\* \* \*

# فهيُّ

#### في ذكرِ فرق آخر لهمْ وبيانِ بطلانِهِ

٢١٥٢ ـ فَلِذَاكَ قَالَ زَعِيمُهُمْ فِي نَفْسِهِ ٢١٥٣ ـ هَذِي الصِّفَاتُ عُقُولُنَا دَلَّتْ عَلَى ٢١٥٤ ـ فَلِذَاكَ صُنَّاهَا عَن التَّأُويل فَاعْد ٥٥١٠ \_ كَيْفَ اعْتِرافُ القَوم أَنَّ عُقُولَهُمْ ٢١٥٦ \_ فَيُقَالُ هَلْ فِي العَقْلِ تَجْسِيمٌ أَم الـ ٢١٥٧ - إِنْ قُلْتُمُ يَنْفِيهِ فَانْفُوا هَذِهِ الْه ٢١٥٨ ـ أَو قُلْتُم يَفْضِى بِإِثْبَاتٍ لَهُ ٢١٥٩ ـ أو قُلْتُمُ نَنْفِيه فِي وصْفٍ وَلَا ٢١٦٠ ـ فَيُقَالُ مَا الفُرْقَانُ بَيْنهُ مَا وَمَا الـ ٢١٦١ ـ وَيُعَالُ قَدْ شَهِد العِيَانُ بِأَنَّه ٢١٦٢ ـ مَع رَأْفَةٍ وَمَحبَّةٍ لِعبَادِهِ ٢١٦٣ ـ وَلِذَاكَ خُصُوا بِالْكُرامَةِ دُونَ أَعْد ٢١٦٤ ـ وَهُوَ الدَّلِيلُ لَنَا عَلَى غَضَبِ وبُغْ ٢١٦٥ - والنَّصُّ جَاءَ بِهَذِهِ الأَوْصَافِ مِثْ ٢١٦٦ ـ وَيُعَالُ سَلَّمْ نَا بِأَنَّ الْعَقْلَ لا ٢١٦٧ ـ أَفَنَفْئِ آحَادِ الدَّليل يَكُونُ لِلْ

فَوقاً سِوى هَذَا الَّذِي تَويانِ إثباتِها مَع ظاهِر القُرآنِ جب يَا أَخَا التَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ دَلَّتْ عَلَى التَّجْسِيم بالبُرْهانِ معقُولُ يَنفي ذاك لِلنُّقْصَانِ أَوْصَافَ وانْسَلِخُوا مِنَ القُوْآنِ فَ فِ رَارُكُ م مِنْ هَا لأيّ مَعَانِ نَسْفيهِ فِي وَصْفٍ بِلَا بُرْهَانِ بُرْهَانُ فَأَتُوا الآنَ بِالفُرْقَانِ ذُو حِـكْـمَـةٍ وَعِـنَـايَـةٍ وَحَـنَـانِ أَهْل الوَفَاءِ وتَابِعي الشُوآنِ لدَاءِ الإلسهِ وَشِيعَةِ السَّكُفُرانِ ض مِنْهُ مَعْ مَقْتٍ لِذِي العِصْيَانِ لَ السَّبْعِ أيضاً ذاكَ فِي القُرْآنِ يُفْضِى إِلَيْهَا فَهْيَ فِي الفُرْقَانِ حَمدُلُولِ نَفْياً يَا أُولِي العِرْفَانِ

٢١٦٨ - أَوْ نَفْيُ مُطْلَقِهِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَا الْ ٢١٦٩ - أَوْ نَفْيُ مُطْلَقِهِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَا الْ ٢١٦٩ - أَفْبِعُدَ ذَا الإِنْصَافِ وَيْحَكُمُ سِوَى ٢١٧٩ - أَفْبِعُدَ ذَا الإِنْصَافِ وَيْحَكُمُ سِوَى ٢١٧٠ - وتحيُّزٍ مِنْكُمْ إلَيْهِمْ أَوْ إلَى الـ

مَـدْلُولِ فِـي عَـقْـلٍ وَفِـي قُـرآنِ مَحْضِ العِنادِ ونَخوةِ الشَّيْطانِ قُـرآنِ والآثـارِ والإيـمَانِ

#### \* \* \*

# فهنّ

#### في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهلِ الاستقامة نقلاً وعقلاً

٢١٧١ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّرِيد ٢١٧٢ - جَعَلُوا كَلَامَ شُيُوخِهِمْ نَصًا لَهُ الْ ٢١٧٣ ـ وَكَالَمَ رَبِّ هِمْ وقدولَ رسولِهِ ٢١٧٤ ـ فَتولَّدَتْ مِنْ ذَيْنِكَ الأَصْلَيْنِ أَوْ ٧١٧٥ - إذْ مِنْ سِفَاح لَا نِكَاح كَوْنُهَا ٢١٧٦ - عَرَضُوا النُّصُوصَ عَلَى كَلام شُيوخِهِمْ ٢١٧٧ ـ والعَزْلُ والإِبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إلى السُّ ٢١٧٨ ـ وَكَذَاكَ أَقُوالُ الشّيُوخِ فَإِنَّهَا الْه ٢١٧٩ - إِنْ وَافَقَا قَوْلَ الشّيوخ فَمَرْ حَباً ٢١٨٠ - إمَّا بِسَأُوي لِ فإنْ أَعْيَا فَسَفُ ٢١٨١ - إذْ قَـوْلُهُ نَـصُّ لَدَيْـنَا مُـحْـكَـمٌ ٢١٨٢ ـ وَالنَّصُّ فَهُ وَ بِهِ عَلِيمٌ دُونَنا ٢١٨٣ - إِلَّا تَـمَـشُكُـهُـمْ بِأَيْدِي مُبْصِرِ ٢١٨٤ ـ فاعْجَبْ لِعُمْيَانِ البَصَائر أَبْصَرُوا

قِ المستَقِيم لمَنْ لَهُ عَيْنَانِ إحْكَامُ مَوْزُوناً بِهِ النَّصَّانِ مُتشابهاً مُتَحَمَّلًا لِمعَانِ لادٌ أتت لِلغَيِّ والبه هُتَانِ بشش الوليد وبشست الأبوان فكأنَّهَا جَيْشٌ لِذِي سُلْطَانِ لَطَانِ دُونَ رَعِيَّةِ السُّلْطَانِ حِسيزانُ دُونَ السنصِّ والسَّفُرانِ أَوْ خَالَفًا فالدَّفْعُ بالإحسانِ ويسضٌ ونَت رُكُها لِقَوْلِ فُكُلانِ وظَوَاهِرُ الْمنقُولِ ذَاتُ مَعَانِ وَبِحَالِهِ مَا حِيلَةُ النَّهُ النَّابِ حَتَّى يَـقُـودَكَم كَـذِي الأَرْسَانِ كَوْنَ المقَلِّدِ صَاحِبَ البُوهَانِ

هُ بعضير مَا بُرهَا مَعْنَاهُمَا عَجَباً لِذِي الحِرْمَانِ وَحْيَيْن، لَا وَالْوَاحِدِ الرَّحْمٰن ذِي عِـصْـمةٍ فِـى غَـايَـةِ التّبيانِ يَكُ قَوْلَ مَعْصُوم وَذِي تِبْيَانِ واللَّهِ لَا يَسَمَانَكُ النَّفْكُنِ فِي اللَّهِ نَحْنُ لأجْلِهِ خَصْمَانِ لَكِنْ نَصَونَا مُوجَبَ اللَّهُ وْآنِ رَجُ لَانِ مِ نَا قَ طُّ يَ لِتَ قِ يَ انِ دَانُوا مِنَ الآرَاءِ وَالبُهُتَانِ يَكْفِي الرَّسُولُ وَمُحْكَمُ القرآنِ هُ السلَّهُ شَسرَّ حَسوَادِثِ الأَزْمَسانِ هُ السلَّهُ فسي قَسلب وَ لَا أَبْدَانِ العرش بالإغدام والحرمان هُ السَّلَّهُ سُبْلَ السَّحْقِّ والإيسمَانِ تِلْكَ الأصاغِر سِفْلَةِ الحَيَوانِ جِيَفِ الوجُودِ وَأَخْبَثِ الأنتَانِ كُفْرَانِ والبهنتانِ والبعُدُوانِ لِلسُّنَّةِ العُلْيَا مَعَ القُرْآنِ فاللَّهُ يَقْطَعُهَا مِنَ الأَذْقَانِ وتَحَاوُزاً لهمراتِب الإنسانِ كُنَّا حَمَلْنَا رَايَةَ السُّكُرَانِ عَـنْ رُتْـبَـةِ الإيـمَانِ والإحـسَانِ

٧١٨٥ ـ وَرَأُوهُ بِالتَّقْيلِيد أَوْلَى مِنْ سِوَا ٢١٨٦ \_ وَعَمُوا عَن الوَحْيَيْن إذْ لَمْ يَفْهَمُوا ٢١٨٧ - قَوْلُ الشَّيُوخِ أَتَمُّ تِبْيَاناً مِنَ الْ ٢١٨٨ ـ النَّقْلُ نَفْلُ صَادِقٌ والقَوْلُ مِنْ ٢١٨٩ ـ وَسِواهُ إِمَّا كَاذَبٌ أَوْ صَحَّ لَمْ ٢١٩٠ \_ أَفَيَسْتَوى النَّقْلَانِ يَا أَهْلَ النُّهَى ٢١٩١ ـ هَـذَا الَّذِي أَلْقَى العَدَاوَةَ بْيْنَنَا ٢١٩٢ ـ نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأيهم ٢١٩٣ ـ وَلَنَا سُلُوكٌ ضِدُّ مَسْلَكِهِمْ فَمَا ٢١٩٤ - إنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِمَا بِهِ ٧١٩٥ - إنَّا عَزَلْنَاهَا وَلَمْ نَعْبَأ بِهَا ٢١٩٦ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَكْفِيهِ ذَانِ فَلا كَفَا ٢١٩٧ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَشْفِيهِ ذَانِ فَلَا شَفَا ٢١٩٨ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُغْنِيهِ ذَانِ رَمَاهُ رَبُّ م ٢١٩٩ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِيهِ ذَانِ فَلَا هَدَا • • ٢٢ - إِنَّ الكَلَامَ مَعَ الكبارِ وَلَيْسَ مَعْ ٧٢٠١ ـ أَوْسَاخ هَذَا الْخَلْقِ بَلْ أَنْتَانِهِ ٢٢٠٢ ـ الطَّالِبِينَ دِمَاءَ أَهْلِ العِلْم بالـ ٣٠٠٣ ـ السَّاتِمِي أَهْل الحَديثِ عَدَاوَةً ٢٢٠٤ - جَعَلُوا مَسَبَّتَهُمْ طَعَامَ مُحَلُوقِهِمْ ٧٢٠٥ - كِـبْراً وإعْـجَاباً وَتِـيهاً زَائِداً ٢٢٠٦ ـ لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ وَرَاءِ كِفَايَةٍ ٢٢٠٧ ـ لَكِنَّهُ مِنْ خَلْفِ كُلِّ تَحَلَّفٍ

۲۲۰۸ - مَنْ لِي بِشِبه خَوَارِج قَدْ كَفَّرُوا ۲۲۰۹ - وَلَهُمْ نَصُوصٌ قَصَّرُوا فِي فَهْمِهَا ۲۲۱۰ - وَخُصُومُنَا قَدْ كَفَّرُونَا بِالَّذِي

بالذَّنبِ تَأْوِيلًا بِلَا إحسَانِ فَأْتُوا مِنَ التقْصِيرِ فِي العِرْفَانِ هُوَ غَايَةُ التَّوْجِيدِ والإيمَانِ

#### \* \* \*

# فهن

### في بيانِ كذبِهم ورمْيهم أهلَ الحقِّ بأنَّهم أشباهُ الخَوارج، وبيانِ شَبَهِهمْ المحقَّق بالخوارج

۲۲۱۷ - وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمَنْ ٢٢١٧ - أَنتُمْ بِنذَا مِثْلُ الْحَوَارِجِ إِنَّهُمْ ٢٢١٧ - فَانْظُرْ إلى ذَا الْبَهْتِ هَذَا وَصْفُهُمْ ٢٢١٧ - فَانْظُرْ إلى ذَا الْبَهْتِ هَذَا وَصْفُهُمْ ٢٢١٥ - سَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحِزْبِهِ ٢٢١٥ - صَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحِزْبِهِ ٢٢١٥ - خَرَجُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَمَا خَرَجَ الألَى ٢٢١٨ - واللَّهِ مَا كَانَ الحَوارِجُ هَكَذَا ٢٢١٧ - كَفَّرْتُمُ أَصْحَابَ سُنَّتِه وَهُمْ ٢٢١٨ - إِنْ قُلْتُ هُمْ خَيْرٌ وأَهْدَى مِنْكُمُ ٢٢١٨ - أَنْ قُلْتُ هُمْ خَيْرٌ وأَهْدَى مِنْكُمُ ٢٢١٩ - قَلْتُ مَا تَلْقَلْنَا كَذَاكَ تَاوَلُوا ٢٢١٩ - وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِيزَةُ التَّعْطِيلِ والتَّ ٢٢٢١ - وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِيزَةُ الإَنْبَاتِ والتَّ والتَّ ٢٢٢١ - وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ والتَّ ٢٢٢١ - وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ ٢٢٢٢ - أَلَكُمْ عَلَى تَأُويلِكُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ

قَدْ دَانَ بِالآثارِ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ الْمِعَانِ الْطُواهِ مَا اهْتَدُوْا لِمعَانِ نَسَبُ وا إلَيْهِ شِيعَةَ الإِيمَانِ سَيْفَ يَدٍ وَسَيْفَ لِسَانِ سَيْفَ يَدٍ وَسَيْفَ لِسَانِ مَنْ قَبْلِهِمْ بِالْبَغْيِ والْعُدوَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِالْبَغْيِ والْعُدوَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِالْبَغْيِ والْعُدوانِ وَهُمُ الْبُغَاةُ أَنْمَةُ الطَّغْيَانِ وَهُمُ الْبُغَاةُ أَنْمَةُ الطَّغْيَانِ وَهُمُ الْبُغَاةُ أَنْمَةُ الطَّغْيَانِ وَهُمَ الْبُعْاقِ وَهُمَ الْمُعَلِّيِ وَالْعُدَانِي وَالْمُعَلَّيْنِ وَلِي مِنَ الْمِعْيَانِ وَكِلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتِانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِيلُو والْبُهِتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَتَانِ وَكِيلَو والْبُهِتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَانِ والْبُهِتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَانِ والْبُهِتَانِ وَكِيلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيمَانِ والْبُهِتَانِ وَكِيلَاكُمَا وَلَيْهِمْ وَلَا لِيعَانِ وَلِيهِمْ مَنَ الرَّحْمُنِ وَلَيْهِمْ عَلَى تَاوِيلِهِمْ وَزُرَانِ؟ وَمُعَانِ مَعْ حَوْفٍ مِنَ الرَّحْمِنِ وَرُرَانِ؟ وَمُعْتَانِ مَعْمَلَى تَاوِيلِهِمْ وَزُرَانِ؟

أَنْتُمْ وَهُمْ فِي مُحكْمِهِ سِيًّانِ هَذَا وَبَيْنَكُمَا مِنَ الفُرْقَانِ لَمْ يَفْهَمُوا التَّوْفِيقَ بِالإِحْسَانِ بَهِ الَّتِي هِيَ فِكُرَةُ الأَذْهَانِ رَبُ مِنْهُمُ لِلحَقِّ وَالإِسمَانِ؟ ب عَلَى الحَدِيثِ الموجِبِ التَّبْيَانِ لِ عَلَيْ هِ مَا أَفَأنْتُ مُ عِدْلَانِ؟ لَاحَ الصَّبَاحُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ بالعدل والإنصاف والمسران بُـرَآءُ إِلَّا مِـنْ هُـدىً وَبَـيَانِ لَ خُصُومِنَا واحْكُمْ بِلَا مَيَلانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْم وَذَا عِرْفَانِ؟ تَعْدِل وما ذِي قِسْمَةَ الدَّيَّانِ لكِنَّه قَدْ زَادَ فِي الطَّغْيَانِ قُلْتَ «اسْتَوَى» وَعَدَلْت عَنْ تِبْيَانِ؟ لِمَ قُلْتَ يَنْزِلُ صَاحِبُ الغُفْرَانِ؟ هِمَةُ التَّحَرُّكِ وانْتِقَالِ مَكَانِ أَوْهَ مْ تَ حَيِّزَ خَالِق الأَكْوَانِ فَوْقَ السَّمَا سُلْطَانُ ذِي السُّلْطَانِ بُ إِلَى كَـرَامَـة رَبِّـنَـا الـمـنَّـانِ عُوآنُ تَنْزيلًا مِنَ الرَّحْمَن مِنْ لَوْحِهِ أَوْ مِنْ محَلِّ تَانِ شَنِعٌ عَلَيْه وَلَيْسَ فِي الإمْكَانِ

٢٢٢٤ \_ حَاشًا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ ذَا الحُكْم بَلْ ٢٢٢٥ ـ وَكِلَاكُمَا لِلنَّصِّ فَهُوَ مُخَالِفٌ ٢٢٢٦ ـ هُـمْ خَالَفُ وانتصاً لِنَصِّ مِثْلِهِ ٢٢٢٧ ـ لَكِنَّكُمْ خَالَفْتُمُ المنْصُوصَ بالشُّ ٢٢٢٨ ـ ف الذي شَرىء أنْتُم خير وأقد ٢٢٢٩ ـ هُمْ قَدَّمُوا المفهُومَ مِنْ لَفْظِ الكِتَا ٢٧٣٠ لَكِتَ كُمْ قَدَّمْ تُهُمُ رَأَيَ الرِّجَا ٢٢٣١ ـ أَمْ هُم إلَى الإسلام أقربُ مِنْكُمُ ٢٢٣٢ ـ واللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الجَزَا ٢٢٣٣ ـ هَذَا وَنَحْنُ فَمِنْهُمُ بَلْ مِنْكُمُ ٢٢٣٤ \_ فَاسْمَعْ إِذاً قَوْلَ الْخَوَارِجِ ثُمَّ قَوْ ٢٢٣٥ ـ مَنْ ذَا الَّذِي مِنَّا إِذاً أَشْبَاهُ هُمْ ٢٢٣٦ ـ قَالَ الحَوَارِجُ لِلرَّسُولِ اعْدِلْ فَلَمْ ٢٢٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الجَهْمِيُّ قَالَ نَظيرَ ذَا ٢٢٣٨ - قَالَ الصَّوَابُ بِأَنَّهُ «اسْتَوْلَى» فَلِمْ ٢٢٣٩ ـ وَكَذَاكَ يَنْزِلُ أَمْرُهُ سُبِحانَهُ ٠ ٢٧٤ - مَاذَا بِعَدْلٍ فِي العِبَارَةِ وَهْيَ مُو ٢٢٤١ ـ وَكَذَاكَ قلتَ بأنَّ رَبَّكَ فِي السَّمَا ٢٢٤٢ ـ كَانَ السَّوَابُ بِأَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ ٣٢٤٣ ـ وَكَذَاكَ قُلْتَ إِلَيْهِ يَعْرُجُ والصَّوَا ٣٧٤٤ ـ وَكَلْدَاكَ قُلْتَ بِأَنَّ مِنْهُ يُسَرَّلُ الْه ٢٧٤٥ - كَانَ الصَّوَابُ بِأَنْ يُعَالَ نوولُهُ ٢٢٤٦ - وَتَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ؟ والتَّأْيينُ مُمْ

فِي القَبْرِيَ سَأَلُ ذَلكَ الملكَانِ أعْلَى تُسْسِيرُ بِإصْسبَعِ وَبنَانِ حِسْيَةً بَلْ تِلْكَ فِي الأَذْهَانِ هَــذَا مِــنَ الـــــَّــأويــل لــــلإِخــوَانِ عِي كَبَيْتِ اللَّهِ ذِي الأَرْكَانِ فَوْق السّماءِ بأوْضَح البُوهَانِ مِنْ فَوْقُ هَذِي فِطْرَةُ الرَّحْمٰن جِنْ يَسْأَلُونَ الرَّبُّ ذَا الإحسانِ غَيْرِ الشَّهِيدِ مُنَزِّلِ الفُرقَانِ حَاشَاهُ مِنْ تَحْريفِ ذِي البُهْتَانِ وَكَلَامُهُ المسمُوعُ بالآذانِ سَمِعَ النِّدَا فِي الجَنَّةِ الأبَوَانِ بِالصَّوْتِ يَسْمَعُ صَوْتَهُ الثَّقَلانِ لُوم مِنَ العَبْدِ الظُّلُوم الحَانِي وَكَلَا يَعُولُ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ مِن غَيْرِ مَا شَفَةٍ وَغَيْرِ لِسَانِ لَمْ يَنْفِ مَا قَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمٰن باشارة حستة ببنان قَدْ صَرَّحَتْ بِالْفَوْقِ لِلدَّيَانِ فِينَا وَلَا هُو خَارِجَ الأَكْوَانِ كانسوا لنا أسرى عبيد هوان شَاؤوا لَنَا مِنْهُمْ أَشَدَّ طِعَانِ يَـرْمُـونَـنَا غَـرَضاً بِـكُـلِّ مَـكَانِ

٢٢٤٧ ـ لَوْ قلتَ مَنْ؟ كَانَ الصَّوابَ كَمَا تَرى ٢٢٤٨ ـ وَتَقُولُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاهِدُ الْ ٢٧٤٩ ـ نَـحْوَ السَّمَاءِ وَمَا إِشَارَتُنَا لَهُ ٠ ٢٢٥ - وَاللَّهِ مَا نَدْرِي الَّذِي نُبِدِيه في ٢٢٥١ ـ قُلْنَا لَهُم إِنَّ السَّما هِي قِبْلةُ الدَّا ٢٢٥٢ ـ قَالَوا لَنَا هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ ٢٢٥٣ ـ ف النَّاسُ طُرّاً إنَّ مَا يَدْعُونَهُ ٢٢٥٤ - لَا يَسْأَلُونَ القِبْلَةَ العُلْيَا وَلَ ٧٢٥٥ ـ قَالُوا وَمَا كَانَتْ إِشَارَتُهُ إِلَى ٢٢٥٦ - أَتُرَاهُ أَمْسَى لِلسَّمَا مُسْتَشْهِداً ٧٧٥٧ ـ وَكَذَاكَ قُلْتَ بِأَنَّه مُتَكَلِّم ٢٢٥٨ ـ نَادَى الكَلِيمَ بِنفْسهِ وَكَذَاكَ قَدْ ٢٢٥٩ ـ وَكَذَا يُنَادِي الخَلْقَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ٢٢٦٠ - إنِّي أنَّا اللَّيَّانُ آخُذُ حَتَّ مَظْ ٢٢٦١ ـ وتـــقُــولُ إِنَّ الـــلَّه قــالَ وَقَــائِلٌ ٢٢٦٢ ـ قَـوْلٌ بِـلَا حَـوْفٍ وَلَا صَـوْتٍ يُـرَى ٢٢٦٣ ـ أَوْقَعْتَ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ مَنْ ٢٢٦٤ - لَوْ لَمْ تَقُلُ فَوْقَ السَّمَاءِ وَلَمْ تُشِرْ ٢٢٦٥ ـ وَسَكَتَّ عَنْ تِلْكَ الأَحَاديثِ الَّتِي ٢٢٦٦ ـ وَذَكَ رُتَ أَنَّ السَّلَّهَ لَيْسَ بِدَاخِل ٢٢٦٧ - كُنَّا انْتَصَفْنَا مِنْ أُولِي التَّجْسِيم بَلْ ٢٢٦٨ ـ لَكِنْ مَنَحْتَهُمُ سِلاحاً كُلَّمَا ٢٢٦٩ ـ وَغَدُوا بِأَسْهُ مِكَ الَّتِي أَعْطَيْتَهُمْ

مَا كَانَ يُوجَدُ بَيْنَنَا زَحْفَانِ ذَاتِ الصُّدُورِ يُعَلُّ بِالْكِتْمَانِ صَفَحَاتِ أُوجُهِهِمْ يُرَى بِعِيَانِ وتَلوْتَ شَاهِدَهُ مِنَ السَّفُرْآنِ تِسلْكَ السؤجُسوهُ كَشِيسرةُ الأَلْوَانِ مِنْ قَابِل فَتَراهُ ذَا كِتُمَانِ هَـذَا وَلَمْ نَـشْهَـدُهُ مِـنْ إنـسَانِ سُنَن الرَّسُولِ وشِيعَةِ القُرآنِ فِ عِبَارَةٍ مِنْهُمْ وَحُسْن بَيَانِ مَعْنَى فَصَيدُ العَالِم الرَّبَّانِي هِمْ كُتْبُهُمْ تُنْبِيكَ عَنْ ذا الشَّانِ حَذُراً عَلَيْكَ مَصَايِدَ الشَّيْطَانِ مِنْ ذِي جَنَاحِ قَاصِرِ الطَّيَرَانِ يَبْكِي لَهُ نَوْحٌ عَلَى الأَغْصَانِ فَتَضِيقُ عَنْهُ فُرْجَةُ العِيدَانِ حمراتِ فِي عَالٍ مِنَ الأَفْنَانِ غَضَ لَاتِ كالحَشرَاتِ والدِّيدَانِ مِنْ مُشْفِقِ وَأَخِ لَكُمْ مِعْوَانِ تِلْكَ الشِّبَاكِ وَكُنُّتُ ذَا طَيَرانِ مَنْ لَيْسَ تَجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي أَهْ للا بِ مَنْ قَدْ جَاءَ مِنْ حَرَّانِ مِنْ جَنَّةِ المأوى مَعَ الرِّضوانِ حَـتَّى أرَانِي مَـطْلعَ الإيـمَانِ

٢٢٧٠ ـ لَوْ كُنْتَ تَعْدِلُ فِي العِبَارَةِ بَيْنَنَا ٢٢٧١ ـ هَذَا لِسَانُ الحَالِ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي ٢٢٧٢ - يَبْدُو عَلَى فَلَتَاتِ أَلْسُنِهِمْ وَفِي ٢٢٧٣ ـ سِيمَا إِذَا قُرىءَ الحَدِيثُ عَلَيْهِمُ ٢٢٧٤ ـ فَهُنَاكَ بَيْنَ النَّازِعَاتِ وَكُوِّرَتْ ٧٢٧٥ ـ وَيَكَادُ قَائِلُهُمْ يُصَرِّحُ لَوْ يَسرَى ٢٢٧٦ ـ يَا قَوْمُ شَاهَدْنَا رُؤُوسَكُمُ عَلَى ٢٢٧٧ - إلَّا وَحَـشُـو فُـوَادِهِ غِـلُ عـلى ٢٢٧٨ ـ وَهُ وَ الَّذِي فِي كُتْبِهِمْ لَكِنْ بِلطْ ٢٢٧٩ ـ وَأَخُو الجهالَةِ صَيدُه لِلَّفظِ، والـ ٧٢٨٠ ـ يَا مَنْ يَظُنُّ بِأَنْنَا حِفْنَا عَلَيْد ٢٢٨١ ـ فَانْظُرْ تَرَى لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكَهَا ٢٢٨٢ ـ فَشِبَاكُهَا واللَّهِ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا ٢٢٨٣ ـ إلَّا رَأيتَ الطَّيرَ فِي قَفَص الرَّدى ٢٢٨٤ ـ وَيَظَلُ يَخْبِطُ طَالِباً لِخَلَاصِهِ ٧٢٨٥ ـ والذُّنبُ ذَنْبُ الطَّيْرِ خَلَّى أَطيَبَ الثَّه ٢٢٨٦ ـ وَأَتَى إِلَى تِلْكَ المرزَابِل يَبْتَغِي الْ ٢٢٨٧ ـ يَا قَوْم واللَّهِ العَظِيم نَصِيحةً ٢٢٨٨ ـ جَرَّبْتُ هَـذَا كُـلَّهُ وَوَقَـعْتُ فِـى ٢٢٨٩ - حَتَّى أَتَاحَ لِيَ الإلهُ بَلُطْ فِ ٢٢٩٠ - حَبْرٌ أَتى مِنْ أَرْض حَرَّانٍ فَيا ٢٢٩١ ـ فاللَّهُ يَحْزِيه الَّذِي هُو أَهْلُهُ ٢٢٩٢ ـ قَبَضَتْ يَدَاهُ يَدِي وَسَارَ فَلَمْ نَرمْ

يَـزَكُ الـهُـدَى وَعَـسَـاكِـرُ الـقُـرآنِ مَحْجُوبَةً عَنْ زُمْرَةِ العُمْيَانِ حَصْبَاؤُهُ كَلاّلِئ السِّيجَانِ مِشْلَ السُّجُوم لِوَارِدٍ ظَمْآنِ لَا زَالَ يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ وَهُمَا مَدَى الأزمانِ لَا يَنِيَانِ آلافِ أفرادُ ذَوُو إيمانِ وَوَرَدْتُكُ مُ أَنْسَتُكُمْ عَسَذَابَ هَسُوَانِ إنْصَافَ والتَّخْصِيصَ بالعِرفَانِ أنتُم أم الحشويُّ مَا تَريَانِ؟ للا أَنْ يُعَدِّمَكُمْ عَلَى عُنْمانِ للا عَـنْ رَسُولِ السلَّهِ وَالْقُرْرَانِ حَشُويٌ حَامِلَ رَايةِ الإيمَانِ فِي قَالْبِهِ أَعْلَى وأَكْبَرُ شَانِ يُـقْضَى لَهُ بالعَـزْلِ عَـنْ إِيقَـانِ نَـصْرِ أو الـمولُودِ مِنْ صَفْوانِ أَوْ مَنْ يُعَلِّدُهُمْ مِنَ العُمْيَانِ وَتَفَكُّرُوا فِي السِّرِّ والإِعْلَانِ مَـثْنى عَـلَى هَـذَا وَمِـنْ وُحْـدَانِ قَـوْلِ الـرَّسُولِ وَمُـحْكم الـقُـرْآنِ أَوْ تُعْذِرُوا أَوْ تُعَوذِنُوا بطِعَانِ

٢٢٩٣ ـ وَرَأَيْتُ أَعلَامَ المدينَةِ حَوْلَها ٢٢٩٤ ـ وَرَأَيْتُ آثاراً عَظِيماً شَأْنُهَا ٧٢٩٥ ـ وَوَرَدتُ رأسَ الماءِ أَبْيَضَ صَافياً ٢٢٩٦ ـ وَرَأيتُ أَكُواباً هُنَاكَ كَثِيرةً ٢٢٩٧ ـ وَرَأَيْتُ حَوْضَ الكوثر الصَّافِي الَّذِي ٢٢٩٨ ـ مِستزابُ سُنَّتِهِ وَقَوْلُ إلىهه ٢٢٩٩ ـ والــنَّاسُ لَا يَسرِدُونَــهُ إِلَّا مِــنَ الْـ ٠٠٠ ٢٣ - وَرَدُوا عِـذَابَ مَـنَـاهِـل أَكْرِمْ بِـهَـا ٢٣٠١ ـ فَبِحَقٌّ مَنْ أَعْطَاكُمُ ذَا العَدْلَ والْ ٢٣٠٢ ـ مَنْ ذَا عَلَى دِينِ الْخُوَارِجِ بَعْدَ ذَا ٢٣٠٣ ـ واللَّهِ مَا أَنْتُمْ لَدَى الحَشُويِّ أَهْ ٢٣٠٤ ـ فَضْلًا عَن الْفَارُوقِ والصِّدِّيقِ فَضْ ٢٣٠٥ ـ والسلَّهِ لَوْ أَبْسَصَوْتُهُ لَرَأَيْتُهُ الْ ٢٣٠٦ ـ وكَلَمُ رَبِّ العَالَمِينَ وعَبدِه ٧٣٠٧ ـ مِنْ أَنْ يُحَرَّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وأَنْ ٢٣٠٨ ـ وَيَرَى الوِلَاية لابْن سِينًا أَوْ أبي ٢٣٠٩ ـ أَوْ مَنْ يُتَابِعُهُمْ عَلَى كُفْرَانِهِمْ ٧٣١٠ يا قَوْمَنَا بِاللَّهِ قُومُوا وانْظُرُوا ٢٣١١ ـ نَظراً وإنْ شِئتُ مْ مُنَاظرةً فَمِنْ ٢٣١٢ ـ أيُّ السطَّوائِفِ بَسعْد ذَا أَدْنَى إلَى ٢٣١٣ ـ فَإِذَا تَسبَيَّنَ ذَا فَإِمَّا تَــثبــعُــوا

# فهنٌ

# في تلقيبهِمْ أهلَ السُّنَّةِ بالحشويةِ وبيانِ منْ أَوْلَى بالوصفِ المذمومِ منْ هذا اللَّقبِ مِنَ الطَّائفتينِ وذكرِ أوَّلِ من لَقَّبَ بهِ أهلَ السُّنَّةِ مِن أهلِ البدعِ

بالوحي مِنْ أنْسرِ وَمِنْ قُورَانِ دِ وَفَضْلَةً فِي أُمَّةِ الإِنْسَانِ رَبَّ العِبَادِ بدَاخِل الأكْوانِ ءِ الرَّبُّ ذُو الملكُوتِ والسُّلْطَانِ حملن مَحويٌ بظرف مَكَانِ قَالَتُهُ في زَمَن مِن الأَزْمَانِ ذَا قَوْلَهُمْ تَبّاً لِذِي البهاتانِ فِي كَفَّ خَالِقِ هَذِهِ الأَكْوَانِ سِكِهَا تَعَالَى اللَّهُ ذو السُّلْطَانِ يَا قَوْمَنَا ارْتَدِعُ وا عَن العُدُوانِ فالبَهْتُ لَا يَخْفَى عَلَى الرحمن مختار حشواً فاشهدُوا ببيان صِرْفٌ بِلَا جَـحْدٍ وَلَا كِتْمَانِ خُا الاسم فِي المَاضي مِنَ الأزْمَانِ كَ ابنُ الحَليفَةِ طَارِدِ الشَّيْطَانِ بداللّه أنّى يستوي الإرثان وَ مُنَاسِبٌ أَحْسُوالَهُ بِوزَانِ؟ بِدَع تُحَالِفُ مُوجَب السَّورَانِ

٢٣١٤ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ قَوْلُهُمْ لِمَنِ اقْتَدَى ٧٣١٥ - حَشُويةٌ يَعْنُونَ حَشُواً فِي الوُجُو ٢٣١٦ - وَيَظُنُّ جَاهِلُهُمْ بِأَنَّهُمُ حَشَوْا ٢٣١٧ - إذْ قَوْلُهُمْ فَوْقَ العِبَاد وَفِي السَّمَا ٢٣١٨ ـ ظَنَّ الحَمِيرُ بأنَّ «فِي» لِلظَّرْفِ والـرَّ ٢٣١٩ ـ والسَّلَهِ لَمْ نسسمَعْ بِذَا مِنْ فِرْقَةٍ • ٢٣٢ - لَا تَبْهَتُوا أَهْلَ الحَديثِ بِهِ فَمَا ٢٣٢١ - بَل قَوْلُهُمْ إِنَّ السَّمَاواتِ العُلى ٢٣٢٢ ـ حَقًا كَخُرْدَلَةٍ تُرَى فِي كَفٍّ مُـمْـ ٢٣٢٣ - أَتَرَوْنَهُ المحْصُورَ بَعْدُ أَم السَّمَا؟ ٢٣٧٤ - كَمْ ذَا مُشَبِّهَةٌ وَكَمْ حَشُويَّةٌ ٧٣٢٥ - يَا قَوْمُ إِن كَانَ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ الْه ٢٣٢٦ - أنَّا بِحَمْدِ إليهِ نَا حَشُويةٌ ٧٣٢٧ ـ تَدْرُونَ مَنْ سَمَّتْ شُيُوخُكُم بِهَـ ٢٣٢٨ ـ سَـمَّى بِـ هِ عـمروٌ لِعَـبُـدالـلَّهِ ذَا ٢٣٢٩ - فَوَرِثْتُمُ عَمْراً كَمَا وَرِثُوا لِعَبْ • ٢٣٣ - تَدْرُونَ مَنْ أَوْلَى بِهَذَا الاسم وَهـ ٢٣٣١ ـ مَنْ قَدْ حَشَا الأُورَاقَ والأذْهَانَ مِنْ

٢٣٣٢ ـ هَذَا هُوَ الْحَشُويُ لا أَهْلُ الْحَدِيـ ٢٣٣٣ ـ وَرَدُوا عِذَابَ مَنَاهِل السُّنَن الَّتِي ٢٣٣٤ ـ وَوَرَدْتُمُ القَلُوطَ مَجْرَى كُلِّ ذِي الْهِ ٢٣٣٥ ـ وَكسِلْتُمُ أَنْ تَصْعَدُوا لِلْوِردِ مِنْ

ثِ أَئِمًةُ الإسلام وَالإيمانِ لَيْسَتْ زُبَالَةَ هَلِهِ الأَذْهَانِ أوْساخ والأقْذارِ وَالأَنْتَانِ رَأْسِ الشريعةِ خَيْبَةَ الكَسْلَانِ

### في بيانِ عُدُوانِهمْ في تلقيبِ أهلِ القرآنِ والحديثِ بالمجَسِّمةِ وبيانِ أنَّهمْ أَوْلَى بكلِّ لقبِ خبيثٍ

٢٣٣٦ - كَمْ ذَا مُشَبِّهَةٌ مُجَسِّمَةٌ نَوَا بِتَةٌ مَسبَّةً جَاهِل فَتَّانِ ٢٣٣٧ ـ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمْ بِهَا أَهْلَ الحَديـ ثِ ونَاصِري القُرْآنِ والإيمانِ ٢٣٣٨ - سَمَّيْتُمُوهُمْ أَنْتُمُ وَشُيُوخُكُمْ بَهْتاً بِهَا مِنْ غَيْر مَا سُلْطَانِ ٢٣٣٩ - وَجَعَلْتُ موهَا سُبَّةً لِتُنفِّرُوا عَنْهُمْ كَفِعْلِ السَّاحِرِ الشَّيْطَانِ ٠٤٧٠ - مَا ذَنْ بُهُمْ وَاللَّهِ إِلَّا أَنَّهُمْ أخذُوا بوحي اللّه والفُرقانِ ٢٣٤١ ـ وَأَبَوْا بِأَنْ يَسَحَيَّزُوا لِمِفَالَةٍ غَيْرِ الحَدِيثِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ ٢٣٤٢ ـ وَأَبَوْا يَدينُوا بِالَّذِي دِنْتُمْ بِهِ . مِنْ هَذِهِ الآرَاءِ والسهَذَيانِ ٢٣٤٣ ـ وَصَفُوهُ بِالأَوْصَافِ فِي النَّصَّيْنِ مِنْ خَبَرٍ صَحِيح ثُمَّ مِنْ قُرْآنِ ٢٣٤٤ - إِنْ كَانَ ذَا التَّجْسيمَ عِنْدَكمُ فَيَا أَهْ للا بِ مِ مَا فِيهِ مِنْ نُكُرَانِ ٧٣٤٥ - إنَّا مُجَسِّمَةٌ بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ نَجْحَدْ صِفَاتِ الخَالِقِ الرَّحمن ٢٣٤٦ ـ وَاللَّهِ مَا قَالَ امْرُقٌ مِنْ اللَّهِ مَا قَالَ امْرُقٌ مِنْ اللَّهِ مَا قَالَ امْرُقُ مِنْ اللّه جسمة يا أولِي البُهتان ٢٣.٤٧ ـ وَالسِلَّهُ يَسعُسِلَمُ أنَّسنا فِسي وَصْفِهِ لَمْ نَـعْـدُ مَا قَـدْ قَالَ فِـي السُّوانِ ٢٣٤٨ ـ أَوْ قَالَهُ أَيْهِ اللهِ اللهِ فَهِ ـ فَهُمُ النُّبُحُومُ مَطَالِعُ الإيمَانِ خَا جَاحِديهِ لِذَلِكَ السهَذَيانِ فَوْقُ العَظِيمُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ بالنَّصِّ وَهْ يَ مُرَادةُ التِّبيانِ أنَّى يُسرادُ مُحقَّقُ البُطْلانِ هَّةً تَحْتَهُ تَبدو إلى الأذْهانِ أوْصَافِ وَهْمَ السَّهَالْ للشَّوْآنِ فِيمَا لَدَيْكُمْ يِا أُولِي الْعِرْفَانِ عَبِهِ لَدَيْنَا وهو ذُو بُرهَانِ] يُنْفَى عَلَى الإطْلَاقِ والإمْكَانِ فِيمَا زَعَمْتُمْ فاستوى النفْيَانِ دَلَّتْ عَلَيْهِ فَحَظُّكُمْ نَفْيَانِ لَفْظاً وَمَعْنى ذَاكَ إِثْبَاتَانِ لَقَبِ بِلَا كَذِب وَلَا عُدُوانِ بادِلَّةٍ وَحِهِاج ذِي بُرهَانِ وَتُبِينُ جَهْلَكُمُ مَعَ الْعُدُوانِ وَسِبَابِكُمْ بِالْكِذْبِ وَالطُّغْيِانِ والظُّلْمُ سَبُّ العَبْدِ بِالبُهْتَانِ آيساتُه ورسولُهُ السعَدْلَانِ فِي كُلِّ مُجْتَمَع وَكُلِّ مَكَانِ يَشْهَدْ بِذَلِكَ مَعْكُمُ الشَّقَلَانِ حروبُ العَوَانُ وَصِيحَ بِالأَقْرَانِ

٢٣٤٩ ـ أَوْ قَالَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بعدهِ • ٢٣٥ - سَمُّوهُ تَجْسِيماً وَتَشْبِيهاً فَلَسْ ٢٣٥١ - بَلْ بَيْنَنَا فَرْقٌ لَطِيفٌ بَلْ هُوَ ال ٢٣٥٢ - إنَّ الحقيقة عِنْدَنَا مَقْصُودَةٌ ٢٣٥٣ - لَكِنْ لَدَيْكُمْ فَهْ يَ غَيْرُ مُرَادةٍ ٢٣٥٤ ـ فَكَلَامُهُ فِيمَا لَدَيْكُمْ لَا حَقِيب ٢٣٥٥ ـ فِي ذِكْرِ آياتِ العُلُوِّ وَسَائِرِ الْ ٢٣٥٦ - بَلْ قَوْلُ رَبُ النَّاسِ لَيْسَ حَقِيقَةً ٢٣٥٧ ـ [وكَلامُ رَبُّ العَالَمِينَ عَلَى حَقِيب ٢٣٥٨ ـ وَإِذَا جَعَلْتُمْ ذَا مَحِازاً صَحَّ أَنْ ٢٣٥٩ ـ وَحَقَائِقُ الألفَاظِ بِالعَقْل انتَفَتْ ٧٣٦٠ - نَفْئ الحَقِيقَةِ وانْتِفَاءُ اللَّفْظِ إِنْ ٢٣٦١ ـ وَنَصِيبُنَا إِثْبَاتُ ذَاكَ جَمِيعِهِ ٢٣٦٢ ـ فَمَنِ المعَطِّلُ فِي الحَقِيقةِ غيرُكُمْ ٢٣٦٣ - وَإِذَا سَبَبْتُمْ بِالمُحَالِ فَسَبُنَا ٢٣٦٤ ـ تُبْدِي فَضَائِحَكُمْ وتَهْتِكُ سِتْرَكُمْ ٢٣٦٥ - يَا بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّبَابِ بِذَاكُمُ ٢٣٦٦ - مَنْ سَبَّ بِالبُرهانِ لَيْسَ بِظَالِم ٢٣٦٧ ـ فَحَقِيقَةُ التَّجْسِيم إِنْ تَكُ عِنْدَكُمْ ٢٣٦٨ - بصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي شَهِدَتْ بِهَا ٢٣٦٩ فَتَحَمَّلُوا عَنَا الشَّهَادَةَ وَاشْهَدُوا ٠٧٣٠ - أنَّا مُجَسَّمَةٌ بِفَضْلِ اللَّهِ وَلْ ٢٣٧١ ـ اللَّهُ أَكْبَرُ كَشَّرَتْ عَنْ نَابِهَا الْهِ

٢٣٧٢ ـ وَتَقابَل الصَّفَّانِ وَانْقَسَمَ الوَرَى قِسْمَيْنِ واتَّضَحَتْ لَنَا القِسْمَانِ \* ٢٣٧٢ ـ وَتَقابَل الصَّفَّانِ وَانْقَسَمَ الوَرَى فِي فَيْسُمَانِ

# فهنٌ

### في بيانِ موردِ أهلِ التَّعْطيلِ وأنَّهمْ تعوَّضُوا بالقَلُّوطِ عن موردِ السَّلْسَبيل

مَاذًا عَلَى شَفَتيك والأسنان يًاتِ والأعْمَالِ والأرْكَانِ أنَّى تَـطِيبُ مَـوَارِدُ الأَنْـتَانِ خَبَتٍ بِهِ واغْسِلْهُ مِنْ أَنْسَانِ قُـــرْآنِ والآثــارِ والإيــمَـانِ حَشْوُ الضَّلالِ فَمَا هُمَا سِيَّانِ حَشْوُ الشُّكوكِ فَما هُمَا صِنُوانِ حَشْوُ الكَنِيفِ فَمَا هُمَا عِدْلَانِ حَشْوُ الجَحِيم أيَسْتَوِي الحَشْوَانِ؟ حَشُويٌ وَارِدَ مَنْهَلِ الفُرقَانِ مِنْ كَفُّ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالقرآنِ وَخِتَامُهَا مِسْكٌ عَلَى رَيْحَانِ يَشْرَبْ بِهِ مَعَ مُحَمْلَةِ العُمْيَانِ سُ الساءِ فَاقْصِدُهُ قَريبٌ دَانِ كَافٍ إِذَا نَــزَلَتْ بِــهِ الـــتَّــقَــلَانِ هُـوَ أَسْهَـلُ الـورْدَيـن لِلظَّـمْـآنِ

٢٣٧٣ ـ يَا وَارِدَ السَّلُوطِ وَيْحَبِكَ لَوْ تَرَى ٢٣٧٤ ـ أوَ مَا تَرَى آثارَهَا فِي القَلْبِ والنِّـــ ٧٣٧٥ ـ لَوْ طَابَ مِنْكَ الورْدُ طابَتْ كُلُّها ٢٣٧٦ \_ يَا وَارِدَ السَّفَ لُّوطِ طَهِ رْ فَاكَ مِنْ ٢٣٧٧ ـ ثمَّ اشْتُم الْحَشْوِيَّ حَشْوَ الدِّينِ والـ ٢٣٧٨ - أَهْلًا بِهِمْ حَشْوَ الهُدى وسِواهُمُ ٢٣٧٩ - أهلًا بِهِمْ حَشْوَ اليَقين وغَيْرُهُمْ ٠ ٢٣٨ - أَهْلًا بِهِمْ حَشْوَ المسَاجِدِ والسّوى ٧٣٨١ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشْوَ الجِنَانِ وَغَيْرُهُمْ ٢٣٨٢ ـ يَا وَارِدَ القَلُوطِ وَيْحَكَ لَو تَرَى الـ ٢٣٨٣ ـ وَتَرَاهُ مِنْ رَأْسِ الشَّريعَةِ شَارِباً ٢٣٨٤ ـ وَتَراهُ يَسْقِى النَّاسَ فَضْلَةَ كأسِهِ ٢٣٨٥ ـ لَعَـذَرتَـهُ إِنْ بَـالَ فِـى الـقَـلُّوطِ لَمْ ٢٣٨٦ \_ يَا وَارِدَ السَّلُوطِ لَا تَـكُسَلُ فَرَأ ٢٣٨٧ ـ هُوَ مَنْهَلٌ سَهْلٌ قَريبٌ وَاسِعٌ ٢٣٨٨ ـ واللَّهِ لَيْسَ بأصْعَب الْورْدَيْنِ بَلْ

# فهڻ

# في بيانِ هدْمِهمْ لقواعدِ الإسلامِ والإيمانِ بعزْلهمْ نصوصَ السُّنَّةِ والقُرْآنِ

فِي هَاذِهِ الأخبارِ والقُرآنِ قَدْ قَالَهُ ذُو الرَّأي والْحُسبانِ حَداً سَواءً يا أولِي العُدُوانِ فِي العِلْم والتَّحْقِيق والعِرْفَانِ نَـيْـل الْيَـقـيـن ورُتْبـةِ الـبُـرْهـانِ لَسْنَا نُحَكُّمُهَا عَلَى الإِيقَانِ إثْسبَساتِ لِلأوْصَافِ لللرَّحْهُن عَنْهُ بِمَعْزِلِ غَيْرِ ذِي سُلْطانِ أُكْتَافِهَا دَفْعاً كَذِي الصَّوَلَانِ محكم يُسريدُ دفاعَهُ بِسلَيانِ لِسِوَاكَ تَصْلُحُ فاذْهَبَنْ بأَمَانِ لَكِنْ مَخَافَةً صَاحِب السُلْطَانِ وَهُوَ الْحَقِيرُ مَقَالَةُ الْكُفْرَانِ لَحَكَكُتُ مِنْ ذَا المُصْحَفِ العُثْمَانِي كِنْ ذَاكَ مُمْتَنِعٌ عَلَى الإنْسَانِ غُرْآنِ والأُمَراءِ والسشلطانِ إسْلَامَ فَوقَ قَواعِدِ الأَرْكِانِ إسْلَام مِنْ مِحَنِ عَلَى الأَزْمَانِ ذَا قُدْرَةٍ فِي النَّاس مَعْ سُلْطَانِ

٢٣٨٩ - يَا قَوْمُ بِاللَّهِ انْظُرُوا وَتَفَكَّرُوا ٢٣٩٠ ـ مِشْلَ السَّدَبُرِ والسَّفَاكُر لِلَّذِي ٢٣٩١ ـ فَأَقَلُ شَيءِ أَنْ يَكُونَا عِنْدكُمْ ٢٣٩٢ ـ واللَّهِ مَا اسْتَويَا لَدَى زُعَمَائِكُمْ ٢٣٩٣ - عَزَلُوهُمَا بَلْ صَرَّحُوا بِالْعَزْلِ عَنْ ٢٣٩٤ ـ قَالُوا وَتِلكَ أَدِلَّةٌ لَهُ طَيَّةٌ ٧٣٩٥ ـ مَا أَنْزلَتْ لِيُنَالَ مِنْهَا الْعِلْمُ بِالْ ٢٣٩٦ - بَ لْ بِالْمُعْقُولِ يُنَالُ ذَاكَ وَهَاذِهِ ٢٣٩٧ - فَبِجُهْدِنَا تَأْوِيلُها والدَّفعُ فِي ٢٣٩٨ - كَكَبِيرِ قَوْم جَاءَ يَشْهَدُ عِنْدَ ذِي ٢٣٩٩ ـ فَيَقُولُ قَدْرُكَ فَوْقَ ذَا وَشَهَادَةٌ • • ٢٤٠ وبود في أَوْ كَانَ شَدِيءٌ غَدِر ذَا ٧٤٠١ ـ فَلَقَدْ أَتَانَا عَنْ كَبِيرٍ فِيهِمُ ٧٤٠٢ ـ لَوْ كَانَ يُمْكِنُنِي وَلَيْسَ بِمُمْكِن ٢٤٠٣ ـ ذِكْرَ اسْتِواءِ الرَّبِّ فَوْقَ العُرشِ لَ ٢٤٠٤ ـ واللَّهِ لـ ولا هَـ ينبَـةُ الإسلام والـ ٠٠٠٠ لأتَوْا بِكُلِّ مُصِيبةٍ ولَدَكْدَكُوا الْه ٧٤٠٦ فَلَقَدْ رَأَيْشُمْ مَا جَرِي لِأَئِمَةِ الْ ٧٤٠٧ ـ لَا سِيَّمَا لَمَّا اسْتَمَالُوا جَاهِلًا

بَـلْ قَـاسَـمُـوه بِأَغَـلَظِ الأَيْـمَانِ يطانِ حين خَلابهِ الأبَوانِ تِسلُكَ السَّهُ شُورِ طَويلَةِ الأردَانِ وَتَهُولُ أَعْمَى فِي ثِيَابِ جَبَانِ كَـذِب وَتَـلْبـيـس وَمِـنْ بُـهـتَـانِ يَا مِحْنَةَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذُنَانِ وَاحْمِلْ بِلَا كَيْلُ وَلَا مِيزَانِ عَـمًا هُـنَاكَ لِيَـدُخُـلُوا بِأَمَانِ مِنْهُ إِلَيْهِ كَحِيلَةِ الشَّيْطَانِ ظَفِروا وَقَالُوا وَيسحَ آلِ فُلَانِ مقْصُودِ وَهُو عَدُوُّ هَذَا الشَّانِ سَقْيَ الغِرَاسِ كَفِعْل ذِي البُسْتَانِ وَقُتُ البِحَدَادِ وَصَارَ ذَا إمكَانِ وَاسْتَنْجَدُوا بِعَسَاكِر الشَّيْطَانِ جُنْدِ اللَّعِيسِ بِسَائِرِ الأَلْوَانِ لديعاً وَشْتَماً ظاهِرَ البُهْتَانِ أمْراً تُهَادُ لَهُ قُوى الإيمانِ أَخْذُ الحديثِ وَتركُ قَولِ فُلَانِ ألِأَ جُل هَذَا تَشْتُمُ وابهوان؟ إسلام حِزْبَ اللَّهِ والسُّوانِ فَرَأُوْا مَسَبَّتَكُمْ مِنَ النُّقْصَانِ فِى تَـرْكِـهِمْ لِمَستِّـةِ الأَوْتَـانِ بمسبّة القُرآنِ والرّحلمن

٨٠٤٠ وسَعَوْا إِلَيْهِ بِسكل الْفيكِ بَيِّن ٧٤٠٩ ـ إِنَّ النَّصيحَةَ قَصْدُهُمْ كَنصيحَةِ الشَّـ ٧٤١٠ فيرى عَمَائِمَ ذَاتَ أَذْنَابِ عَلَى ٧٤١١ - وَيَرَى هَيُولَى لَا تَهُولُ لِمُبْصِرِ ٢٤١٧ ـ فَإِذَا أَصَاخَ بِسَمْعِهِ مَلَوُّوه مِنْ ٢٤١٣ ـ فَيَرى وَيَسْمِعُ لَبْسَهِم ولِباسَهِم ٢٤١٤ ـ فَتَحُوا جِرَابَ الجَهْلِ مَعْ كَذِب فَخُذْ ٧٤١٥ و أَتُوا إِلَى قَلْبِ المُطَاعِ فَفَتَّشُوا ٧٤١٦ ـ فَإِذَا بَدَا غَرَضٌ لَهُم دَخَلُوا بِهِ ٧٤١٧ ـ فَإِذَا رَأَوْهُ هَسْ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ ٢٤١٨ ـ هُوَ فِي الطَّريقِ يَعُوقُ مؤلَّانًا عن الـ ٧٤١٩ ـ فَإِذَا هُدُم غَرَسُوا الْعَدَاوَةَ واظَبُوا • ٢٤٢ - حَتَّى إِذَا مَا أَثْمَرَتْ وَدَنَا لَهُمْ ٧٤٢١ ـ رَكِبُ واعَلَى مُحردٍ لَهُمْ وَحَمِيَّةٍ ٢٤٢٢ ـ فَهُنَالِكَ ابْتُلِيَتْ جُنُودُ اللَّهِ مِنْ ٢٤٢٣ ـ ضَرْباً وَحَبْساً ثُمَّ تَكْفِيراً وَتَبْ ٢٤٢٤ ـ فَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيقٍ مِنْهُمُ ٧٤٢٥ ـ مِنْ سَبِّهِمْ أَهْلَ الحَدِيثِ وَذَنْبُهُمْ ٧٤٢٦ ـ يَا أُمَّةً غَضِبَ الإلهُ عَلْيهِمُ ٧٤٢٧ ـ تَبًا لَكُمْ إِذْ تَشْتُمُونَ زَوَامِلَ الْـ ٧٤٢٨ ـ وَسَبَبْتُمُ وهُمْ ثُمَّ لَسْتُمْ كُفْأَهُمْ ٢٤٢٩ - هَـذَا وَهُـمْ قَبِلُوا وَصِيَّةً رَبِّهِمْ • ٢٤٣ - حَذَرَ المقَابَلَةِ القَبِيحَةِ مِنْهُمُ

ضُربَتْ لَهُمْ وَلَكُمْ بِذَا مَتَ للانِ سُنَنَ الرَّسُولِ وَعَسْكُرَ الإيمَانِ قَـوْلِ الـرَّسُـولِ وَذَا مِـنَ السطُّخْيَانِ يَاخٌ لَكُمْ بِالْخُرْصِ وَالْحُسْبَانِ إلَّا إِلَى الآئــار والــقُـرْآنِ ثِ خُلَاصَةِ الأَكْوَانِ والإنسانِ نَا الدِّين مِنْ ذِي بدْعَةٍ شَيْطَانِ حريف والتَّتْمِيم والنُّقْصَانِ يَأْوِي إِلَيْهِ عَسَاكِرُ النُّوقَانِ لَهُمُ فَرنْدِيتٌ خَبِيتٌ جانِ كَانُوا عَلَى الإيمانِ والإحسانِ وَالسِعِلْم والإيسمانِ والسَّفُرْآنِ ةَ اللَّهِ عَلَاوةُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَكِتَابِهِ وَرسُولِهِ بِالسَانِ حكذيب والكفران والبهتان فاللَّهُ يَفْدِي حِزْبَهُ بِالْجَانِي أَوْلَى وأقْسرَبُ مِنْكُ لِلإِيسمَانِ حَـقًا لأَجـل زُبالَةِ الأَذْهَانِ آرَاؤهُم ضرب مِنَ البهمتانِ ثَــقُــكَ رؤوسُــهُــمُ عــن الــقُــرآنِ يتلاعبون تَلاعب الصبيان مِنْ أَرْض طَيبَةَ مَطْلِعَ الإيمَانِ مِنْ أَرْض مَكَّةَ مَطْلِعَ الشُّوآنِ

٧٤٣١ ـ وَكَذَاكَ أَصْحَابُ الحَديثِ فإنَّهُمْ ٢٤٣٧ ـ سَبُّوكُمُ مُحهَّالُهُمْ فَسَبَبْتُمُ ٢٤٣٣ \_ وَصَدَدْتُهُ سُفَهَاءَكُمْ عَنْهُمْ وَعَنْ ٢٤٣٤ ـ وَدَعَوْتُمُوهُم لِلَّذِي قَالَتُهُ أَشْد ٧٤٣٥ - فَأَبَوْا إِجَابَتَكُمْ وَلَمْ يَتَحَيَّزُوا ٢٤٣٦ ـ وإلى أولِي العِرْفَانِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيـ ٧٤٣٧ - قَوْمُ أَقَامَهُمُ الإلهُ لِحِفْظِ هَ ٢٤٣٨ ـ وَأَقَامَهُمْ حَرَساً مِنَ التَّبْدِيلِ والتَّ ٢٤٣٩ - يَزَكُ عَلَى الإسلام بَلْ حِصْنُ لَهُ ٢٤٤٠ ـ فَهُمُ المِحَكُ فَمَنْ يُرَى مُتَنَقِّصاً ٧٤٤١ - إِنْ تَتَّهِمْهُ فَقَبِلَكَ السَّلَفُ الأَلَى ٧٤٤٢ \_ أيضاً قد اتَّهَمُوا الخبيثَ عَلَى الهُدَى ٢٤٤٣ - وَهُوَ الْحَقِيقُ بِذَاكَ إِذْ عَادَى رُوَا ٢٤٤٤ ـ فَإِذَا ذَكَرْتَ النَّاصِحِينَ لِربِّهِمْ ٧٤٤٥ ـ فاغْسِلْهُ ويْلَكَ مِنْ دَم التَّعْطِيلِ والتَّـ ٧٤٤٦ - أَتسبُهُم عَدُواً وَلَسْتَ بِكُفْئِهِمْ ٧٤٤٧ ـ قَــوْمُ هُــمُ بِاللَّهِ ثُــمَّ رَسُـولِهِ ٢٤٤٨ - شَتَّانَ بَيْنَ التَّارِكِينَ نُصُوصَهُ ٧٤٤٩ ـ والسَّاركِين لأجلها آراء من ٧٤٥٠ لَمَّا فَسَا الشَّيْطَانُ فِي آذَانِهِمْ ٧٤٥١ ـ فَلِذَاكَ نَامُوا عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحُوا ٢٤٥٢ ـ والرَّكْبُ قَدْ وَصَلَ العُلَى وتَيمَّمُوا ٧٤٥٣ ـ وَأَتَوْا إِلَى رَوْضَاتِهَا وَتَيَمَّمُوا

طَارُوا لَهُ بِالْبِحِمْعِ والوُحْدَانِ كَتَسَابُقِ النُّوسَانِ يَـوْمَ رِهَانِ صَامحوا بِ مُ طُرّاً بِ كُلّ مَ كَانِ قَدْ رَاحَ بِالنُّ قُصَانِ والحِرْمَانِ يَوْفَعْ بِهِ رَأْساً مِنَ النَّحُسْرَانِ فِيهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِمُ بِمُهَانِ وتسلاهُ قسطد تسبر وفسلانِ كَأْبِي الرَّبِيع خَلِيفةِ السُّلْطَانِ رَقَمُ وا اسْمَهُ فِي ظَاهِرِ الأَثْمَانِ ولِمه شيد ضربت بذا متكلان غُـرْآنِ والآثـارِ والـبُـرْهـانِ اَللَّهُ أَكْبَرُ كَيْفَ يَسْتَويَانِ مَضْمونِها وَالعَقْلُ مَقْبُولَانِ تُلْقِ العَداوة مَا هُمَا حَرْبَانِ واللَّهُ يَشْهَدُ إِنْهُ مَا سِلْمَانِ والعَقْلُ حَتَّى لَيْسَ يَلْتَقِيَانِ ائِي صَحِيحاً وَهُو ذُو بُطْلَانِ مَا قَالَهُ المعضومُ بالبُرْهَانِ بَعْضاً فَسَلْ عَنْهَا عَلِيمَ زَمَانِ مِن آفية الأفهام وَالأذْهَانِ مَا قَالَهُ المبعُوثُ بالقُرْآنِ قَلْب الموحّدِ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ فإذَا هُمَا اجتَمعَا فمُقتَتِلَانِ

٢٤٥٤ ـ قَـومٌ إذًا مَا ناجهذا نصلٌ بَهِ ا ٧٤٥٥ - وَإِذَا بَدَا عَلَمُ الهُدَى اسْتَبَقُوا لَهُ ٢٤٥٦ - وإذًا هُمُ سَمِعُوا بِمُثِتَدِع هَذَى ٧٤٥٧ ـ وَرِثُوا رَسُولَ اللَّهِ لَكِنْ غَيْرُهُمْ ٢٤٥٨ ـ وإذًا استَهانَ سواهُمُ بالنصِّ لَمْ ٧٤٥٩ - عَضُوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِ ذِ رَغْبَةً ٢٤٦٠ ليُسُوا كَمَنْ نَبَذَ الكِتَابَ حَقِيقَةً ٧٤٦١ - عَزَلُوهُ فِي السمعنني وَوَلُّوا غَيْرَه ٢٤٦٢ ـ ذَكَرُوهُ فَـوْقَ مَـنَـابِرٍ وَبِسِكَّـةٍ ٧٤٦٣ ـ والأمْرُ والنَّهْ يُ المُطَاعُ لِغَيْرِهِ ٢٤٦٤ - يَا لَلْعُقُولِ أَيَسْتَوي مَنْ قَالَ بال ٧٤٦٥ ومُ خَالِفٌ هَذَا وَفِطْ رَةً رَبِّهِ ٧٤٦٦ - بَـلْ فِـطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فُـطِروا عَـلَى ٧٤٦٧ ـ والوَحْيُ جَاءَ مُصَدِّقاً لَهُ مَا فَلَا ٢٤٦٨ ـ سِلْمانِ عِنْدَ مُوفَّقِ ومُصَدِّقٍ ٢٤٦٩ ـ ف إذَا تَع ارَضَ نَص لَف ظِ وَارِدٍ ٧٤٧٠ - فَالْعَقْلُ إِمَّا فَاسِدٌ وَيَظُنُّهُ الْرَّ ٧٤٧١ ـ أَوْ أَنَّ ذَاكَ النصَّ لَيْسَ بِغَابِتٍ ٧٤٧٧ - وَنُصُوصُهُ لَيْسَتْ يُعَارِضُ بَعْضُهَا ٢٤٧٣ ـ وإذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضاً فِيهَا فَذَا ٢٤٧٤ ـ أو أنْ يَكُونَ البَعْضُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ٧٤٧٥ ـ لَكِنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ والجَهم فِي ٧٤٧٦ - إلَّا وَيَ طُرُدُ كُلُ قَولٍ ضِدَّهُ

أَوْ حَــرُبُـه أَوْ فـارغٌ مُــتَــوَانِ واللّه لست برابع الأغيان لِجَميع رُسُلِ اللَّهِ والفُرقَانِ مَنْحوتِ بِالأَفْكَارِ فِي الأَذْهَانِ أيْدِي هُمَا فِي نَحْتِهِمْ سِيَّانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُكوِّنُ الأَكْوَانِ بالبَيِّنَاتِ أتَى إلَى الكِتْمَانِ نافٍ صِفَاتِ الوَاحِدِ الرَّحلن حاشاهُم مِنْ إفكِ ذِي بُهْتَانِ فَهُمَا إِلَى سُبُلِ الهُدَى سَبَبَانِ

٧٤٧٧ ـ والسَّاسُ بَعْدُ عَلَى ثَلَاثٍ حِزْبُه ٧٤٧٨ ـ فَاحْتَرْ لِنَفْسِكَ أَيْنَ تَجْعَلُهَا فَلا ٢٤٧٩ ـ مَنْ قَالَ بِالتَّعْطِيلِ فَهُوَ مَكَذُّبٌ ٠ ٧٤٨ - إِنَّ المُعَطِّلَ لَا إلىهَ لهُ سِوى الـ ٧٤٨١ ـ وَكَذَا إِلنَّهُ المشركينَ نَجِيتَهُ الْه ٧٤٨٢ ـ لـكِـنْ إلـهُ الـمـرْسَـلِيـنَ هُـوَ الَّذِي ٢٤٨٣ ـ واللَّهِ قَدْ نَسَبَ المعَطَّلُ كُلَّ مَنْ ٢٤٨٤ ـ واللَّهِ مَا فِي المرسَلِينَ مُعَطَّلٌ ٧٤٨٠ - كَلَّا وَلَا فِي المُوسَلِينَ مُشَبَّةً ٢٤٨٦ ـ فَخُذِ الهُدَى مِنْ عَبْدِهِ وَكِتَابِهِ

### في إبطال قول الملحدينَ إنَّ الاستدلالَ بكلام الله ورسولِهِ لا يفيدُ العلمَ واليقينَ

أسرارهم بنصيحة وبيان كَ لَا أَنْ رِولًا أَنْ رِولًا قُر رُاذِ لَمْ تُبِدِ عَنْ عِلْم ولَا إِسقَانِ وَتَحَوُّزُ بِالزَّيْدِ وَالنُّقْصَانِ حَـذفُ الَّذِي لَمْ يُـبْدِ عَـنْ تِـبْدِانِ صدق الرواة وليسس ذا بُرهان وَالْقَدْمُ فِيهِمْ فَهُو ذُو إِمْكَانِ

٧٤٨٧ ـ واحدد مقالاتِ الَّذِينَ تَفرَّقُوا شِيعاً وَكَانُوا شِيعَةَ الشَّيطَانِ ٢٤٨٨ \_ واسألْ خبيراً عَنْهُمُ يُنْبِيكَ عَنْ ٧٤٨٩ ـ قَالُوا الْهُدَى لَا يُسْتَفَادُ بسُنَّةٍ ٧٤٩٠ إِذْ كُلُّ ذَاكَ أُدِلَّةٌ لَفْظِيَّةٌ ٧٤٩١ ـ فيها اشتِرَاكٌ ثمَّ إجمَالٌ يُرَى ٧٤٩٢ ـ وكَذَلكَ الإضْمَارُ والتَّخْصِيصُ والْـ ٧٤٩٣ ـ والنَّفْلُ آحادٌ فمَوقُوفٌ عَلَى ٢٤٩٤ ـ إذ بَعْضُهُمْ فِي البَعْض يَقْدَحُ دَائِماً

جداً فأينَ القطعُ بالبُرْهانِ؟ ذَاكَ المُعَارِض صَاحِب السُّلطَانِ والنَّفْيُ مَنظْنُونٌ لَدَى الإِنْسسَانِ يننا العُقُولَ ومنْطِقَ الْيُونَانِ مِنْ بَعْدِ هَذَا القَوْلِ ذِي البُطْلَانِ هم عَنْ نُفُوذِ وِلَاية الإيقانِ زُولًا لَدَيْ هِمْ لَيْسَ ذَا سُلْطَانِ أيَ ظُنُ ذلكَ قَطَّ ذُو عِنْ انِ؟ لَمْ يَـرْفَعُـوا رَايَـاتِ جِـنْكِـسْخَـانِ وَقَضَوْا بِهَا قَطْعاً عَلَى القُرآنِ خَاجِينَ وَلُوا مَنْطِقَ اليُونَانِ وَسْطَ الْعَرِينِ مُمَزَّقَ اللَّحْمانِ خصيص والتّاويل بالبهتان شَاؤوا بِدَعْواهُمْ بِلَا بُرْهَانِ بَيْنَ الْخُصُوم وَمَا لَهُ مِنْ شَانِ فِي العِلْم بالأوْصَافِ لِلرَّحْمٰن أحْكَامُهُ لَا يَسْتَوِي الحُكْمَانِ بدِمَائِهِمْ ومَدَامِع الأجْفَانِ وَسِواهُ مَعْزُولٌ عَن السُّلْطَانِ لِ هُمَا لَهُمْ دُونَ الورَى حَكَمانِ مِن حُكْم جِنْكِسخَانَ ذِي الطُّغْيَانِ مَعْفُولِ ثَهَ الآصِ والعَالَانِ فَعَلُوا بِأُمَّتِهِ مِنَ النَّعُدُوانِ

٧٤٩٥ - وَتَسُواتُسِراً فَهُ وَ السَّهِ لِيسِلُ وَنَسَادِرٌ ٧٤٩٦ - هَـذَا ويَحْتَاجُ السَّلَامَةَ بَعْدُ مِنْ ٧٤٩٧ - وَهُوَ الذِي بِالْعَقِلِ يُعرَفُ صِدْقُهُ ٢٤٩٨ ـ فَالأِجْل هَذَا قَدْعَ زَلْنَاهَا وَوَلَّ ٧٤٩٩ ـ فَانْظُرْ إِلَى الإسْلَام كَيْفَ بِقَاوَهُ • • • ٧ - وانظُرْ إِلَى الشَّرْآنِ مَعْزُولًا لَدَيْد ٢٥٠١ ـ وانْظُرْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ كَذَاكَ مَعْ ٢٥٠٢ ـ والسلَّهِ مَا عَزَلُوهُ تَعْظِيماً لَهُ ٢٥٠٣ ـ يَا لَيْتَهُمْ إِذْ يَحْكُمُونَ بِعَزْلِهِ ٢٥٠٤ ـ يَا وَيْحَهُم وَلُوا نَتَائِجَ فِكْرِهِمْ ٥٠٥ - وَرُذَالُهُ مُ وَلُوا «إشارَاتِ» ابن سِيد ٢٥٠٦ ـ وانظُرْ إِلَى نَصِّ الكِتَابِ مُجَدَّلًا ٧٠٠٧ ـ بالطَّعْنِ بالإجمَالِ والإضْمَارِ والتَّ ٨٠٥٨ ـ وبالإشتِراك وبالمجازِ وَحَذْفِ مَا ٢٥٠٩ ـ وانظُرْ إِلَيْهِ لَيْسَ ينفُذُ مُكْمُهُ ٠١٠٧ - وانْ ظُرْ إِلَيْه لَيْسَ يُعْبَلُ قَوْلُهُ ٢٥١١ - لَكِنَّمَا المَقْبُولُ مُحُمُّ العَقْلِ لَا ٢٥١٢ - يَبْ كِي عَلَيْه أَهْلُهُ وجُنُودُهُ ٢٥١٣ - عَهدُوهُ قِدْماً لَيْسَ يَحْكُمُ غَيْرُهُ ٢٥١٤ - إِنْ غَابَ نَابَتْ عَنْهُ أَقُوالُ الرَّسُو ٧٥١٥ ـ فأتَاهُمُ مَالَمْ يَكُنْ فِي ظَنَّهِمْ ٢٥١٦ - بِجُنُودِ تَعْطِيلِ وكُفْرانٍ مِنَ ال ٢٥١٧ - فَعَلُوا بِمِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ كَمَا

ى أعْرَضُوا عَنْ مُحْكَم القُوآنِ لِ الوحي عَنْ عِلْم وَعَنْ إِيقًانِ نُ المُستَفَادُ لَنا مِنَ السُلْطَانِ لى تَكَمُ وا الكُفْرَانَ بِالبُهْتَانِ واعاً مُعَدَّدةً مِنَ النُّعُصَانِ لَمْ يَبِدُ مِنْ رَبِّ وَلَا رَحْمَدِن أَوْ جِبْرَئيلَ أَوِ الرَّسُولِ النَّانِي لَيْسَ الكَلامُ بوضفِ ذِي الغُفْرَانِ عَضْهُوهُ عَضْهَ الرَّيْبِ والكُفْرَانِ بَشَرِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الرَّحْلَ اَلـلَّهُ أَكبَرُ لَيْسَ يَسسَتَويَانِ مَعْزُولَةٌ عَنْ إمرةِ الإيقَانِ ظَنّاً يَكُونُ مُطَابِقاً بِبَيَانِ مَا فِي الحَقِيقَةِ عِنْدَنَا بِوِزَانِ بنزيادة فيها أو النُّه فيصان جِيهٍ وأنْواع المحجاز التَّانِي فِئ كذلِكَ فَانْتَفَى الأمْرانِ يننا العُقُولَ وفِكْرَةَ الأَذْهَانِ يَا أُمَّةُ الآثار والقُرانِ أَبَداً وَلَا تُحديده مُ لِهَ وَانِ مَعْقُولِ [والمَنْقُولِ] والبُرْهَانِ أُولَى وَسُنَّةِ رَبِّنا الرحلمن

٢٥١٨ ـ واللَّهِ مَا انْقَادُوا لِجِنْكِسْخَانَ حَتَّ ٢٥١٩ ـ والسلَّهِ مَسا وَلُّوهُ إِلَّا بَسعْد عَسِرْ ٠ ٢٥٢ - عَزَلُوهُ عَنْ سُلْطَانِهِ وهُوَ اليَقِيب ٢٥٢١ ـ هَـذَا وَلَمْ يَكُفِ الَّذِي فَعَـلُوهُ حَتَّ ٢٥٢٢ ـ جَعَلُوا القُرَانَ عِضِينَ إِذْ عَضَّوهُ أَنْ ٢٥٢٣ ـ مِنْهَا انتِفَاءُ خُرُوجِهِ مِنْ رَبِّنَا ٢٥٢٤ ـ لَكِتُّهُ خَلْقٌ مِنَ اللَّوْحِ ابْتَدَا ٧٥٢٥ ـ مَا قَالَهُ رَبُّ السَّمَواتِ العُلَى ٢٥٢٦ - تَبًا لَهُمْ سَلَبُوهُ أَكْمَلَ وَصْفِهِ ٢٥٢٧ ـ هَـلْ يَسْتَوي بِاللَّه نِسْبَتُهُ إِلَى ٢٥٢٨ ـ مِنْ أَيْنِ لِلمَخْلُوقِ عِزُّ صِفَاتِه؟ ٢٥٢٩ - بَيْنَ الصِّفَاتِ وبَيْنَ مَخْلُوقٍ كَمَا ٠ ٢٥٣ - هَـذَا وَقَـدْ عَضَهُوهُ أَنَّ نُصُوصَهُ ٢٥٣١ ـ لَكِئَ غَايَتَهَا الظُّنُونُ وَلَيْتَهُ ٢٥٣٢ ـ لَكِنْ ظَوَاهِرُ لَا يُطَابِقُ ظَنَّهَا ٢٥٣٣ \_ إِلَّا إِذَا مَا أُوِّلَتْ فَمَحَازُهَا ٢٥٣٤ ـ أَوْ بِالْكِئَايَةِ وَاسْتِعَارَاتٍ وَتَشْ ٢٥٣٥ ـ فالقَطْعُ لَيْس يُفِيدُهُ والظَّنُّ مَنْ ٢٥٣٦ فيلم المسكرمة إذْ عَزَلْنَاهَا وَوَلَّه ٢٥٣٧ ـ فاللَّه يُعْظِمُ فِي النصوص أجُورَكُمْ ٢٥٣٨ ـ مَاتَتْ لَدَى الأَقْوَام لَا يُحْيُونَهَا ٢٥٣٩ ـ هَـذَا وَقَـولُهُمُ خِـلافُ الحِسِّ والـ • ٢٥٤ ـ مع كَوْنِه أَيْضاً خِلَافَ الفِطْرَةِ الْـ

هُم بالخطَابِ لمَقْصِدِ التَّبْيَانِ بِكَلَامِهِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ لِسَانِ هَذَا مَعَ التقْصِير فِي الإنْسَانِ هُ وَ دُونَ فَ فِ عِي ذَا بِ لَا نُ كُ رَانِ قُصْوى لَهُ أَعْلَى ذُرَى السِّبْيانِ فَهِ مُوا مِنْ الأَخْبَ ارِ والقُرآنِ تبيلائِهِ حَقّاً عَلَى الإحسانِ إلَّا العَمَى والعَيْبُ فِي العُمْيانِ مِنْ صَحْبِهِ عَنْ رؤْيةِ الرَّحْمٰن رُؤْيَا العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ نَحْرِ الظَّهِيرةِ مَا هُمَا مِثْكَرَنِ فأتَى بأظهر مَا يُرَى بِعِيَانِ مِنْ رُؤيةِ السَّمَرين فِي ذَا الآنِ نِعَ خَشْيَةَ التَّقْصِيرِ فِي التِّبْيَانِ يَاتِي بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَا بِسَيَانِ أهْلَ العَمَى مِنْ بَعْدِ ذَا التبيَانِ ذَا اللَّفظُ مَعْزُولٌ عَن الإيقانِ \_\_أويـل دَفْعـاً مِنْكُمُ بِلِيانِ أَهْلَ النَّالُوم وكُتْبَهُمْ بوزَانِ وغَدت عُلومُ الناس ذَاتَ هَوانِ مِشْلَ الرَّسُولِ ومُسْزِلِ السُّوانِ قُطِعَتْ سَبِيلُ العِلْم والإيمانِ لَكِن ما جَاءت به الوحيان

٢٥٤١ ـ فاللَّهُ قَدْ فَطَرَ العبَادَ عَلَى التَّفَا ٢٥٤٢ ـ كُـلُّ يَـدُلُّ عَـلَى الَّذِي فِـي نَـفْسِـهِ ٢٥٤٣ ـ فَتَرَى المخاطَبَ قَاطِعاً بمُرَادِهِ ٢٥٤٤ - إذْ كَالُّ لَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ نَبِيِّنَا ٧٥٤٥ ـ حَاشًا كَلَامَ اللَّهِ فَهُوَ الغَايَةُ ال ٢٥٤٦ ـ لَمْ يَفْهَم الثَّقَلانِ مِنْ لَفْظٍ كَمَا ٢٥٤٧ ـ فَهُوَ الذِي اسْتَولَى عَلَى التَّبْيَانِ كاسْ ٢٥٤٨ ـ مَا بَعْدَ تِبْيَانِ الرَّسُولِ لِنَاظِرِ ٢٥٤٩ ـ فَانْفُر إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ لِسَائِل • ٢٥٥٠ - حَقًا تَسرَوْنَ إلىه كُم يَـوْمَ اللَّقَـا ٢٥٥١ ـ كَالبدْرِ لَيْلَ تَمَامِهِ والشَّمْسِ فِي ٢٥٥٢ ـ بَـلْ قَـصْدُهُ تَـحْقِيقُ رؤيتِنا لَهُ ٢٥٥٣ ـ ونَفَى السَّحَابَ وذَاكَ أَمْرٌ مَانِعٌ ٢٥٥٤ ـ فَأْتَى إِذاً بِالمِقْتَضِي وَنَفَى المَوا ٧٥٥٥ ـ صَـلَى عَـلَيْهِ الـلَّهُ مَـا هَـذَا الَّذِي ٢٥٥٦ ـ مَاذَا يَقُولُ القَاصِدُ التِّبيَانِ يَا ٢٥٥٧ ـ فَسِباً يِّ لَفْ ظِ جَاءكُ مُ قُلتُ مُ لَهُ ٢٥٥٨ ـ وَضَرَبْتُمُ فِي وَجْهِهِ بِعَسَاكِر التَّ ٢٥٥٩ ـ لَو أَنْكُم واللَّهِ عَمامَ لُتُهم بذًا ٧٥٦٠ فَسَدَتْ تَصَانِيفُ الوُجُودِ بأسْرهَا ٢٥٦١ ـ هَـذَا وَلَيْسُوا فِي بَيَانِ عُـلُومِهِمْ ٢٥٦٧ ـ والسلَّهِ لَوْ صَسحَّ الَّذِي قَدْ قُدْ قُدْ اللَّهِ مُ ٢٥٦٣ ـ فالعَقْلُ لَا يَهْدِي إِلَى تَفْصِيلهَا

نُ ولًا عَن الإِسقَانِ والرُّجْحَانِ ظناً وَهَذَا غَايَةُ البحِرْمَانِ قَـطْعُ بِـقَـوْلٍ قَـطُ مِـنْ إنـسَانِ أضلُ الفَسادِ لِنَوْع ذَا الإنْسانِ إذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْعِ مَعَانِ باللَّفظِ إذْ يتَخَاطَبُ الرَّجُلَانِ مِنْ غَيْرِ عِلْم مِنْهُمُ بِبَيَانِ لِلْعِلْم بَلْ لِلظَّنِّ ذِي السُّرجحانِ دَتُهُ عَلَى مَدْلُولِ نُطْقِ لِسَانِ مُتَكَلِّم بالظَّنِّ والحُسبَانِ هُ وَ شَرْطُ صِحّتهِ مِنَ النِّسُوانِ رَضِيَتْ بِلَفْظٍ قَابِلِ لِمعَانِ فِي ذَا فَسَادُ العَقْلِ وَالأَدْيَانِ تِ أَتَتْ بِنَقْلِ الفَرْدِ وَالوُحْدَانِ فِي هذه الأخبار والقُران مُستَسوَاتِراً أَوْ نَهْ لَ ذِي وُحْدَانِ تَحْتَاجُ نَفْلًا وَهْمَ ذَاتُ بَيَانِ قْل الصَّحِيح وَذَاكَ ذُو تِبْيَانِ «اللّه» أظهر لفظة بلسان عَـرَبِيُّ وَضْعِ ذَاكَ أَمْ سُريَانِي أَمْ جَامِداً قَوْلَانِ مَشْهُ ورَانِ عِنْدَ النُّحَاةِ وَذَاكَ ذُو أَلْوَانِ

٢٥٦٤ ـ فَإِذَا غَدَا التفْصِيلُ لَفْظِيّاً وَمَعْ ٢٥٦٥ ـ فه نَاكَ لَا عِلماً أَفَادَتْ لَا ولَا ٢٥٦٦ ـ لَوْ صَحَّ ذَاكَ القَوْلُ لَمْ يَحْصُلْ لَنَا ٢٥٦٧ ـ وَغَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِداً وفَسَادُهُ ٢٥٦٨ ـ مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ ٢٥٦٩ ـ وَكَذَٰلِكَ الإِقرارُ يُصبِحُ فَاسِداً ٠٧٥٧ ـ وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَا ٧٥٧١ ـ أيسُوعُ للشَّهَذَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا ٢٥٧٢ - إِذْ تِلْكُمُ الْأَلْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ ٢٥٧٣ - بَـلُ لَا يَسُوعُ لِشَـاهِـدٍ أبداً شَـهَـا ٢٥٧٤ - بَـلُ لَا يُـرَاقُ دَمْ بِلَفْظِ الْكُفْر منْ ٧٥٧٥ ـ بَـلُ لَا يُسبَاحُ الفَـرْجُ بِالإِذْنِ الَّذِي ٢٥٧٦ - أَيَسُوعُ لِلشَّهَداءِ جَزْمُهُمُ بِأَنْ ٢٥٧٧ ـ هَـذَا وَجُـمْ للهُ مَا يُسقَالُ بِأَنَّهُ ٢٥٧٨ ـ هَـذا وَمِـنْ بُهتَانِهم أَنَّ اللَّغَا ٢٥٧٩ ـ فَانْظرْ إلى الألْفَاظِ فِي جرَيَانِهَا ٧٥٨٠ أَتَظُنُّهَا تَحْتَاجُ نَقْلًا مُسْنَداً ٢٥٨١ ـ أَمْ قَدْ جَرَتْ مَجْرَى الضَّرُورِيَّاتِ لَا ٢٥٨٢ ـ إِلَّا الأَقَلَّ فإنَّهُ يَـحْتَاجُ لِلنَّ ٢٥٨٣ \_ وَمِنَ المصائِبِ قَوْلُ قَائِلِهِمْ بِأَنَّ ٢٥٨٤ ـ وَخِلَافُهُمْ فِيهِ كَثِيرٌ ظَاهِرٌ ٧٥٨٥ ـ وَكَذَا اخْسَلافُهُمُ أَمُشْتَقًا يُرى ٢٥٨٦ والأصل مَاذَا؟ فِيهِ خُلْفٌ ثَابِتٌ

نَطَقَ اللَّسانُ بِهَا مَدَى الأزْمَانِ قَالُوهُ مِنْ لَبْسِ وَمِنْ بُهْتَانِ الْعَالَمِينَ مُدَبِّرُ الأَكْوانِ نَـقْـلَ الـمـجَازِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ فِي وَضْعِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ رَجُ للانِ فِيهِ لَهُم قَوْلَانِ مَعُرُوفَانِ حَرَمُ الإلهِ وَقِهِ لَهُ السِهِ الدَانِ فِيهِ لَهُم قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ مِـنْـهُ رَسُـولُ الـلَّهِ ذُو الـبُـرْهَـانِ يَا قَوْمُ فَاسْتَحْمُوا مِنَ الرَّحْمُن صُ الوحي عَنْ عِلم وَعَنْ إِيقًانِ مِـمَّا بَـلَاكُـمْ يَـا ذَوِي البعِـرْفَانِ وَمَهْ وَاعَلَى آثارِ كُلِّ مُهَانِ جَاءَتْ وأهْ ليها ذَوِي أَضْغَانِ حَاشَاهُمُ مِنْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ ٧٥٨٧ - هَـذَا وَلَفْظُ «اللَّهِ» أَظْهَرُ لَفْظَةٍ ٢٥٨٨ - فانْظُرْ بحَقّ اللَّهِ مَاذَا فِي الَّذِي ٢٥٨٩ ـ هَـلْ خَالَفَ العُقَلَاءُ أَنَّ اللَّه رَبُّ ٠ ٢٥٩ - مَا فيه إجْسَالٌ وَلَا هُو مُسوهِمٌ ٧٥٩١ ـ والْخُلْفُ فِي أَحْوَالِ ذَاكَ اللَّفَظِ لَا ٢٥٩٢ - وَإِذَا هُمُ احْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ «مَكَّةٍ» ٢٥٩٣ ـ أَفَ بَيْنَهُمْ خُلْفٌ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ ٢٥٩٤ - وَإِذَا هُمُ احْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ «أَحْمدِ» ٧٥٩٥ - أَفَبَيْنَهُمْ خُلْفٌ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ ٢٥٩٦ - وَنَظِيرُ هَذَا لَيْس يُحْصَرُ كَثْرَةً ٢٥٩٧ - أَبِمثْل ذَا الهَذَيَانِ قَدْ عُزلَتْ نُصُو ٢٥٩٨ ـ فالحَمْدُ للَّهِ المُعَافِي عَبْدَهُ ٢٥٩٩ ـ فَالْأَجْل ذَا نَبَذُوا الكِتَابَ وَرَاءَهُمْ • ٢٦٠ - وَلِأَجْلَ ذَاكَ غَدُوْا عَلَى السُّنَنِ الَّتِي ٢٦٠١- يَرْمُونَهُمْ بَهْتاً بِكُلِّ عَظِيمَةٍ

### في تنزيهِ أهلِ الحديثِ وحَمَلَةِ الشّريعةِ عَن الألقاب القبيكة والشنيعة

٢٦٠٢ - فَرَمَوْهُمُ بَغْياً بِمَا الرَّامِي بِهِ أَوْلَى لِيَدْفَعَ عَنْه فِعْلَ الجَانِي ٣٠٠٣ - يَرْمِي البَرِيءَ بِمَا جنَاهُ مُبَاهِتاً وَلِذَاكَ عِنْدَ الْغِرِّ يَشْتَبِهَانِ ومُ جسّمِينَ وَعَابِدِي أَوْتَانِ وَهُمُ الرَّوافِضُ أَخْبَثُ الحَيَوانِ وَهُمُ الرَّوافِضُ أَخْبَثُ الحَيَوانِ واللَّواصِب شِيعَةَ الرَّحْمٰنِ مَعْدُومِ فَاجْتَمعَتْ لَهُ الوَصْفَانِ مَعْدُومِ فَاجْتَمعَتْ لَهُ الوَصْفَانِ حَتَّى نَفَاهُ وَذَانِ تَشْبِيهَا لَهُ الوَصْفَانِ حَتَّى نَفَاها عَنْه بِالبُهْتَانِ حَتَّى نَفَاها عَنْه بِالبُهْتَانِ صَحَتَّى نَفَاها عَنْه بِالبُهْتَانِ صَحَتَّى نَفَاها عَنْه بِالبُهْتَانِ مَعْدَا الخَبِيثِ المُحْبِثِ الشَّيْطَانِ هَذَا الخَبِيثِ المُحْبِثِ الشَّيْطَانِ شَعْدَا الخَبِيثِ المُحْبِثِ الشَّيْطَانِ شُعبَانِهُ فَبِكَامِلٍ ذِي شَانِ مُنْ مَعْدَانِهُ فَبِكَامِلٍ ذِي ثَفْصَانِ بِالجَامِدَاتِ وَكُلِّ ذِي نُقْصَانِ المُحْبِيثِ المُحْبِيلِ المُحْبِي المُحْبِيلِ المُحْبِيلِ المُحْبِيلِ

٢٦٠٤ ـ وَكَذَاكَ أَعْدَاءُ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ ٢٦٠٧ ـ وَكَذَاكَ أَعْدَاءُ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ ٢٦٠٧ ـ نَصَبُوا العَدَاوَةَ لِلصَّحَابَةِ ثُمَّ سَمَّ ٢٦٠٧ ـ وَكَذَا المُعَطِّلُ شَبَّة الرَّحْمٰنَ بِالْ ٢٦٠٧ ـ وَكَذَاكَ شَبَّة وَصْفَة بِحِفَاتِ بَالْ ٢٦٠٨ ـ وَكَذَاكَ شَبَّة وَصْفَة بِحِفَاتِ نَا ٢٦٠٩ ـ وَكَذَاكَ شَبَّة وَصْفَة بِحِفَاتِ نَا ٢٦٠٩ ـ وَكَذَاكَ شَبَّة وَصْفَة بِحِفَاتِ نَا ٢٦١٠ ـ وَأَتَى إِلَى وَصْفِ الرَّسُولِ لِرَبِّهِ ٢٦١١ ـ إِنْ كَانَ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ ٢٦١١ ـ إِنْ كَانَ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ ٢٦١٢ ـ لَكَنَّ نَفْيَ صِفَاتِهِ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ ٢٦١٢ ـ اللهُ مَنْ أَوْلَى بِهَاتِهِ تَشْبِيها ثُبُوتُ عِفَاتِهِ ٢٦١٢ ـ اللهُ الذِي هُو غَيْرُ شَيْءٍ وَهُو مَعْ ٢٦١٢ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٤ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٤ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ

\* \* \*

# فهن

# في نُكْتة بديعة تُبَيِّنُ ميراثَ الملقَّبينَ والملقَّبينَ والملقَّبينَ من المشركينَ والموحّدين

٢٦١٧ ـ هَذَا وَثَمَّ لَطِيفَةٌ عَجَبٌ سَأَبُ ٢٦١٧ ـ فَاسْمَعْ فَذَاكَ مُعَطَّلٌ وَمُشَبِّهُ ٢٦١٧ ـ فَاسْمَعْ فَذَاكَ مُعَطَّلٌ وَمُشَبِّهُ ٢٦١٨ ـ لا بُدَّ أَنْ يَرِثَ الرَّسُولَ وَضِدَّهُ ٢٦١٨ ـ لا بُدَّ أَنْ يَرِثَ الرَّسُولَ وَضِدَّهُ ٢٦١٩ ـ فَالْوَارِثُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ ٢٦١٩ ـ فَالْوَارِثُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ ٢٦١٩ ـ إحْدَاهُ مَا حَرْبٌ لَهُ ولِحِزْبِه

دِيها لَكُم يَا مَعْشَرَ الإِخْوَانِ وَاعْقِلْ فَذَاكَ حقِيقَةُ الإِنْسَانِ فِي النَّاسِ طَائِفَتَانِ مُخْتَلِفَانِ فِي النَّاسِ طَائِفَتَانِ مُخْتَلِفَانِ والسَوَارِثُونَ لِضِدَه فِي قَالَ مِنْ كِتْمَانِ مَا عِنْدَهُم فِي ذَاكَ مِنْ كِتْمَانِ

هُم أَهْلُهَا لَا خِيرَةُ الرَّحْمُن ورَّاتَهُ بالبَغْي والعُدُوانِ ف اسمع وعِه يا مَنْ لَهُ أَذُنَانِ شَيْسًا وَقَالُوا غَيْسِرَهُ بِلِسَانِ قَدْ أَظْهَرَ التَّنْزِيهَ لِلرَّحْمٰن بَيْنَ الطَّوَائِفِ قِسْمَةَ المَنَّانِ سُلُوانُ مَنْ قَدْ سُبَّ بِالبُهْتَانِ وَمُسَبِّهِ لللَّهِ بالإنسسانِ كَـمُـحَـمَّـدٍ ومُـذَمَّـم إسْـمَانِ عَنْ شَتْمِهِمْ فِي مَعْزِلٍ وَصِيَانِ فِي اللَّفْظِ والمعنى هُمَا صَوْنَانِ أَهْلُ لِكُلُ لِكُلُ مِلْ مِلْمَاتٍ وَهَلُوانِ واسم الْمُوحِّدِ فِي حِمَى الرَّحْمٰنِ وَلَدَى المُعَطِّل هُنَّ غَيْرُ حِسَانِ مِنْ غَيْرِ بَوَّابٍ وَلَا اسْتِ تُذَانِ لَا تُشْقِنَا اللَّهُمَّ بالحِرْمَانِ وَعُلُوَّهُ بِالْجَدِدِ وَالْكُفْرَانِ بسسرائر مِنْكُمْ وَخُبْثِ جَنَانِ ورَسُولِهِ بالسعِلْم والسُسلُطَانِ أَحَدُ وَلَوْ مُحِمِعَتْ لَهُ الشَّقَلَانِ فَالرَّبُّ يَفْبَلُ تَوْبَةَ النَّدْمَانِ أَوْ مَاتَ جَهْمِيًا فَفِي النِّيرانِ

٢٦٢١ - فَرمَوْهُ مِنْ أَلْقَابِهِمْ بِعَظَائِم ٢٦٢٢ ـ فأتَى الألَى وَرِثُوهُم فَرَمَوْا بِهَا ٢٦٢٣ ـ هَـذَا يُحَقِّقُ إِرْثَ كُلِّ مِنْهُ مَا ٢٦٢٤ ـ وَالآخَرُونَ أُولُو النِّفَاقِ فأضْمَرُوا ٧٦٢٥ ـ وَكَذَا المُعَطِّلُ مُضْمِرٌ تَعْطِيلَهُ ٢٦٢٦ ـ هَذِي مَوَارِيثُ العِبَادِ تَقَسَّمَتْ ٢٦٢٧ ـ هَـذَا وَتُـمَّ لَطِيغَةٌ أَخْرَى بِـهَـا ٢٦٢٨ ـ تَجِدُ المُعَطِّلَ لَاعِناً لِمجَسِّم ٢٦٢٩ ـ واللَّهُ يَصْرِفُ ذَاكَ عَنْ أَهْلِ الهُدَى • ٢٦٣ - هُمْ يَشْتُمُونَ مُذَمَّماً وَمُحَمَّدُ ٢٦٣١ ـ صَانَ الإلهُ مُحَمَّداً عَنْ شَتْمِهِمْ ٢٦٣٧ ـ كَصِيَانَةِ الأَثْبَاعِ عَنْ شَتْم المُعَطّ ٢٦٣٣ - والسَّبُّ مَرْجِعُهُ عَلَيْهِمْ إِذْ هُمُ ٢٦٣٤ ـ وَكَذَا المعَطَلُ يَلْعَنُ اسْمَ مُشَبِّهِ ٢٦٣٥ ـ هَـ ذِي حِسَانُ عَرائِس زُفَّتُ لَكُمْ ٢٦٣٦ ـ وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوفَّقِ ٢٦٣٧ ـ وَيَـرُدُهُ الــمَـحْرُومُ مِـنْ خِـذُلَانِـهِ ٢٦٣٨ - يَا فِرْقَةً نَهْ سَفِ الإلية وَقَوْلَهُ ٢٦٣٩ - مُوتُوا بِعيظِكُمُ فَرَبِّى عَالِمٌ ٢٦٤٠ فالسلَّهُ ناصِرُ دِينهِ وَكِتَابِهِ ٢٦٤١ ـ والحق رُكْن لا يَفُومُ لِهَدَّهِ ٢٦٤٢ - تُوبُوا إِلى الرَّحْمٰن مِنْ تَعْطِيلُكُمْ ٢٦٤٣ ـ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ فالجِنَانُ مَصِيرُهُ

# فھڻ

# في بيانِ اقتضاءِ التَّجهُم والجبرِ والإرجاءِ للخروج عن جميع دياناتِ الأنبياءِ

تُوماً مِنَ الأَقْوَام مُنْذُ زَمَانِ نُصْحاً وَخَوْفَ مَعَرَّةِ الكِتْمَانِ مَــقْـرونَــةً مَـع أَحْـرُفٍ بِـوزَانِ تَـحْلُهُ تَـحْلُلُ ذِرْوَةَ الْعِرفَانِ جيمَاتُ بالتَّشْلِيثِ شَرَّ قِرَانِ سَهُمُ الَّذِي قَدْ فَازَ بِالْحِدْلَانِ فَتَأَمَّل الْمَجْمُوعَ فِي المِيزَانِ بخ لَاصِهِ مِنْ رِبْقةِ الإِسمَانِ حَمْلَ الجُذُوعِ عَلَى قُوى الجُدْرَانِ أَفْعَالَ فِعْلَ الْخَالِقِ الْدَّيَانِ مِثْلَ ارْتعَاشِ الشَّيْخِ ذِي الرَّجَفَانِ كالمَيْتِ أَدْرِجَ دَاخِلَ الأَكْفَانِ فَهُمَا كأمْرِ العَبْدِ بالطَّيَرَانِ أَوْ شَكْلِهَا حَذَراً مِنَ الأَلْحَانِ تَ الكُلَّ طَاعَاتٍ بِلَا عِصْيَانِ لَكِنْ أَطَعْتُ إِرَادَةَ السَّرَّحْمُ ن يَقْضِي بِهِ وَكِلَاهُمَا عَبْدَانِ عِنْدَ المُحَقِّقِ لَيْسَ يَفْتَرقَانِ لِلجَبْرِ مِنْ كُفْرِ وَمِنْ بُهْتَانِ

٢٦٤٤ ـ وَاسْمَعْ وعِهْ سِرًا عَجِيباً كَانَ مَكْ ٧٦٤٥ فأذَعْتُهُ بَعْدَ اللَّتَيَّا والَّتِي ٢٦٤٦ - جِيمٌ وَجِيمٌ ثُمَّ جِيمٌ مَعْهُمَا ٢٦٤٧ \_ فِيها لدَى الأَقْوَام طِلَّسْمٌ مَتَى ٢٦٤٨ ـ فَإِذَا رَأَيْتَ الشُّورَ فِيهِ تَقَارَنَ الـ ٢٦٤٩ ـ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النُّحُوسَ جَمِيعَهَا ٠٥٠٧ \_ جَبْرٌ وإرْجَاءٌ وجِيهُ تَجَهُّم ٢٦٥١ ـ فاحْكُمْ بِطَالِعِهَا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ ٢٦٥٢ ـ فَاحْمِل عَلَى الأَقْدَارِ ذَنْبَكَ كُلَّهُ ٢٦٥٣ \_ وافْتَح لِنَفْسِك بَابَ عُذرِكَ إِذْ تَرَى الْـ ٢٦٥٤ ـ فَالجَبْرُ يُشْهِدُكَ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا ٧٦٥٥ ـ لا فَاعِلْ أَبِداً ولا هُو قَادِرٌ ٢٦٥٦ ـ والأمرُ والنَّه عُي اللَّذَانِ تَوجَّها ٢٦٥٧ ـ وَكَأَمْرِهِ الأَعْمَى بِنَقْطِ مَصَاحِفٍ ٢٦٥٨ ـ وَإِذَا ارْتَفَعْتَ دُرَيْجَةً أَخْرَى رَأَيْد ٢٦٥٩ ـ إِنْ قِيلَ قَدْ خَالَفْتَ أَمْرَ الشَّرْعِ قُلْ ٧٦٦٠ - وَمُطِيعُ أَمْرِ اللَّهِ مِثْلُ مُطِيع مَا ٢٦٦١ - عَبْدُ الأوَامِرِ مِثْلُ عَبْدِ مَشِيعَةٍ ٢٦٦٧ ـ فانْظُرْ إِلَى مَا قَادَتِ الحِيمُ الَّتِي

معبُودِ تُصبِحُ كَامِلَ الإيمَانِ بَيْتَ الْعَتِيقَ وَجِدَّ فِي الْعِصْيَانِ وَتَسمَسَّحَنْ بِالقَسِّ وَالصُّلْبَانِ مِنْ عِنْدهِ جَهْراً بِلَا كِتْمَانِ بَــلْ خِــرً لِلأصْـنَـام والأوثـانِ هُـوَ وَحْـدَهُ الـبَارِي لِذِي الأَكْـوَانِ مِنْ عِنْدِه بالوَحْدِي والقُرْآنِ وِزْرٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ بِالْكُفْرَانِ مِنْ كُلِّ جَهْمِيٍّ أَخِي الشَّيْطَانِ وَانْهُ الصِّفَ اتِ وألْقِ بِالأرْسَانِ بسسرائر مِن الله اعلان بَصَرِ وَلَا عَدْلٍ وَلَا إحْسَانِ عَدَم الَّذِي لَا شَدِيءَ فِي الأعْيَانِ بِسَأْوَامِسِ وَزَوَاجِسِ وَقُسرَانِ أَبَداً وَلَا عَمَالٌ لِذِي شُرِي تَحْتَ الثَّرَى عِنْدَ الحَضِيضِ الدَّانِي لِلْعَـرْشِ نِـسْبَتُهُ إِلَى البُـنْيَانِ وَكَلَهُ مَا مِنْ ذَاتِهِ خِلْوَانِ جيماتُها وَلَدَيْهِ مِنْ إيمانِ مَ قُسُومَةً فِي النَّاس بالمِيزَانِ أَصْحَابُهَا لَا شِيعَةُ الإِيمَانِ ذُو السَّهُم والسَّهُمَيْنِ والسُّهُمَانِ ٢٦٦٣ ـ وَكَذَلِكَ الإِرْجَاءُ حِينَ تُعِرُ بِالْ ٢٦٦٤ \_ فَارْم المصَاحِفَ فِي الحُشُوشِ وَحَرِّبِ الْ ٢٦٦٥ - واقْتُلْ إِذَا مَا اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَحِّدٍ ٢٦٦٦ - واشتُمْ جَمِيعَ المرْسَلِينَ وَمَنْ أَتَوْا ٢٦٦٧ ـ وَإِذَا رَأْيِتَ حِـجَارَةً فِاسْجُـدُ لَهَا ٢٦٦٨ - وأقِ قَ أَنَّ السَّلَّهَ جَ لَ جَ لَا لُهُ ٢٦٦٩ ـ وأقِسرً أنَّ رَسُولَهُ حَقِّاً أَتَسى • ٢٦٧ - فَتَكُونَ حَقًّا مُؤْمِناً وَجَمِيعُ ذَا ٢٦٧١ - هَـذَا هُـوَ الإِرْجَاءُ عِنْدَ غُلَاتِهِمْ ٢٦٧٢ ـ فأضِفْ إِلَى الجِيمَينِ جِيمَ تَجَهُّم ٢٦٧٣ - قُـل لَيْس فَـوْقَ الـعَـرْشِ رَبٌّ عَـالِمٌ ٢٦٧٤ ـ بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ ذُو سَمْع ولَا ٧٦٧٥ ـ بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ مَعْبُودٌ سِوى الْه ٢٦٧٦ - بَلْ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ مُتَكَلَّم ٢٦٧٧ - كَالَّ ولَا كَالِمٌ إِلَيْهِ صَاعِدٌ ٢٦٧٨ ـ أَنَّى وَحَظَّ العَرْشِ مِنْهُ كَحِظٌ مَا ٢٦٧٩ - بَلْ نِسْبَةُ الرَّحْمٰنِ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٧٦٨٠ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَوْلَى جَمِيعاً قُدْرَةً ٢٦٨١ ـ هَـذَا الَّذِي أَعْطَتْه جيمُ تَجَهَّم ٢٦٨٧ ـ تَاللَّهِ مَا اسْتَجْمَعْنَ عِنْدَ مُعَطِّلِ ٢٦٨٣ - والْجَهْمُ أَصَّلَهَا جَمِيعاً فَاغتَدَتْ ٢٦٨٤ ـ وَالوَارِثُونَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيق هُمْ ٢٦٨٥ ـ لَكِنْ تَقَسَمَتِ الطَّوَائِفُ قَوْلَهُ

٢٦٨٦ ـ لَكِنْ نَجَا أَهْلُ الحَديثِ المَحْضِ أَتْ ٢٦٨٧ ـ عَرفُوا الَّذِي قَدْ قَالَ مَعْ عِلم بِمَا ٢٦٨٨ ـ وَسِوَاهُمُ فِي الجَهْلِ والدَّعْوَى مَعَ الْه ٢٦٨٩ ـ مَذُوا يَداً نَحْوَ العُلَى بِتَكَلُّفٍ ٧٦٩٠ أتُرى يَـنَالُوهَا وَهَـذَا شَـأَنُـهُـمْ

باعُ الرَّسُولِ وَتَابِعُو اللَّهُ وْآنِ قَالَ الرَّسُولُ فَهُمْ أُولُو العِرْفَانِ كبر العظيم وكثرة الهذيان وتخلف وتكبير وتسوان حَاشًا العُلَى مِنْ ذَا الزَّبُونِ الفَانِي

# في جوابِ الرَّبِّ تباركَ وتعالَى يومَ القيامة إذا سألَ المعطِّلَ والمُثْبِتَ عن قولِ كلِّ واحدٍ منهما

فِئتَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَختَصِمَانِ بعن أولِها وبفرة الأذهان أُوْلِي مِنَ المَنْصُوصِ بِالبُوْهَانِ لْنَا وَفَوَّضَنَا لَنَا قَوْلَانِ كَلَّا وَلسستَ بِخَارِجِ الأَكْوَانِ قَ العَرْشِ لَسْتَ بِقَابِلِ لِمكَانِ قَدْ قَالَهُ بَسَرٌ عَظِيمُ الشَّانِ شريف تَعظِيماً لِذا القُرْآنِ إِنَّ النُّؤُولَ صِفَاتُ ذِي البُّحُثْمَانِ سَمْع وَلَا بَصَرٍ فَكَيْفَ يَدَانِ؟ نْيَا وَلَا يَوْمَ السمعَادِ الشَّانِي مِنْ أَجْلِهَا خَصَّصْتَهُ بِرَمَانِ مِثْلًا عَلَى مِثْلِ بِلَا رُجْحَانِ

٢٦٩١ ـ وَسَل المُعَطِّلَ مَا تَقُولُ إِذَا أَتَى ٢٦٩٧ ـ إحداهُ مَا حَكَمَتْ عَلَى مَعْبُودِهَا ٢٦٩٣ ـ سَمَّتُهُ مَعْفُولًا وَقَالَتْ إِنَّهُ ٢٦٩٤ ـ والنَّصُّ قَطْعاً لَا يُفِيدُ فَنَحْنُ أَوَّ ٢٦٩٥ ـ قَالَتْ وقُلْنَا فِيكَ لَسْتَ بدَاخِل ٢٦٩٦ ـ والعَرْشَ أَخْلَيْنَاهُ مِنْكَ فَلَسْتَ فَو ٢٦٩٧ ـ وَكَذَاكَ لَسْتَ بِقَائِلِ الشُوْآنِ بَلْ ٢٦٩٨ - وَنَسَبْتَهُ حَقًّا إليكَ بِنِسْبَةِ التَّ ٢٦٩٩ ـ وكَذَاكَ قُلنَا لَسْتَ تَنزلُ فِي الدُّجي • • ٧٧٠ ـ وَكَــذَاكَ قــلْنــا لَسْـتَ ذَا وَجــهٍ وَلَا ٢٧٠١ ـ وَكَذَاكَ قَلْنَا لَا تُرَى فِي هَذِهِ اللَّهُ ٢٧٠٢ ـ وَكَذَاكَ قُلْنَا مَا لِفِعْلِكَ حِكْمَةٌ ٢٧٠٣ ـ مَا ثَمَّ غَيرُ مَشِيئَةٍ قَدْ رَجَّحَتْ

لَيْسَتْ بِوَصْفٍ قَامَ بِالرَّحْمُنِ وَعُـقُولُ أَشْيَاحٍ ذوي عِـرْفَانِ وَحُيَيْنِ تَنْسَلِحُوا مِنَ الإيمَانِ وَحْيَيْنِ تَنْسَلِحُوا مِنَ الإيمَانِ أَوْ فَاقْبَلُوا آراءَ عَـقْلِ فُلَانِ ثُسارٍ وَلَا خَسبَرٍ وَلَا قُـرْآنِ مَعْزُولَةٌ عَنْ مُقْتضَى البُرْهَانِ ٢٧٠٥ - لَكِنَّ مِنَّا مَنْ يَقُولُ بِحِكْمةٍ ٢٧٠٥ - هَذَا وَقُلْنَا مَا اقْتَضَتْهُ عُقُولُنا ٢٧٠٦ - هَ الْواكنَا لَا تَأْخُذُوا بِطَواهِرِ الْهُ ٢٧٠٧ - قَ الُواكنَا لَا تَأْخُذُوا بِعُقُولِكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٢٧٠٧ - بَلْ فَكُرُوا بِعُقُولِكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٢٧٠٨ - فَ الرَّجُ لِ هَ ذَا لَمْ نُحَكِّمْ لَفُظَ آ ٢٧٠٨ - إِذْ كُ لُ تُ تِ لَكُ أُولَةٌ لَفُ خُلِيَةً لَا تَعْلَى الْمِنْ الْمُ نُحَكِّمْ لَفُ ظَ آ يَلُهُ لَا يَعْلَى الْمُ الْمُ لَنَّ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ

### \* \* \*

# [فھڻ]

٢٧١٠ ـ والآخَـرُونَ أَتَـوْا بِـمَـا قَـدْ قَـالَه ٢٧١١ ـ قَالُوا تَلَقَّيْنَا عَقِيدَتَنَاعَن الْ ٢٧١٢ ـ فالحُكُمُ مَا حَكَمَا بِهِ لَا رَأْيُ أَهْـ ٢٧١٣ - آرَاؤهُ م أحداثُ هَذَا الدِّين نَا ٢٧١٤ - آرَاؤُهُم ريحُ المقاعِدِ أَيْنَ تِـلْ ٧٧١٥ قالوا وأنتَ رَقيبُنَا وَشَهِيدُنَا ٢٧١٦ - إنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِبِدْعَةٍ ٢٧١٧ - لَكِنْ بِمَا قَدْ قُلْتَهُ أَوْ قَالَهُ ٢٧١٨ ـ وَلِذَاكَ فَارَقْنَاهُمُ حَيِنَ احْتِيَا ٢٧١٩ - كَيْلَا نَصِيرَ مَصِيرَهُمْ فِي يَوْمِنَا ٠ ٢٧٢ - فَـمَـن الَّذِي مِـنَّا أَحَـقُ بِـأَمْـنِـهِ ٢٧٢١ ـ لَا بُدَّ أَنْ نَسلقَاهُ نَدْ وأنتُم ٢٧٢٢ - وهُناكَ يَسْأَلُنَا جَمِيعاً رَبُّنَا ٢٧٢٣ ـ فَنقُولُ قُلْتَ كَذَا وَقَالَ نَبيُّنَا

مِنْ غَيْرِ تَحرِيفٍ وَلَا كِتْمَانِ وَحْيَيْن بِالأَخْبَارِ والقُرْآنِ ل الاحْتِ لَافِ وَظَنَّ ذِي المحسبانِ قِضَةٌ لأصل طَهارَةِ الإسمَانِ كَ الرِّيــ مِنْ رَوْح وَمِنْ رَيـحـانِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ وَضَلَالَةٍ أَوْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ مَنْ قَدْ أَتَانَا عَنْكَ بِالْفُرْقَانِ ج النَّاسِ للأنْهَارِ والأعْوانِ هَذَا وَنَطْمَعُ مِنْكَ بِالغُفْرَانِ فاختر لِنَفْسكَ يَا أَخَا العِرْفَانِ فِي مَوْقِفِ العَرْضِ العَظِيم الشَّانِ وَلَدَيهِ قَطْعاً نَحْنُ مُخْتَصِمَانِ أيْضاً كَذا فإمامُنا الوحيانِ

٢٧٧٤ ـ فافعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلٌ بَعْدَ ذَا ٢٧٧٥ ـ أَفَت قُدِرُونَ عَلَى جَوَابٍ مِثْلِ ذَا ٢٧٧٦ ـ أَفَت قُدرُونَ عَلَى جَوَابٍ مِثْلِ ذَا ٢٧٢٦ ـ ما فِيهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ رسولُه ٢٧٧٧ ـ وَهُو الَّذِي أَدَّتُ إِلَيْهِ عُقُولُنَا ٢٧٧٧ ـ إِنْ كَانَ ذَلِكُمُ الجَوَابُ مُحَلِّصاً ٢٧٧٨ ـ إِنْ كَانَ ذَلِكُمُ الجَوَابُ مُحَلِّصاً ٢٧٧٨ ـ إِنْ كَانَ ذَلِكُمُ الجَوَابُ مُحَلِّصاً

نَحْنُ العَبيدُ وأنْتَ ذُو الإِحْسَانِ أَمْ تَعْدِلُونَ إِلَى جَدوَابٍ ثَانِ أَمْ تَعْدِلُونَ إِلَى جَدوَابٍ ثَانِ بِلْ فيهِ قُلْنَا مشل قولِ فُلَانِ بِلْ فيهِ قُلْنَا مشل قولِ فُلَانِ لَمَّا وَزَنَّا الوَحْيَ بالمِيزَانِ لَمَّا وَزَنَّا الوَحْيَ بالمِيزَانِ فَامضوا عَلَيْهِ يَا ذَوِي العِرْفَانِ إلَّا العِنْ أَلُو فَامِينَا وُمَا وَكَبُ العِرْفَانِ إِلَّا العِنْ الْمُعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعُنْ الْمِنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِلْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

### \* \* \*

# فهريًّ

# في تحميلِ أهلِ الإِثْبَاتِ لِلمعطِّلِينَ شهادَةً تَودُّى عندَ رَبِّ العَالَمينَ تؤدَّى عندَ رَبِّ العَالَمينَ

بالظُّلْم والبُهْ تَانِ والعُدْوَانِ اِنْ كُنْتَ مَقْبُولًا لَدَى الرَّحْمٰنِ وَالْأُلُوا إِلْكُ السَّاوُا إِلْكُ السَّعُونِ وَالْأَكُوانِ قَالُوا إِلْكُ السَّاوَى شُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ عَرْشِ اسْتَوى شُبْحَانَ الْعَظِيم الشَّلْطَانِ أَقْطَارِ شُبْحَانَ الْعَظِيم الشَّلْوَ الشَّكْرَانِ مِنْ طَيِّباتِ الْقَوْلِ والشَّكْرَانِ مِنْ طَيِّباتِ الْقَوْلِ والشَّكْرَانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيم كَاسِرُ الصَّلْبَانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيم كَاسِرُ الصَّلْبَانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيم كَاسِرُ الصَّلْبَانِ مِينَ هُهُنَا حَقَّا إِلَى الْدَيَّانِ مِينَ هُهُنَا حَقًّا إِلَى الْدَيَّانِ مَانِيمَ وَهُو وَدُو إِيسَمَانِ مُنْ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِولُولُوا إِلَى اللْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُوا إِلَى اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُولُولُولُوا اللْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُوالِمُ الْم

٢٧٣١ ـ قَدْ حَمَّلُوكَ شَهَادَةً فَاشْهَدْ بِهَا ٢٧٣١ ـ قَدْ حَمَّلُوكَ شَهَادَةً فَاشْهَدْ بِهَا ٢٧٣٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيهِ م إِنْ سُئِلْتَ بِأَنَّهُمْ ٢٧٣٣ ـ فَوْقَ السَّمُواتِ العُلَى حَقّاً عَلَى الْـ ٢٧٣٤ ـ وَالأَمْرُ ينْزِلُ مِنْهُ ثُمَّ يَسِيرُ فِي الْـ ٢٧٣٥ ـ وإليه يَصْعَدُ مَا يَسَاءُ بأَمْرِهِ ٢٧٣٥ ـ وإليه قَدْ صَعِد الرَّسُولُ وَقَبلَهُ ٢٧٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الأَمْلَاكُ تَصْعَدُ دَائِماً ٢٧٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الأَمْلَاكُ تَصْعَدُ دَائِماً ٢٧٣٨ ـ وَكَذَلِكَ أَلْمُ لَاكُ تَصْعَدُ مَمَاتِهَا ٢٧٣٨ ـ وَكَذَاكَ رُوحُ العَبدِ بَعْدَ مَمَاتِهَا ٢٧٣٨ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٢٧٣٨ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَادً

لَفْطاً وَمَعْنى لَيْسَ يَفْتَرقَانِ قَدْ كَلَّمَ السمَوْلُودَ مِنْ عِهُ رَانِ مِنهُ إِلَيْهِ مَسمَعَ الآذَانِ اللَّهَ نَــادَاهُ بِـلَا كِــــــمَــانِ اللَّهَ نَادَى قَابِهَ الْأَبُوانِ اللَّهَ يَسْمَعُ صَوْتَه النَّفَقَ لَانِ] إنّى أنا اللّه العَظِيم الشّانِ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ ذِي الطَّغْيَانِ طَـة ومَـعْ يَـسَ قَـوْلَ بَـيَـانِ مَ بِكُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنْ غَير تَـحريفٍ وَلَا عُـدُوانِ وَكَلَامَ رَبِّ العَوْشِ ذَا التِّبيانِ ن إفَادَةَ السمعلُوم بالبُرْهانِ عطيل والتّمثيل بالنُّكرَانِ مُتَيَقِّنين عِبَادَةَ الرَّحْمُن أبسداً وهَذا عسابد الأوتسان أسماء والأوصاف لِلدَّيَانِ لَمُ غَايَةَ الإسرارِ والإعلانِ صِرْ كُلَّ مَرْسِيٍّ وَذِي الأَلْوَانِ مَعُ كُلَّ مَسمُوع مِنَ الأَكْوانِ وَيُكِلِّمُ المَخْصُوصَ بِالرِّضُوانِ وَعلِيكَ يَقْدِرُ يِا أَخِا السَّلْطَانِ

٢٧٤١ - هُوَ قَوْلُ رَبِّ العَالَمِين حَقِيقَةً ٢٧٤٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٢٧٤٣ - سَمِعَ ابْنُ عِمْرَانَ الرَّسُولُ كَلَامَهُ ٢٧٤٤ - [واشهد عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ م ٧٧٤٥ ـ واشهد عَليهم أنَّهم قَالُوا بأنَّ م ٢٧٤٦ - واشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ م ٢٧٤٧ ـ واللَّهُ قَالَ بنَهْ سِهِ لرَسُولِهِ ٢٧٤٨ ـ والسلَّهُ قَالَ بنَفْ سِهِ لرسُولِهِ ٢٧٤٩ ـ واللَّهُ قَالَ بنَفْ سِهِ حمة مَعْ • ٢٧٥ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ وَصَفُوا الإلا ٢٧٥١ ـ وَبِكِلِّ مَا قَالَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٢٧٥٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ قَوْلَ نَبِيِّهِمْ ٢٧٥٣ ـ نَصُّ يُفِيدُ لَدَيْهِمُ عِلْمَ اليقِي ٢٧٥٤ \_ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ قَابَلُوا التَّـ ٧٧٥٥ - إِنَّ المُعَطِّلَ وَالمُمَثِّلَ مَا هُمَا ٢٧٥٦ ـ ذَا عَابِدُ المعْدُوم لَا سُبْحَانَهُ ٢٧٥٧ - وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا الْ ٢٧٥٨ ـ وَكَذَلِكَ الأَحْكَامَ أَحِكَامَ الصِّفَا ٢٧٥٩ ـ قَـ الَوا عَـ لِيـمٌ وَهُـوَ ذُو عِـلْم وَيـعـ ٢٧٦٠ وكَذَا بَصِيرٌ وَهُوَ ذُو بَصَر وَيُب ٢٧٦١ ـ وَكَذَا سَمِيعٌ وهو ذو سَمْع ويَسْ ٢٧٦٢ ـ مُستَسكَلمٌ وَلَهُ كَسلَمٌ وَصُفَهُ ٢٧٦٣ ـ وَهُو القَوِيُّ بِقُوةٍ هِي وَصْفُهُ

أبداً يُسريد صنائِع الإحسانِ أسماء أغللم له بسوزان مُشتقّة مِنْهَا اشتِقَاقَ مَعَانِ والفِعْلُ مُرتَبِطٌ بِهِ الأَمْرَانِ تٍ تَـقْـتَـضِـى آثـارَهَـا بِـبَـيَـانِ آثـارها يُـعنني بـهِ أمْـرَانِ مَعَ قُدْرَةِ الفَعّالِ والإمْكَانِ فَجَميعُ هَذَا بَيِّنُ البُطْلَانِ نَا كُلِّهِ جَهْراً بِلَا كِتْمَانِ تاويل كُل مُحرر في شيطان نَ حَقِيقَةَ التَّأوِيلِ فِي القُرْآنِ يُعْنَى بِهِ لَا قَائِلُ الهَذَيَانِ صَرْفٌ عَنِ المرجُوحِ للرُّجْحَانِ صَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا المجازِ الثَّانِي مُضْطَرُ مِنْ حِسِّ وَمِنْ بُرْهَانِ ر تَـجَانُهُ لِـ الإِثْهِ والعُدُوانِ نَكُمُ بِمَا قَلْتُمْ مِنَ الكُفْرَانِ لَسْتُمْ أُولِي كُفْر وَلَا إيمانِ لَا تَعْرفُونَ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ قَـوْلَ الـرَّسُـولِ الأجـل قَـوْلِ فُـكَانِ إنس وَجِنّ سَاكِني النّيرانِ أقْدارَ وَارِدَةً مِسنَ السرَّحْدِمُ قَامَتْ عَلَيهِمْ وَهُو ذُو غُفْرَانِ

٢٧٦٤ ـ وَهُـوَ الـمُريدُ لَهُ الإِرَادَةُ هَـكَـذَا ٧٧٦٥ \_ والوَصْفُ مَعْنىً قامَ بالموصَوفِ والْـ ٢٧٦٦ ـ أَسْمَاؤُهُ دَلَّتُ عَلَى أَوْصَافِهِ ٢٧٦٧ ـ وَصِفْ اتُّ هُ دَلَّتْ عَلَى أَسْمَ اللهِ ٢٧٦٨ والحُكْمُ نِسْبَتُهَا إِلَى مُتَعَلَّقًا ٢٧٦٩ ـ وَلَرُبَّ مَا يُعْنَى بِهِ الإِخْبَارُ عَنْ • ٢٧٧ - والفِعْلُ إعْطَاءُ الإِرَادَةِ مُكْمَهَا ٢٧٧١ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ سُبْحَانَهُ ٢٧٧٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِهَـ ٢٧٧٣ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ ٢٧٧٤ ـ وَاشْهَدْ عَليهِمْ أَنَّهُمْ يَتَأُوَّلُو ٧٧٧٥ ـ هُمْ فِي الحَقِيقَةِ أَهْلُ تَأُويلِ الَّذِي ٢٧٧٦ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ تَأْوِيلَاتِهِمْ ٢٧٧٧ \_ واشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا النُّصُو ٢٧٧٨ - إلَّا إذًا ما اضْطَرَّهُمْ لِمجَازِهَا الـ ٢٧٧٩ ـ فَهُنَاكَ عِصْمَتُهَا إِبَاحَتُهُ بِغَيْد ٠ ٢٧٨ - واشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُكْفِرُو ٧٧٨١ ـ إِذْ أَنْتُمُ أَهْلُ الجَهَالَةِ عِنْدَهُمْ ٢٧٨٢ ـ لَا تَعْرفُونَ حَقِيقَةَ الكُفْرَانِ بَلْ ٢٧٨٣ - إلَّا إذَا عَانَا شَادَتُ مُ وَرَدَدْتُ مُ ٢٧٨٤ ـ فَهُنَاكَ أَنْتُمْ أَكْفَرُ الثَّقَلْين مِنْ ٧٧٨٥ \_ واشهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا الْـ ٢٧٨٦ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِم أَنَّ حُجَّةً رَبِّهِمْ

نَ حَقِيقَةَ الطَّاعَاتِ والعِصْيَانِ نَفْئِ القَضَاءِ فَبِئْسَتِ الرَّأيانِ قَـوْلٌ وَفِـعْـلٌ ثُــمَّ عَـفْـدُ جَـنَانِ بالضِّدِّ يُمْسِي وَهُو ذُو نُقْصَانِ مَانِ الأمِين مُنَزِّلِ السَّوْرَانِ حَانِ الرَّسُولِ مُعَلِّم الإسمَانِ أهْلَ الكَبَائِرِ فِي حَمِيهِ آنِ وَبِدُونِهَا لِمسَاكِن بِحِنَانِ يَوْمَ المعَادِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ لِ خِيَارُ خَلْقِ اللّهِ مِنْ إنسَانِ خَيْرُ البَريَّةِ خِيرَةُ الرَّحْمٰن وَخِيَارُهُمْ حَقًا هُمَا العُمَرانِ قديم مِمَّنْ بعدهُمْ ببيانِ مِنْ لَاحِقِ والفَضْلُ لِلمستَّانِ

٢٧٨٧ ـ واشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ هُمْ فَاعِلُو ٢٧٨٨ ـ والجَبْرُ عِنْدَهُمْ مُحَالٌ هَكَذَا ٢٧٨٩ ـ واشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّ إِيمَانَ الوَرَى • ٢٧٩ - وَيَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ قَطْعاً هَكَذَا ٢٧٩١ ـ واللَّهِ مَا إِحَانُ عَاصِينَا كإِيـ ٢٧٩٢ ـ كَـ لَّا وَلَا إِسمَـانُ مُـؤْمِنِـنَـا كـإيـ ٢٧٩٣ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُخْلِدُوا ٢٧٩٤ - بَـلْ يَـخُـرِجُـونَ بِإِذْنِهِ بِشَـفَاعَـةٍ ٧٧٩٥ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَبَّهُمْ يُرى ٢٧٩٦ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُو ٢٧٩٧ - حَاشًا النبيِّينَ الكرام فإنَّهُمْ ٢٧٩٨ ـ وخِيَارُهُم خُلَفاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ ٢٧٩٩ ـ والسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ أَحَقُّ بِالتَّـ ٠ ٢٨٠٠ كُلُّ بِحَسْبِ السَّبْقِ أَفْضَلُ رُتبةً

\* \* \*

# فهنّ

## في عهودِ المثبتينَ لِرَبِّ العالمينَ

جَاءَتْ عَنِ المبعُوثِ بِالقُرْآنِ وَلِقَاءُ ورَسُولُهُ بِسبَسيَانِ شَرْحاً يَنَالُ بِهِ ذُرَا الإحسانِ قَدْ قَالَهُ ذُو الإفك وَالبُهِ عَالِهُ ١٠٨١ - يَا نَاصِرَ الإِسْلَامِ والسُّنَنِ الَّتِي ٢٨٠٢ - يَا مَنْ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَقُولُهُ ٢٨٠٣ - يَا مَنْ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَقُولُهُ ٢٨٠٣ - اشْرَحْ لِدينكَ صَدْرَ كُلِّ مُوتِحَدٍ ٢٨٠٤ - واجْعَلْهُ مؤتمًا بِوَحْيِكَ لَا بِمَا ٢٨٠٤

حِزْبَ الضَّلَالِ وَشِيعَةَ الشَّيْطَانِ وَاعْصِمْهُ مِنْ كَيدِ امْرىءٍ فَتَانِ ببديل] والتَّكْذِيب والطُّغْيَانِ فَجَعَلتَ قَلْبِي وَاعِيَ القُرْآنِ فَقَرأتُ فِيهِ أَسْطُرَ الإِسمَانِ بحبائِل مِنْ مُحْكَم القرآن هـو رأسُ ماء الـوَادِدِ الـطـمـآنِ تَ نَـجَاسـة الآرَاءِ والأذْهَانِ حَكَمُ وا عَلَيْكَ بشِرْعَةِ البُهْتَانِ وَته سَكُوا بزَخَارِفِ الهذَّ يَانِ قِيهَا مُزخرفةً إِلَى الإنسانِ نَقْشَ المُشَبِّهِ صورَةً بدِهَانِ حقيق مِثْلُ الآلِ فِي القِيعَانِ وَلَأَجْعَلَنَّ قِتَ اللهُ مُ دَيْدانِي ولأفرين أديمهم بلساني ضُعَفَاءِ خَلْقِكَ مِنْهُمُ بِبَيَانِ حَــتَّـى يُــقَــالَ أَبَـعْــدَ عَــبَّــادَانِ رَجْمَ المَرِيدِ بِثَاقِبِ الشُّهْبانِ وَلأَحْصُرنَّهُمْ بِكِلِّ مَكَانِ فِي يَوْم نَصْرِكَ أَعْظَمَ القُرْبَانِ لَيْسَتْ تَفِرُ إِذَا التَقَى الزَّحْفَانِ معقول والمنقول بالإحسان أَوْلَى بِحُكْم العَقْلِ والسِرْهَانِ

٥٠٨٠ - وَانْصُرْ بِهِ حِزْبَ الهُدَى واكْبِتْ بِهِ ٢٨٠٦ ـ وانْعَشْ بِهِ مَنْ قَصْدُهُ إِحْيَاؤه ٢٨٠٧ ـ وَاصْرِفْ بحقَّكَ عَنْه أَهْلَ الزيغ [والتَّ ٢٨٠٨ ـ فَوَحقٌّ نِعْمتِكَ التِي أَوْليتَنِي ٢٨٠٩ ـ وَكَتَبْتَ فِي قَلْبِي مُتَابَعَةَ الهُدَى ٠ ٢٨١ - ونَشَلْتَنِي مِنْ بِئْر أَصْحَابِ الهَوَى ٢٨١١ ـ وَجَعَلْتَ شِرْبِي المَنْهَلَ الْعَذْبَ الَّذِي ٢٨١٢ ـ وَعَصَمْتَنِي مِنْ شُرْبِ سِفْلِ المَاءِ تحد ٢٨١٣ ـ وَحَفِظْتَنِي مِمَّا ابتَلَيْتَ بهِ الألكى ٢٨١٤ ـ نَبَذُوا كِتَابَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُهُ ورِهِمْ ٧٨١٥ وأرَيْتَنِي البدَعَ المُضِلَّةَ كَيْفَ يُلْ ٢٨١٦ - شيطانُهُ فَيَظِلُ يِنْقُشُهَا لَهُ ٢٨١٧ ـ فيَظُنُّهَا المغرورُ حَقّاً وَهْيَ فِي التَّـ ٢٨١٨ ـ لأُجَاهِدَنَّ عِدَاكَ مَا أَبْقَيْتَنِي ٢٨١٩ و لأَفْضَ حَنَّهُم عَلَى رَأْس المَلَا ٠ ٢٨٢ - ولَأَكْشِفَنَّ سَرَائراً خَفِيتْ عَلَى ٢٨٢١ ـ ولَأتَبِعَنَّهُمُ إِلَى حَيثُ انْتَهَوْا ٢٨٢٢ ولَأَرْجُ مَنَّهُمُ بِأَعْلَامِ الهُدَى ٢٨٢٣ - ولَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ مَرَاصِدَ كَيْدِهِمْ ٢٨٢٤ ـ ولَأَجْعَلَنَّ لُحُومَهُمْ ودِمَاءَهُمْ ٢٨٢٥ ولأحم لنَّ عليهم بعساكر ٢٨٢٦ ـ بعَسَاكِرِ الوَحْيَيْنِ والفِطْرَاتِ بال ٢٨٢٧ - حتَّى يَبِينَ لِمَنْ لَهُ عَفْلٌ مَن الْـ

وكِتَابَهُ وشَرائِعَ الإيهانِ أوْ له يَهُ أَفُ الأَمْرُ لِلرَّحْمُ نَ ٢٨٢٨ - ولأنْ صحَىنًا السلَّه ثُمَّ رَسُوله ٢٨٢٩ ـ إِنْ شَاءَ رَبِّى ذَا يَكونُ بِحُولِهِ

## في شهادةِ أهلِ الإثباتِ على أهلِ التعطيل أنَّه ليسَ في السَّماءِ إلله ولا لِلَّه بيننا كلامٌ ولا في القبر رَسولٌ

قُلْتُمْ نُوَدِّيهِا لَدَى الرِّحْمُن مُ اللَّهِ حَقَّا يَا أُولِي العُدوانِ رَبُّ يُسطَاعُ بواجِب الشَّكرانِ مِنْ مُرْسَل واللَّهِ عِنْد لِسَانِ مِنْكُمْ فَغَطُّوهَا بِلَا رَوَغَانِ] ئِمَةٌ بِحِسْم الحَيِّ كَالأَلْوَانِ مَشْرُوطَةٌ بِحَيَاةِ ذِي البُعثَمانِ مَشْرُوطُهَا بِالعَقْل وَالْبُرْهَانِ كَصِفَاتِهِ بِالْعِلْمِ والإِسمَانِ رُوطٍ بِهِ اعَدَمٌ لَدَى الأَذْهَانِ

• ٢٨٣ - إنَّا تَحَمَّلْنَا الشَّهَادَةَ بِالَّذِي ٢٨٣١ ـ مَا عِنْدكُمْ فِي الأرْضِ قُوآنٌ كَلا ٢٨٣٢ ـ كَـ لَّا وَلَا فَـوْقَ الـسَّـمَــــــمَـــواتِ الـعُــلى ٢٨٣٣ - كَلَّا وَلَا فِي القَبْرِ أَيْضًا عِنْدَكُمْ ٢٨٣٤ - [هَاتِيكَ عَوْرَاتٌ ثَلَاثُ قَدْ بَدَتْ ٢٨٣٥ ـ فَالرُّوحُ عِنْدَكُمُ مِنَ الأَعرَاضِ قَا ٢٨٣٦ ـ وَكَذَا صِفَاتُ الحَيِّ قَائِمَةٌ بِهِ ٢٨٣٧ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ تلْكَ الحَيَاةُ فَيَنْتَفِي ٢٨٣٨ ـ وَرِسَالَةُ المبغوثِ مَشْرُوطٌ بِهَا ٢٨٣٩ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الحَيَاةُ فَكُلُّ مَشْ

## في الكلام في حياةِ الأنبياءِ في قبورهمْ

٠ ٢٨٤ - وَلأَجْلِ هَذَا رَامَ نَـاصِرُ قَـوْلِكُم تَـرقِيعَهُ يَـا كَثُـرَةَ الْخُلقَانِ ٧٨٤١ ـ قَالَ الرَّسُولُ بِقَبْرِهِ حَيٌّ كَمَا قَدْكَانَ فَوْقَ الأرْض والرُّجمَانِ ٢٨٤٢ ـ مِنْ فَوْقِهِ أَطْبَاقُ ذَاكَ السُّوبِ واللَّهِ بِنَاتُ قَدْ عُرِضَتْ عَلَى الدُّ دُرَانِ

قَبْلَ المماتِ بِغَيْرِ مَا فُرْقَانِ واللَّهِ هَذِي سُنَّةُ الرَّحْمَ يُفتِمهم بِشرائِع الإِهمانِ خُلْفِ العَظِيم وَسَائِرِ البُهْتَانِ وَعَسِنِ الْجَوابِ لِسَائِلِ لَهُ فَانِ أَثْبَتُ مُ وهَا أَوْضِحُوا بِبَيَانِ يَشْكُونَ بَأْسَ الفَاجِرِ الفَتَّانِ حَى يُسَاهِ لُهُمْ شُهُودَ عِيَانِ سَأَلُوهُ فُشيا وَهُو فِي الأَكْفَانِ فَأْتُوا إِذاً بِالْحَقِّ والْبُرْهَانِ إِنْ كَانَ حَيّاً نَاطِقاً بِلِسَانِ حُرُونِ لِلْقَاصِي مِنَ البُلْدَانِ إِرْشَادِهِم بطرائِق التّبيانِ وَيَكُونُ لِلتِّبْيَانِ ذَا كِتْمَانِ قَـدْ كَانَ بِالتَّكْرَارِ ذَا إحْسَانِ أعْنِي عَلَى العُلَمَاءِ كُلَّ زَمَانِ قَدْ كَانَ مِنْهُ العَهْدُ ذَا تِبْيَانِ وَسِبَعْض أَبْوَابِ السِّبَا الفَتَّانِ إذْ لَمْ يَسَلُهُ وَهُوَ فِي الأَكْفَانِ لِسُوَالِ أُمِّهِمُ أَعَزِّ حَصَانِ مَعُهُمْ وَلَا يَأْتِي لَهُمْ سِبَيَانِ إِذْ كَانَ حَيّاً دَاخِلَ البُسْيَانِ مبعوث بالقُرآنِ وَالرَّحْمٰن

٢٨٤٣ ـ لَوْ كَانْ حَيّاً فِي الضّريح حَيَاتَهُ ٢٨٤٤ ـ مَا كَانَ تَحْتَ الأرْض بَلْ مِنْ فَوْقِهَا ٧٨٤٥ ـ أتُراهُ تَحْتَ الأرْض حَيّاً ثُمَّ لَا ٢٨٤٦ ـ وَيُريعُ أُمَّتَ مُ مِنَ الآراءِ وَالْـ ٧٨٤٧ ـ أَمْ كَانَ حَيّاً عَاجِزاً عَنْ نُطْقِهِ ٢٨٤٨ ـ وَعَن الْحَرَاكِ فَمَا الحَيَاةُ الَّلاتِ قَدْ ٠ ٧٨٥ - إذْ كَانَ ذَلكَ دَأْبَهُمْ وَنَسِيُّهُمْ ٧٨٥١ ـ هـل جَاءَكُم أَثَرُ بِأَنَّ صِحَابَهُ ٢٨٥٢ ـ فَأَجَابَهُمْ بِجَوَابِ حَتَى نَاطِقِ ٢٨٥٣ ـ هَ لَا أَجَابَهُمُ جَوَاباً شَافِياً ٢٨٥٤ ـ هَـذَا وَمَا شُـدَّتْ رَكَائِبُهُ عَـن الـ ٧٨٥٥ ـ مَعَ شِدَّةِ الحِرْصِ العَظِيم لَهُ عَلَى ٢٨٥٦ ـ أَتُرَاهُ يَشْهَدُ رَأَيَهُمْ وَخِلَافَهُمْ ٢٨٥٧ ـ إِنْ قُلْتُمُ سَبَقَ البَيَانُ صَدَقْتُمُ ٢٨٥٨ ـ هَذَا وَكَمْ مِنْ أَمْرِ ٱشْكَلَ بَعْدَهُ ٧٨٥٩ ـ أَو مَا تَرى الفَارُوقَ وَدَّ بأنَّهُ ٢٨٦٠ ـ بالحَدِّ فِي مِسرَاثِهِ وَكَلَالَةٍ ٢٨٦١ ـ قَدْ قَصَّرَ الفَارُوقُ عِنْدَ فَريقكُمْ ٢٨٦٢ ـ أَترَاهُـمُ يَأْتُونَ حَوْلَ ضَريحِهِ ٣٨٦٣ ونبيُّهُمْ حَيٌّ يُشَاهِدُهُمْ وَيس ٢٨٦٤ ـ أَفَكَانَ يَعْجِزُ أَنْ يُجِيبَ بِقَوْلِهِ ٧٨٦٥ \_ يَا قَوْمَنَا اسْتَحْيُوا مِنَ الْعُقَلَاءِ والْـ

كَلَّ وَلَا لِلنَّفْسِ والإنسسانِ فَلْيَسْتَتِر بِالصَّمْتِ وَالْكِتْمَانِ مَيْتُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ فِي القَبْر قَبْلَ قِيامَةِ الأَبْدَانِ وَلِغَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ مَوْتَانِ في الأرض حياً قط بالبُرهان مَاتَ الورَى أَمْ هَلْ لَكُمْ قَوْلَانِ عُوا بالدَّلِيل فَنحن ذُو أَذْهَانِ أصواتِ حَوْلَ القَبر بالنُّكُرَانِ مَيْسًا كَحُرْمَتِهِ لَدَى الحيوانِ حَيٌّ فَغُضُّوا الصَّوْتَ بِالإِحْسَانِ وَرَسُولِهِ وَحَقَائِقِ الإِسمَانِ تَسقُونَ مِنْ قَحْطٍ وَجَدْب زَمَانِ عَرْضُ الجِدَارِ وَحُجْرَةُ النِّسُوانِ رَ نَبِيِّ هِمْ حَاشًا أُولِي الإيمَانِ

٢٨٦٦ ـ واللَّهِ لَا قَدْرَ الرَّسُولِ عَرَفْتُمُ ٢٨٦٧ ـ مَنْ كَانَ هَذَا القَدْرُ مبلغَ عِلمِهِ ٢٨٦٨ ـ وَلَقَ ـ دُ أَبَ الَ السَلَّهُ أَنَّ رَسُ ولَهُ ٢٨٦٩ ـ أَفَ جَاءَ أَنَّ السَّلَه بَاعِثُهُ لَنَا • ٢٨٧ - أَثَـ لَاثُ مَـوْتَـاتٍ تَـكُـونُ لِرُسْلِهِ ٧٨٧١ - إذْ عِنْدَ نَفْخ الصُّورِ لَا يَبْقَى امرُقُ ٢٨٧٢ - أَفَهَلْ يَمُوتُ الرُّسْلُ أَمْ يَبْقَوا إِذَا ٢٨٧٣ ـ فَتَكَلَّمُوا بِالعِلْمِ لَا الدَّعُوى وَجِيد ٢٨٧٤ ـ أُوَ لَمْ يَقُلُ مَنْ قَبْلَكُمْ لِلرَّافِعِي الْـ • ٢٨٧٠ ـ لَا ترْفعُوا الأَصْوَاتَ حُرْمَةُ عَبدِهِ ٢٨٧٦ قَدْ كَان يُمْ كِنُهُمْ يَقُولُوا إِنَّهُ ٧٨٧٧ ـ لَكِنَّهُمْ بِاللَّهِ أَعْلَمُ مِنْكُمُ ٢٨٧٨ ـ وَلَقَدْ أَتَوْا يَوْماً إِلَى العَبَّاسِ يَسْـ ٧٨٧٩ - هَـذَا وَبَيْنَهُمُ وَبَيْنَ نَبِيِّهِمْ ٠ ٢٨٨ - فَنَبِيُّهُمْ حَيٌّ وَيَسْتَسْقُونَ غَيْ

## فيما احتجُّوا بهِ على حياةِ الرُّسُلِ في القبور

حَى كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ شُهدَائِنا بِالعَقْل وَالبُرْهَانِ فَنِسَاؤُهُ فِي عِصْمَةٍ وَصِيانِ

٢٨٨١ ـ فَإِنِ احْتَجَجْتُمْ بِالشَّهِيدِ بِأَنَّه ٢٨٨٢ ـ وَالرُّسْلُ أَكْمَلُ حَالَةً مِنْهُ بِلَا شَاكٌ وَهَذَا ظَاهِرُ السِّبِيانِ ٢٨٨٣ ـ فَلِذَاكَ كَانُوا بِالحَيَاةِ أَحَقَّ مِنْ ٢٨٨٤ ـ وبأنَّ عَفْدَ نِكَاحِه لَمْ يَنْفَسِخْ

مِنْهُنَ وَاحِدةٌ مَدَى الأَزْمَانِ حَيُّ لِمَسْنُ كَانَتْ لَهُ أَذُنَانِ حَيُّ لِمَسْنُ كَانَتْ لَهُ أَذُنَانِ فِي قَبْرِهِ لِصلاةِ ذِي الشَّرْبانِ عِينُ المُحَالِ وواضِحُ البُطْلانِ عينُ المُحَالِ وواضِحُ البُطْلانِ يَأْتِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الإِحْسَانِ يَأْتِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الإِحْسَانِ يَأْتِي بِيهِ هَذَا مِنَ البُهْتَانِ يَاتِي بِهِ هَذَا مِنَ البُهْتَانِ يَاتِي بِهِ هَذَا مِنَ البُهْتَانِ البُهْتَانِ أَحْيَاءُ فِي الأَجْدَاثِ ذَا تِبْيَانِ أَحْيَاءُ فِي الأَجْدَاثِ ذَا تِبْيَانِ مَنْ البُهْتَانِ مَنَ البُهْتَانِ مَنْ البُهْتَانِ مَنْ البُهْتَانِ مَنْ البُهْتَانِ مَنْ البُهْتَانِ مَنْ البُهُ فَيْ الأَجْدَاثِ ذَا تِبْيَانِ مَنْ البُهُ عَلَيْمِ الشَّانِ مَنْ المُعْظِيمِ الشَّانِ قَدْ خُصَّ بالفَضْلِ العَظِيمِ الشَّانِ قَدْ خُصَّ بالفَضْلِ العَظِيمِ الشَّانِ

٢٨٨٧ ـ أَفَ لَيْسَ فِ عَ هَ ذَا دَلِي لَ أَنَّ لَهُ ٢٨٨٧ ـ أَفَ لَيْسَ فِ عَ هَ خَتَارُ مُوسَى قَائِماً ٢٨٨٧ ـ أَوَ لَمْ يَرَ المحْتَارُ مُوسَى قَائِماً ٢٨٨٨ ـ أَفَ مَ يُتَ المحْتَارُ مُوسَى قَائِماً ٢٨٨٨ ـ أَفَ مَ يُتُ يَاتِي الصَّلَاةَ وَإِنَّ ذَا ٢٨٨٩ ـ أَوَ لَمْ يَ قُلُ إِنِّ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ يَ الْحَدِيثُ إِلَّا مَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالَ العِبَادِ عَلَيْهِ ثُعْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالَ العِبَادِ عَلَيْهِ وَتُعْ عَلَى اللّهُ عَمَالُ العِبَادِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ا

\* \* \*

# فھڻ

## في الجواب عمَّا احتجُّوا بهِ في هذهِ المسألةِ

شُنَا عَلَيْ كُم وَهْ يَ ذَاتُ بَيَانِ لَا بِالْقِيَاسِ السقَائِمِ الأَرْكَانِ لَا بِالْقِي السَّهُ مَانِ نَدُعُوهُ مَدْتًا ذَاكَ فِي السُّهُ مَانِ وَالمَالُ مَقْسُومٌ عَلَى السُّهُ مَانِ وَالمَالُ مَقْسُومٌ عَلَى السُّهُ مَانِ وَسِبَاعُهَا مَعَ أُمَّةِ السِّدِيدَانِ وَسِبَاعُهَا مَعَ أُمَّةِ السِّدِيدَانِ مُستَبْشِرٌ بِكَرَامَةِ الرَّحْمٰنِ مَعْنَانِ البُحْسُومِ وَهَذِهِ الأَبْدَانِ فَهُ وَ الحَرَامُ عَلَيْه بِالبُرْهَانِ فَهُ وَ الحَرَامُ عَلَيْه بِالبُرْهَانِ أَيْ عِيانِ أَيْ عِيانِ وَقَدْ وَجَدُوهُ رَأْيَ عِيانِ البُّرْهَانِ حَرْفًا بِحَرْفٍ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ حَرْفًا بِحَرْفٍ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ حَرْفًا بِحَرْفٍ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ حَرْفًا بِحَرْفًا فِي طَاهِرَ التِّبْيَانِ

٢٨٩٤ ـ فَيُقَالُ أَصْلُ دَلِيلِكُمْ فِي ذَاكَ حُجَّدِ ٢٨٩٥ ـ إِنَّ الشَّهِيدَ حَيَاتُهُ مَنْصُوصَةٌ ٢٨٩٧ ـ هَذَا مَعَ النَّهِي الموَّكَدِ أَنَّنَا مِنْ بَعْدِهِ ٢٨٩٧ ـ وَنِسَاؤَهُ حِلُّ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ ٢٨٩٨ ـ وَنِسَاؤَهُ حِلُّ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ ٢٨٩٨ ـ هَذَا وَأَنَّ الأَرْضَ تَأْكُلُ لَحْمَهُ ٢٨٩٨ ـ هَذَا وَأَنَّ الأَرْضَ تَأْكُلُ لَحْمَهُ ٢٨٩٩ ـ لَكِنَّهُ مَعْ ذَاكَ حَسِيٌّ فَالرِحُ مَعْ ١٩٠٨ ـ فَالرُّسُلُ أَوْلَى بِالحَيَاةِ لَدَيْهِ مَعْ ١٩٠٨ ـ وَهِي الطَّريَّةُ فِي التُّرَابِ وَأَكُلُهَا ٢٩٠٨ وَهِي الطَّريَّةُ فِي التُّرَابِ وَأَكُلُهَا ٢٩٠٨ وَهِي الطَّريَّةُ فِي التَّرَابِ وَأَكُلُهَا ٢٩٠٨ وَالْمِي الطَّريَّةُ فِي التَّرَابِ وَأَكُلُهَا ٢٩٠٨ وَالْمُعْضِ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ يَكُونُ ذَا ٢٩٠٨ وَالْمُ الْمُنْ إِلَى قَلْبِ الدَّلُيلِ عَلَيْهِمُ ٢٩٠٨ وَالْمُ الْمُنْ إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمُ ٢٩٠٨ ـ فَانْظُو إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمُ مَعْ ١٩٠٨ ـ فَانْظُو إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمُ مَعْ ١٩٠٨ ـ فَانْظُو إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ مُ ٢٠٠٨ وَالْمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمَالِ عَلَيْهِمُ الْمُلْولِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُعْمَالُولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمَالِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

بِخَصِيصَةٍ عَنْ سَائِرِ النِّسُوانِ تَوْنَ الرَّسُولَ لِصِحَّةِ الإسمَانِ سُبْحَانَهُ لِلْعَبْدِ ذُو شُكُرانِ مِنْهُ بِهِنَّ وَشُكْرَ ذِي الإحسانِ لُومٌ بِ لَا شَ كُ وَلَا مُ سِبَانِ أخْرَى يَقِيناً وَاضِحَ البُوهَانِ إِذْ ذَاكَ صَوْناً عَنْ فِراش ثَانِ فِيهَا الحِدادُ وَمَلْزَمُ الأَوْطَانِ فِي قَبْرِهِ أَثَرْ عَنظِيمُ الشَّانِ فَالْحَقُّ مَا قَدْ قَالَ ذُو البُوهَانِ عَنْهُ عَلَى عَمْدٍ بِلَا نِسْيَانِ برواية معلومة التبيان فِي قَبْرِهِ فَاعْبَ بِلْذَا الْعِرْفَانِ حمر فُوع وَاشوقاً إِلَى العِرفَانِ لَا تَـطُّرِحُـهُ فَـمَا هُـمَا سِيَّانِ ــنْ صَــحَ هــذا عِـنْـدَهُ بِـبَـيَـانِ حُـفًاظُ هَـذَا الـدين فِي الأزْمَانِ والسلَّهُ ذُو فَضَل وَذُو إحسسانِ خَبَراً صَحِيحاً عِنْدَهُ ذَا شَانِ قَدْ مَاتَ وَهُ وَ مُحَقِّقُ الإيمانِ عَاهَا لأجل صَلاةِ ذِي القُربانِ فَيقُولُ لِلمَلكَيْنِ هَلْ تَدَعَانِي قَالًا سَتَفْعَلُ ذَاكَ بَعْدَ الآنِ ٢٩٠٤ ـ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ خُصَّ نِسَاؤُهُ ٧٩٠٥ - خُيِّرْنَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَسِواهُ فَاخْد ٢٩٠٦ شكر الإله لَهُ فَاكَ وَرَبُّنَا ٢٩٠٧ - قُصِرَ الرَّسُولُ عَلَى أُوليَكَ رَحْمَةً ٢٩٠٨ ـ وَكَذَاكَ أَيْضًا قَصْرُهُنَّ عَلَيْهِ مَعْ ٢٩٠٩ ـ زَوْجَاتُهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْ ٠ ٢٩١ - فَ لِذَا حَرُمْ نَ عَ لَى سِوَاهُ بَعْ ذَهُ ٢٩١١ ـ لَكِنْ أَتَـيْنَ بِعِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ٢٩١٢ ـ هَـذَا وَرُؤْيَتُهُ الْكَـلِيمَ مُصَلِّياً ٢٩١٣ ـ فِي القَلْبِ مِنْهُ حُسَيكَةٌ هَلْ قَالَهُ ٢٩١٤ ـ وَلِذَاكَ أَعْرَضَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ ٧٩١٥ والسدَّارَقُ طُ نِي الإِمَامُ أَعَلَهُ ٢٩١٦ - أَنْسُ يَقُولُ رَأَى الكَليمَ مُصَلِّياً ٢٩١٧ ـ فَرَوَاهُ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالـ ٢٩١٨ - بَيْنَ السِّيَاقِ إِلَى السِّيَاقِ تَفَاوُتٌ ٢٩١٩ ـ لَكِنْ تُعَلِّدُ مُسْلِماً وَسِواهُ مِـمَّـ • ٢٩٢ - فَسرُوَاتُهُ الأَثْبَاتُ أَعْلَامُ اللهُدَى ٢٩٢١ ـ لَكِئَ هَذَا لَيْسَ مُخْتَصًا بِهِ ٢٩٢٢ ـ فَرَوى ابْنُ حِبَّانَ الصَّدُوقُ وَغَيْرُهُ ٢٩٢٣ ـ فِيهِ صَلَاةُ العَصْرِ فِي قَبْرِ الَّذِي ٢٩٢٤ ـ فَتُمَثَّلُ الشَّمْسُ الَّتِي قَدْ كَانَ يَوْ ٢٩٢٥ ـ عِنْدَ الغُرُوبِ يَخَافُ فَوتَ صَلَاتِهِ ٢٩٢٦ - حَتَّى أُصَلِّى العَصْرَ قَبْلَ فَوَاتِهَا

محكيت لنابش بوته القولان حملن دَعْوة صادِقِ الإيقانِ إِنْ كَانَ أُعْطِيَ ذَاكَ مِنْ إِنْسَانِ مِعْرَاجِ فَوْقَ جَميع ذِي الأَكْوَانِ وَالْقَطْعُ مَوجَبُهُ بِلَا نُكُرَانِ فِي قَبْرهِ إِذْ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ لِيَـراهُ تُـمَّ مُـشَاهَـداً بعِـيَانِ بِتَنَاقُض إذْ أَمْكَنَ الوَقْتَانِ يَأْتِي بِتَسْلِيم مَعَ الإِحْسَانِ قَدْ قَالَهُ المبعُوثُ بالفرقانِ ليه عَلَيْهِ وَهُو ذُو إِيهَانِ حَــتّــى يَــرُدَّ عَــلَيْــهِ رَدَّ بَــيـانِ لَمَّا يَسِعِبَ وَظَاهِرُ النُّكُرانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْم بِهَ ذَا الشَّانِ كِنْ عِنْدَنَا كَحَيَاةِ ذِي الأَبْدَانِ وَعَن الشَّمائِل ثُمَّ عَنْ أَيْمَانِ باللّه مِنْ إفْكِ وَمِنْ بُهْتَانِ قَدْ قَالَ فِي الشُّهَدَاءِ فِي القُرْآنِ أَعْلَى وَأَكْمَلُ عِنْد ذِي الإحسانِ دِ عَلَيْهِ فَهُ وَ الْحَقُّ ذُو إِمْكَانِ ثُ بِ فِ خَدِقٌ لَيْسَ ذَا نُكُرَانِ وَعَلَى أَقَارِبِهِ مَعَ الإِخْوانِ

٢٩٢٧ ـ هَذَا مَعَ الموتِ المحقَّق لَا الَّذِي ٢٩٢٨ ـ هَذَا وثابتٌ البُنانِي قَدْ دَعَا الرَّ ٢٩٢٩ ـ أَنْ لَا يَسزَالَ مُصَلِّياً فِي قَبْرهِ ٢٩٣٠ ـ لَكِ لَ رُؤْيَة مُ لِمُ وسَى لَيْ لَهُ الْد ٢٩٣١ \_ يَرُويهِ أَصْحَابُ الصِّحَاح جَمِيعُهُمْ ٢٩٣٢ ـ وَلِذَاكَ ظُنَّ مُعَارِضاً لِصَلَاتِهِ ٢٩٣٣ ـ وَأَجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ أَسْرِي بِهِ ٢٩٣٤ \_ فَرَآهُ ثَـمَّ وَفِي الضَّرِيحِ وَلَيْسَ ذَا ٧٩٣٥ ـ هَـذًا وَرَدُّ نَـبِيِّـنَا لِسَـلام مَـنْ ٢٩٣٦ ـ مَا ذَاكَ مُحْتَصًا بِهِ أَيْضًا كَمَا ٢٩٣٧ ـ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخ لَهُ فَأَتَى بِتَسْ ٢٩٣٨ ـ رَدَّ الإلسهُ عَسلَيْ بِ حَسقًا رُوحَهُ ٢٩٣٩ ـ وَحَدِيثُ ذِكْر حَيَاتِهمْ بِقُبُورِهِمْ ٢٩٤٠ ـ فَانظُرْ إِلَى الإِسْنَادِ تَعْرفْ حَالَهُ ٢٩٤١ ـ هَذَا وَنَحْنُ نَقُولُ هُمْ أَحْيَاءُ لَا ٢٩٤٢ \_ وَالتُّوْبُ تَحْتَهُمُ وَفَوْقَ رُؤُوسِهِمْ ٢٩٤٣ ـ مِثْلَ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ مَعَاذَنَا ٢٩٤٤ ـ بَـلْ عِـنْدَ رَبِّهِمُ تَعَالَى مِثْلَ مَا ٧٩٤٥ ـ لَكِنْ حَيَاتُهُمُ أَجَلُ وَحَالُهُمْ ٢٩٤٦ ـ هَـذَا وَأَمَّا عَرْضُ أَعْمَالِ العِبَا ٢٩٤٧ ـ وَأَتَى بِهِ أَثَرٌ فَإِنْ صَحَّ الحديـ ٢٩٤٨ ـ لَكِئَ هَـذَا لَيْسَ مُـخْتَصًا بِهِ ٢٩٤٩ ـ فَعَلَى أبى الإنْسَانِ يُعْرَضُ سعْيُهُ

وَاسْتَبشُرُوا يَا لَذَّهَ الفَرْحَانِ لُوا رَبِّ رَاجِعْهُ إِلَى الإِحْسَانِ هَذَا الحَديثَ عَقِيبَهُ بلِسَانِ أَخْزَى بِهَا عِنْدَ القَريب الدَّانِي حَدِين الغُفْرانِ والرِّضوانِ لِلمُصْطَفَى مَا يَعْمَلُ الثَّقَلَانِ فِي ذَا المقام الضَّنْكِ صَعْب الشَّانِ لُ بَنِي الزَّمَانِ لِغِلْظَةِ الأَذْهَانِ وَصِفَاتِهَا لِلإِلْفِ سِالأَبْدَانِ أَتُرِيدُ تَنْقُضُ حِكْمَةَ الرَّحمن أَعْلَى الرَّفِيقِ مُقِيمَةٌ بِجِنَانِ أَتْ بَاعِهِ فِي سَائِرِ الأزْمَانِ رُدَّتْ لَهُ مُ أَرْوَاحُ هُ مُ لِلآنِ كِنْ لَسْتَ تَسْمَعُهُ بِذِي الآذانِ كَنُهَا لَدَى الجَنَّاتِ والرِّضُوانِ تَظْلِمْهُ واعْذُرُهُ عَلَى النُّكُرُانِ تُهمِلْهُ شَانُ الرُّوحِ أَعْجَبُ شَانِ يَعْرِفْهُ غَيْرُ الفَرْدِ فِي الأَزْمَانِ بَادرْتَ بِالإِنْكِارِ والعُدُوانِ ذَاكَ الرَّفِيقَ جَرَيْتُ فِي المَيْدَانِ وَحُدُوثُهَا المعلُومُ بِالبُوهَانِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الإِفْكِ والبُهْتَانِ عَـنَّا كَـمَا قَالُوهُ في اللَّايَّانِ

• ٢٩٥٠ - إِنْ كَانَ سَعْياً صَالِحاً فَرَحُوا بِهِ ٢٩٥١ ـ أَوْ كَانَ سَعْياً سَيِّناً حَزنُوا وَقَا ٢٩٥٢ \_ وَلِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ رَوَى ٢٩٥٣ ـ يَسَا رَبِّ إِنِّسَى عَسَائِذٌ مِسَنْ خِسَزْيَسَةٍ ٢٩٥٤ \_ ذَاكَ الشَّهيدُ المرْتَضَى ابْنُ رَوَاحَةَ الـ ٥٥٥ \_ لَكِنَّ هَذَا ذُو احْتِ صَاص وَالَّذِي ٢٩٥٦ ـ هَــذِي نِــهـايَـاتُ لإقْـدَام الـورَى ٢٩٥٧ ـ وَالحَقُّ فِيهِ لَيْسَ تَحْمِلُهُ عُقُو ٢٩٥٨ ـ وَلِجَهْلِهِمْ بِالرُّوحِ مَعْ أَحْكَامِهَا ٢٩٥٩ ـ فَارْضَ الَّذِي رَضِى الإليهُ لَهُم بهِ ٢٩٦٠ - هَـلْ في عُقُولِهِ مُ بِأَنَّ الرُّوحَ فِي ٢٩٦١ ـ وَتُردُ أَوْقَاتَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ ٢٩٦٧ ـ وَكَذَاكَ إِنْ زُرْتَ القُبُورَ مُسَلِّماً ٢٩٦٣ ـ فَهُمُ يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَيْكَ لَ ٢٩٦٤ ـ هَذَا وَأَجْوَافُ الطّيُورِ الخُضْرِ مَسْ ٧٩٦٥ ـ مَنْ لَيْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ هَذَا فَلَا ٢٩٦٦ ـ لِلرُّوح شَانٌ غَييرُ ذِي الأَكوانِ لَا. ٢٩٦٧ ـ وَهُو الَّذِي حَارَ الورَى فِيهِ فَلَمْ ٢٩٦٨ ـ هَــذا وَأمـر فَـوق ذَا لَوْ قُـالتُـه ٢٩٦٩ ـ فَلِذَاكَ أَمْسَكُتُ العِنَانَ وَلَوْ أَرَى ٠ ٢٩٧ - هَـذَا وَقَـوْلِي إِنَّهَا مَـحْلُوقَـةٌ ٢٩٧١ ـ هَـذَا وَقَـوْلِي إِنَّهَا لَيْسَتْ كَـمَـا ٢٩٧٢ ـ لَا دَاخِلٌ فِينَا وَلَا هي خَارِجُ

۲۹۷۳ ـ واللَّهِ لَا الرَّحْمَانَ أَثْبَتُ م وَلَا أَرُواحَكُمْ يَا مُدَّعِي العِرْفَانِ ٢٩٧٤ ـ وَاللَّهُ لَا الرَّحْمَانُ أَرْوَاحِهَا وَالعَرْشَ عَطَّلْتُمْ مِنَ الرَّحْمَانِ 19٧٤ ـ عَطَّلْتُمْ مِنَ الرَّحْمَانِ

\* \* \*

## فهيّ

# في كسر المنْجَنِيق الذي نَصَبهُ أهلُ التَّعطيلِ على معاقلِ الإيمَانِ وحصونِهِ جِيلاً بعد جيل

٧٩٧٥ ـ لَا يُفْزَعَنْكَ قَعَاقِعٌ وَفَرَاقِعٌ ٢٩٧٦ ـ مَا عِنْدَهُمْ شَيءٌ يَهُ ولُكَ غَيْرُ ذَا ٢٩٧٧ ـ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ الترْكِيبَ مَنْ ٢٩٧٨ ـ أَرَأَيْتَ هَذَا المَنْجَنِيقَ فَإِنَّهُمْ ٢٩٧٩ ـ بَلَغَتْ حِجَارَتُهُ الحُصُونَ فَهَدَّتِ الشَّـ ٢٩٨٠ ـ لِلَّهِ كَمْ حِصْنِ عَلَيْهِ اسْتَولَتِ الْ ٧٩٨١ ـ واللَّهِ مَا نَصَبُوه حَتَّى عَيَّرُوا ٢٩٨٢ ـ وَمِنَ البَلِيَّةِ أَنَّ قَوْماً بَيْنَ أَهُـ ٢٩٨٣ ـ وَرَمَوْا بِهِ مَعَهُمْ وَكَانَ مُصَابُ أَهُـ ٢٩٨٤ ـ فَتركَّبتْ مِن كُفْرِهِمْ وَوِفِاقِ مَنْ ٧٩٨٥ - وَجَرِتْ عَلَى الإِسْلَام أَعْظُمُ مِحْنةٍ ٢٩٨٦ ـ وَالسِلَّهِ لَوْلَا أَنْ تَسدَارَكَ دِيسنَهُ السرَّ ٢٩٨٧ ـ لَكِنْ أَقَامَ لَهُ الإليهُ بِفَضْلِهِ ٢٩٨٨ ـ فَرَمَوْا عَلَى ذَا المَنْجَنِيقِ صَوَاعِقاً ٢٩٨٩ \_ فَاسْأَلَهُمُ مَاذَا الَّذِي يَعْنُونَ بِالتَّ

وَجَعَاجِعٌ عَرِيتٌ عَبِن البُوهَانِ ك المنْجَنِيق مقطّع الأركانِ صُوباً عَلَى الإِثْبَاتِ مُنْذُ زَمَانِ نَصَبُوهُ تَحْتَ مَعَاقِل الإِيمَانِ \_رُفَاتِ واستَولَتْ عَلَى الجُدْرَانِ كفَّارُ مِنْ ذَا المَنْجَنيقِ الجَانِي قَصْداً عَلَى الحِصْنِ العَظِيمِ الشَّانِ ل الحِصْن وَاطَوهُمْ عَلَى العُدُوانِ لِ الحِصْنِ مِنْهُمْ فَوْقَ ذِي الكُفْرَانِ فِي الحِصْنِ أَنْوَاعٌ مِنَ الطُّغْيانِ مِنْ ذَيْن تَفْديراً مِنَ الرَّحْمٰن حسمائ كان كسائر الأديان يَـزَكاً مِـنَ الأنْصَارِ والأَعْـوَانِ وَحِـجَـارَةً هَــدَّتْـهُ لِلأَرْكَـانِ سركِيب فالتَّركِيبُ سِتُّ مَعَانِ

مُتَبَايِنِ كَترَكُّبِ الحيرَاف قَدْ رُكِّبتْ مِنْ أَرْبَعِ الأَرْكَانِ وَعُلُوه مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ ذَا لَازِمُ الإِثْبَات بالبُوهَانِ حَـثُـواً بِـلَا كَـيْـلِ وَلَا مِـيـزَانِ رِ وَذَاكَ بَيْنَ اثْنَينِ يَفْتَرقَانِ بِجِوَارِهِ لِمَحَلِّهِ مِنْ بَانِ ج واختيلاطٍ وَهُو ذُو تِبْيَانِ أيضاً تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ يُدْعَى البَحواهِر فَردة الأكوانِ لاهُ وَصُـورَتِـهِ لَدَى السيـونـانِ لدَ النَّهُ عَلَيْسُوفِ وَذَاكَ ذُو بُلطْ لَانِ م وَذَاكَ أَيْسِ اللهِ وَاضِهُ البُطْلَانِ زعَمُ وهُ أَصْلَ الدِّينِ والإيمَانِ وَلَهُ مُ خِسلَافٌ وَهُسوَ ذُو أَلْوَانِ مِنْ أَرْبَعِ أَوْ سِتَةٍ وتَعَانِ لَدَى معالًاتٍ على السِّبيانِ وَعُلُوهِ سُبْحَانَ ذِي السُّبْحَانِ مِنْ ذَا وَلَا هَذَا هُمَا عَدَمَانِ لُ الواضِعُ البُطْلَانِ والبُهْتَانِ جِـدًا لأجـل صُـعُـوبَـةِ الأوزانِ أجرزاء في شريء مِن الأذهان

٢٩٩٠ ـ إحدى مَعَانِيهِ هُوَ التَّركِيبُ مِنْ ٢٩٩١ ـ مِنْ هَذِهِ الأَعْضَا، كَذَا أَعْضَاؤَهُ ٢٩٩٢ ـ أَفَ لَازِمٌ ذَا لِلصِّ فَ اتِ لربِّ نَا ٢٩٩٣ ـ وَلَعَلَّ جَاهِلَكُمْ يَقُولُ مُبَاهِناً ٢٩٩٤ ـ فَالْبَهْتُ عِنْدَكُمْ رَحْيَصٌ سِعْرُهُ ٧٩٩٥ - هَذَا وَتُانِيهَا فتركيبُ الجِوا ٢٩٩٦ ـ كَالْجِسْرِ والبَابِ الذِي تركيبُه ٢٩٩٧ ـ والأوَّلُ السمدعُ قُ تـرْكِيبَ المُتِزَا ٢٩٩٨ ـ أَفَ لَازِمٌ ذَا مِن ثُبُوتِ صِفَاتِهِ ٢٩٩٩ ـ والشَّالِثُ التَّرْكيبُ مِنْ مُتَمَاثِل ٣٠٠٠ والرَّابِعُ الجِسْمُ المركَّبُ مِنْ هَيُو ٣٠٠١ والجِسمُ فَهُوَ مركَّبٌ مِنْ ذَين عِنْ ٣٠٠٢ ـ وَمِنَ الجَواهِرِ عِنْدَ أُربَابِ الكَلَا ٣٠٠٣ ـ فالمُثْبِتُونَ الجَوْهَرَ الفَرْدَ الَّذِي ٣٠٠٤ قَالُوا بِأَنَّ الجِسْمَ مِنْهُ مُرَكَّبٌ ٣٠٠٥ ـ هَلْ يُمكِنُ التَّركِيبُ مِنْ جُزْأَين أَوْ ٣٠٠٦ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ قَدْ حَكَاهَا الأَشْعَرِيُّ م ٣٠٠٧ - أَفَ لَازِمٌ ذَا مِن ثُبُوتٍ صِفَاتِهِ ٣٠٠٨ - وَالْحَقُّ أَنَّ الْجِسْمَ لَيْسَ مُرَكَّباً ٣٠٠٩ وَالْجَوْهَ رُ الْفَرْدُ الَّذِي قَدْ أَثْبَتُو ٣٠١٠ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا لَزِمَ الـمُحَا ٣٠١١ مِنْ أَوْجُهِ شَتَّى وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا ٣٠١٧ أَتكُونُ خَرْدَلَةٌ تُسَاوِي الطُّودَ فِي الْـ

لا تَنْتَهِي بِالعَدِّ والحُسْبَانِ فِي الوَسْطِ وَهُوَ الحَاجِزُ الوَسْطَاني حَتَّى يَنُولَ إِذاً فَيلْتَ قِيانِ مَدْ سُوسُ لِلثَّانِي بِلَا فُرقَانِ فَه وَ انْقِسَامٌ وَاضِحُ التِّبْيَانِ أوْصَافِ هَذَا بِاصْطِلَاح ثَانِ مَا ذَاكَ فِسى عُرفٍ وَلَا قُررانِ بالاضط للاح لشيعة اليونان جَهْمِيَّةٍ لَيْسَتْ ذُوي عِرْفَانِ عُلْيا، وَنَتْرُكُ مُقْتَضَى القُرْآنِ قَبْلَ الفَسَادِ وَمُقْتَضَى الْبُرْهَانِ أسْمَاءِ ما الأَلقَابُ ذَاتِ الشَّانِ رْكِيبٍ مِنْ عَفْل وَمِنْ فُرْقَانِ قَدَرُوا عَلَيْهِ ولوْ أَتَى الشَّقَلانِ وَوُجُودِهَا مَا له هُ نَا شَيْعًانِ فِي الذِّهن والثَّانِي فَفِي الأعْيَانِ فَعَلَى اعْتِبَارِهِمَا هُمَا غَيْرَانِ سُ وُجُودِهَا هُو ذَاتَهَا لَا ثَانِي قَدْ قَالَهُ ضَرْباً مِنَ الغُفْ للانِ فْصِيل وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْعِرْفَانِ لَمْ يَهْ تَدُوا لِمَ واقِع الفُرقَانِ شَــكَا لِكُـل مُـلدد حَـيران أَمْ غَيْرُهُ فَهُ مَا إِذاً شَيْعَانِ

٣٠١٣ - إِذْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ مَا أَجْ زَاؤَهُ ٣٠١٤ - وَإِذَا وَضَعْتَ الجَوْهَرَيْنِ وَثَالِثاً ٣٠١٥ فَ الأَجْلِهِ افْتَرَقًا فَ لَا يَتَ الْاقَيَا ٣٠١٦ ـ مَا مَسَّه إِحْدَاهُ مَا مِنْهُ هُو ال ٧١٠١٧ هـ ذا مُحالٌ أَوْ تَهُ ولُوا غَهِ رَهُ ٣٠١٨ - وَالْحُامِسُ التَّركيبُ مِنْ ذَاتٍ مَعَ الْ ٣٠١٩ - سَمَّوهُ تَرْكِيباً وَذَلِكَ وَضْعُهُمْ ٣٠٢٠ لَسْنَا نُقِرُّ بِلَفْظَةٍ مَوْضُوعَةٍ ٣٠٢١ أَوْ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُمُ مِنْ فِرقَةٍ ٣٠٢٢ في وَصْفِهِ سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِهِ الْ ٣٠٢٣ ـ وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَاتِ أَيْضًا كُلُّهَا ٣٠٢٤ - سَمُّوهُ مَا شُئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْـ ٣٠٢٥ ـ هَلْ مِنْ دَلِيل يَقْتَضِي إِبْطَالَ ذَا التَّـ ٣٠٢٦ واللَّهِ لَوْ نُسْرَتْ شُيُوخُكُمُ لَمَا ٣٠٢٧ والسّادِسُ التَّرْكِيبُ مِنْ مَاهِيَّةٍ ٣٠٢٨ - إلَّا إِذَا احْسَلَفَ اعْسِبَارُهُمَا فَذَا ٣٠٢٩ فَهُنَاكَ يُعْقَلُ كَوْنُ ذَا غَيِراً لِذي ٣٠٣٠ أُمَّا إِذَا اتَّحَدَا اعْتِبَاراً كَانَ نَفْ ٣٠٣١ مَنْ قَالَ شَيْسًا غَيرَ ذَا كَانَ الَّذِي ٣٠٣٢ ـ هَذَا وَكُمْ خَبْطٍ هُنَا قَدْ زَال بالستَّ ٣٠٣٣ وَابْنُ الخَطِيبِ وَغيرُه مِنْ بَعْدِهِ ٣٠٣٤ - بَلْ خَبَّطُوا نَفْلًا وَبَحْمًا أَوْجَبَا ٣٠٣٥ ـ هَـلْ ذَاتُ رَبِّ العَالَمِينَ وُجُـودُهُ قُلْنَا بِهِ فَيَصِيرُ ذَا إِمْكَانِ كَالمُطْلَقِ الموْجُودِ فِي الأَذْهَانِ قَوْلَيْنِ إِطْلَاقًا بِلاَ فُوقَانِ قَوْلَيْنِ إِطْلَاقًا بِلاَ فُوتَانِ أَعْلَى وَبَيْنَ وُجُودِ ذِي الإِمْكَانِ أَعْلَى وَبَيْنَ وُجُودِ ذِي الإِمْكَانِ إبْطَالِ والإشكال لِلأَذهانِ ثَورٌ كَبِيرٌ بَلْ حَقِيرُ الشَّانِ والشَّكُ فِيهِ ظَاهِرُ التَّبيانِ أَنْ شَكَ فِي اللَّهِ العَظِيمِ الشَّانِ ٣٠٣٦ - فَيَكُونُ تَرْكِيباً مُحَالًا ذَاكَ صَارَ وُجُودُهُ ٣٠٣٧ - وَإِذَا نَفَيْنِكَ الْتَافِيلًا ثَلَاثاً ذَيْنِكَ الد ٣٠٣٨ - وَحَكُوا أَقَاوِيلًا ثَلَاثاً ذَيْنِكَ الد ٣٠٣٩ - والثَّالِثُ التَّفْرِيقُ بَينَ الوَاجِبِ الْد ٣٠٤٩ - وسَطَوْا عَلَيْهَا كُلِّهَا بِالنَّقْضِ والْد ٣٠٤٩ - وَسَطَوْا عَلَيْهَا كُلِّهَا بِالنَّقْضِ والْد ٣٠٤٩ - حَتَّى أَتَى مِنْ أَرْضِ آمِدَ آخِراً ٣٠٤٩ - حَتَّى أَتَى مِنْ أَرْضِ آمِدَ آخِراً ٢٠٤٢ - قالَ الصَّوابُ الوَقْفُ فِي ذَا كُلِّهِ ٢٠٤٢ - هَذَا قُصَارَى بَحْشِهِ وَعُلُومِ هِ وَعُلُومِ هِ ٢٠٤٣ - هَذَا قُصَارَى بَحْشِهِ وَعُلُومِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعِلْمُ وَلَهِ وَعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَعُلُومِ وَعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَلَمْ وَالْعُلُومِ وَعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَلُومِ وَلْمُ وَالْعُلُومِ وَلَا الْعُلُومِ وَلَهُ الْعُلُومِ وَلَا الْعُومِ وَلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومُ فَا الْعُلُومِ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُو

### \* \* \*

# فهنً

## في أحكام هذِهِ التَّراكيب السِّتةِ

تَعْدُوهُ مَا فِي اللَّهُ طُ والأَدْهَانِ مركِيبُ فِيهَا ذَانِكَ النَّوْعَانِ عُقَلَاءُ فِي تَرْكِيبِ ذِي الجُثْمَانِ عُقَلاءُ فِي تَرْكِيبِ ذِي الجُثْمَانِ خَاهَا وَبِيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِلِ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٤٤ قَالأُوّلَانِ حَقِيقَةُ التَّرْكِيبِ لَا عَيانُ أَيْضاً إِنّمَا التَّاكِمُ التَّاكِمُ التَّالَعُ اللَّمُ اللَّذَانِ تَنَازَعَ اللَّهُ مَا اللَّذَانِ عَلَيهِ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ

فَوْقَ السَّمَاءِ وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ بالوحى كالتّوراة والقُوآنِ يَوْمَ السَعَادِ كَمَا يُرَى الْقَمَرَانِ فِي النَّقْل مِنْ وَصْفٍ بِغَيْرِ مَعَانِ أبداً يسسوء كم بلا كِـــــمانِ وَرَسُولُهُ السبعُوثُ بالبُرْهَانِ أَنْ لَيْسَ يَـدْخُلُ مَسْمَعَ الإنْسَانِ مَعِهِ إِلَى خَالَّاقِهِ الرَّحْالِ وَعُلُوهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الأَكْسُوانِ مَا لِلْوَرَى رَبُّ سِواهُ تَانِ وَصِفَاتِهِ بِالفَشْرِ والهَذَيَانِ لَ مَع الإلع لَنا إلعة تُعانِ هَــذَانِ مَـحــذُورَانِ مَـحـظـورَانِ أَوْصَافُهُ أَرْبَتْ عَلَى الدُسبَانِ مُتَوحِّداً بَالْ دَائِمَ الإحسسانِ شُمْ لَيْسَ هَذَا قَطَّ فِي الإِمْكَانِ بَهْتٌ فَمَا في ذا مِن النُّقصانِ أَوْ شِرْكَةٌ لِلوَاحِدِ الرَّحْمُ فِي أَيِّ عَقْلِ ذَاكَ أَمْ قُرْآنِ؟ فِي سَلْبِهَا ذَا واضحُ البُرْهَانِ حس أَصْلُهُ سَلْبٌ وَهَذَا وَاضِحُ التِّبْيَانِ وَالظُّلْمُ سَلْبُ العَدْلِ والإحسانِ حَقّاً تَعَالَى اللّهُ عَنْ نُقْصَانِ

٥٥٠٧- وَكَذَاكَ نَفْ يُكُمُ بِهِ لِعُلُوهِ ٣٠٥٦ وكَذَاكَ نَفْيُكُمُ بِهِ لِكَلَامِهِ ٣٠٥٧ ـ وَكَذَاكَ نَفْ يُكُمُ لِرؤْيتِ نَالَهُ ٣٠٥٨ ـ وكَذَاكَ نَفي كُم لِسَائِر مَا أَتَى ٣٠٥٩ - كَالْوَجْهِ والْيَدِ والأَصَابِعِ والَّذِي ٣٠٦٠ وَبِسُودُكُ عُمْ لَوْ لَمْ يَسَقُلُهُ رَبُّنَا ٣٠٦١ وَبِسُودُ كُكُمُ والسِلَّهِ لَمَّا قَسَالَهُ ٣٠٦٢ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِنَادِ الْكُوْنِ أَجْ ٣٠٦٣ ـ مَا قَامَ قطُّ عَلَى انْتِفَاءِ صِفَاتِهِ ٣٠٦٤ - هُـوَ وَاحِـدٌ فِـي وَصْـفِـهِ وَعُـلُوّهِ ٣٠٦٥ فَ الأَيِّ مَعْنِي تَجْحَدُونَ عُلُوَّهُ ٣٠٦٦ هذًا وَمَا المَحْذُورُ إِلَّا أَنْ يُعَا ٣٠٦٧ - أَوْ أَنْ يُعَطَّلَ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ ٣٠٦٨ أمَّا إِذَا مَا قِيلَ رَبُّ وَاحِدٌ ٣٠٦٩ وَهُ وَ القَديمُ فَلَمْ يَزَلْ بِصِفَاتِهِ ٣٠٧٠ فَبِأَيُّ بُرْهَانٍ نَفَيْتُمْ ذَا وقُلْ ٣٠٧١ فَ لَئِنْ زَعَ مْ تُكُمْ أَنَّهُ نَـ قُـصٌ فَـذَا ٣٠٧٢ ـ النَّقْصُ فِي أَمْرَيْن سَلْبُ كَمَالِهِ ٣٠٧٣ أَتكُونُ أَوْصَافُ الكَمَالِ نَقِيصَةً ٣٠٧٤ إِنَّ الكَمَالَ بِكَثْرَةِ الأَوْصَافِ لَا ٣٠٧٥ ـ مَا النَّقْصُ غَيْرَ السَّلْبِ قطَّ وكُلُّ نَقْ ٣٠٧٦ فَالْجَهْلُ سَلْبُ الْعِلْم وَهْوَ نَقِيصَةٌ ٣٠٧٧ مُتَنَقِّصُ الرَّحْمٰنِ سَالِبُ وَصْفِهِ

وَالْحَمْدُ وَالنَّمْجِيدُ كُلَّ أَوَانِ بيصفاتِ مَنْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ هُ مِنْ مَسلَائِكَةٍ وَلَا إِنْسَانِ لَمَّا يَرَاهُ المُصْطَفَى بعِيَانِ نْسِا لِيُحْصِيه مَدى الأزْمَانِ ب كَمَا يَقُولُ العَادِمُ العِرْفَانِ مَعِهِ إِلَى رَبِّ عَظِيم الشَّانِ لَا يَقْتَضِى إِبطَالَ ذَا البُرْهَانِ لَى ذُو السَحَالِ وَدَائِمُ السُلْطَانِ فَوْقَ الْـوُجُـودِ وَفَـوقَ كُـلِّ مَـكَانِ مَعْبُودُ لَا شَيْءٌ مِنَ الأَكْوَانِ ذُو حِكْمَةٍ فِي غَايَةِ الإِثْقَانِ ذُو قُدْرَةٍ حَى عَلِيمٌ دَائِمُ الإحسانِ اً كُللَّ يَسوْم رَبُّنَا فِي شَانِ أَفْعَ الِهِ حَفًّا بِلَا نُكُرَانِ مَا لِلْمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَان مَ بِنَفْسِهِ وَمُقِيمُ ذِي الأَكْوَانِ وإرادةٍ ومَحجبة وحنان مُتَكَلِّمٌ بِالوَحْيِ والقُرْآنِ خَلَّاقُ بَاعِثُ هَذِهِ الأَبْدَانِ عطيل تِلْكَ شَهَادَةُ البُطْلَانِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ زُمْرَةِ العُمْسَانِ لِلَّهِ لَا بِشَهَادَةِ النُّكُرانِ

٣٠٧٨ وكَذَا النَّنَاءُ عَلَيْهِ ذِكْرُ صِفَاتِهِ ٣٠٧٩ وَلِذَاكَ أَعْلَمُ خَلْقِهِ أَدْرَاهُمُ ٠٨٠٣ ـ وَلَهُ صِفَاتُ لَيْسَ يُحْصِيهَا سِوَا ٣٠٨١ وَلِذَاكَ يُثْنِي فِي القِيَامَةِ سَاجِداً ٣٠٨٢ ـ بثَنَاءِ حَمْدٍ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الدُّ ٣٠٨٣ - وَثُنَاؤُهُ بِصِفَاتِهِ لَا بِالسُّلُو ٣٠٨٤ وَالْعَقْلُ دَلَّ عَلَى انْتِهَاءِ الْكُونِ أَجْ ٣٠٨٥ وثُبوتُ أَوْصَافِ الكَمَالِ لِذَاتِهِ ٣٠٨٦ وَالكُونُ يَشْهِدُ أَنَّ خَالِقَهُ تَعَا ٣٠٨٧ ـ وَكَذَاكَ يَسْهَدُ أَنَّهُ سُبِحَانَهُ ٣٠٨٨ - وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ال ٣٠٨٩ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٣٠٩٠ وكَـذَاكَ يَـشُـهَـدُ أَنَّـهُ ســِحانـه ٣٠٩١ وكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الفَعَّالُ حَقَّ ٣٠٩٢ وكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ المَحْتَارُ فِي ٣٠٩٣ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي ٣٠٩٤ - وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الطَّيُّومُ قَا ٣٠٩٥ وكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ ذُو رَحْمَةِ ٣٠٩٦ وكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٣٠٩٧ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الْ ٣٠٩٨ لَا تَجْعَلُوهُ شَاهِداً بِالزُّورِ والتَّ ٣٠٩٩ وَإِذَا تَامَّلْتَ الْوَجُودَ رَأَيتَهُ ٠٠١٠- بشهادة الإثباتِ حقاً قائماً

أيْضاً فَهَذَا مُحْكَمُ القُرآنِ أيْضاً فَسَلْ عَنْهُمْ عَلِيمَ زَمانِ عَنْ أَصْل خِلْقَتِهَا بِأَمْرِ ثَانِ فِيهَا مَصَابِيحُ الهُدَى الرَّبَّانِي لِشَهَادَةِ الجههمي والْيُونَانِي مِنْ غَيْرِهَا سَيَقُومُ بِعْدَ زَمَانِ حَقُّ المُبِينُ مُشَاهَداً بِعِيَانِ مَ لْزُومُ تَوكِيبِ فَمَنْ يَلْحَانِي وَصَرَحْتُ فِيما بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ مَنْ فِئ هَذَا بَيِّنُ البُطْكَانِ عَـقْـل سَـليـم يَا ذوِي العِـرفَانِ مِنْ خَشْيَةِ التَّركيب والإمْكَانِ وَالْوَصْفُ وَالتَّرْكِيبُ مُتَّحِدَانِ فَالْعَرِشُ والتَّركِيبُ مُتَّفِقًانِ تَغْيير إحدى اللفْظَتَيْن بِشَانِ شَكلًا عَقِيماً لَيْسَ ذَا بُرْهَانِ صُوفاً وَهَذَا حَاصِلُ البُرْهَانِ معنى الصّحِيح أمَارَةَ البُطْلَانِ هَا واطَّرَحْنَاهَا اطِّرَاحَ مُهَانِ مَـذْمُـومَـةٌ مِـنَّا بِكُـلِّ لِسَانِ نَ اللَّفْظِ بِالتَّرْكِيبِ فِي التِّبْيَانِ تِ وَبِالْعُلِلَةِ لِمَسِنْ لَهُ أُذُنَسِانِ أَصْحَابِ جَهْم شِيعَةِ الكُفْرانِ

٣١٠١ وكَذَاكَ كُتُبُ اللَّهِ شَاهِدةٌ بِهِ ٣١٠٢ ـ وَكَذَاكَ رُسُلُ اللَّهِ شَاهِدَةٌ بِهِ ٣١٠٣ وكَذَلِكَ الفِطُرُ الَّتِي مَا غُيِّرَتْ ٣١٠٤ وكَذَا العُقُولُ الْمُسْتَنِيراتُ الَّتِي ٣١٠٥ أَتَــرَوْنَ أَنَّـا تَــارِكُــو ذَا كُـلَّهِ ٣١٠٦ ـ هَذِي الشُّهودُ فإنْ طَلَبْتُمْ شَاهِداً ٣١٠٧ إذْ ينْجلي هَذَا الغُبَارُ فيَظْهَرُ الْ ٣١٠٨ فَإِذَا نَفَيْتُمْ ذَا وَقُلْتُمْ إِنَّهُ ٣١٠٩ - إِنْ قُلْتُ لَا عَفْلٌ وَلا سَمِعٌ لَكُمْ ٣١١٠ - هَلْ يُجْعَلُ المَلْزُومُ عَينَ اللَّازِمِ الْـ ٣١١١ - فَالشَّىءُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يَنْفى لَدَى ٣١١٢ - قُـ لْتُسمْ نَـ فَـ ينـنَا وَصْـ فَـ هُ وَعُـ لُوَّهُ ٣١١٣ ـ لَوْ كَانَ مَـوْصُـوفاً لَكَانَ مُـرَكَّباً ٣١١٤ ـ أَوْ كَانَ فَوْقَ العَوْش كَانَ مُرَكَّباً ٣١١٥ فَنَفَيْتُمُ التَّرْكِيبَ بِالتَّركِيبِ مَعْ ٣١١٦ - بَلْ صُورَةُ البُرْهَانِ أَصْبَحَ شَكْلُهَا ٣١١٧ ـ لَوْ كَانَ مَوْصُوفاً لَكَانَ كَذَاكَ مَوْ ٣١١٨ - فَإِذَا جَعَلْتُمْ لَفْظَةَ التَّركِيبِ بِالْ ٣١١٩ - جِئْنَا إِلَى المَعْنَى فَخَلَّصْناهُ مِنْ ٣١٢٠ هِيَ لَفْظَةٌ مَقْبُوحَةٌ بِدْعِيَّةٌ ٣١٢١ وَاللَّه ظُ بِالتَّوْجِيدِ نَجْعَلُهُ مَكَا ٣١٢٢ وَاللَّفْظُ بِالتَّوحيد أَوْلَى بِالصِّفَا ٣١٧٣ ـ هَذَا هُوَ التَّوجِيدُ عِنْدَ الرُّسُل لَا

# فهني

# في أقسام التوحيدِ والفرقِ بين توحيدِ المعطلينَ المعطلينَ وتوحيدِ النفاةِ المعطلينَ

قَدْ حُصِّلَتْ أَقْسَامُ هَا بِبَيَانِ شوب لآرسط ومن الْيُونان غَيْرُ الوُجُودِ المُطْلَق الوَحْدَاني لَكِنْ وُجُودٌ حَسْبُ لَيْسَ بِفَانِ دِ المطلق المسلُوب كلَّ مَعَانِ عِلْمٌ وَلَا قَولٌ مِنَ الرَّحْهُ مِن وَإِرَادَةٌ لِوُج وِ ذِي الأَكْ وَإِنَا وَأَنَّ لِوُج وَانِ تَنْفَكَ عَنْهُ قطَّ فِي الأزْمَانِ هَــذَا لَهُ أَبَــداً بِــذِي إِمْــكَــانِ أفْلَكُ يَوْمَ قِيامِةِ الأَبْدانِ سًا مَا مِنَ المؤجُودِ فِي الأَعْيَانِ وَكَذَا النُّبُحُومُ وَذَانِكَ القَمَرَانِ كَلَّا وَلَيْسَ يَراهُ رَأْيَ عِسيَانِ حِيل مِنَ الطَّاعَاتِ وَالعِصْيَانِ أوْرَاقِ أَوْ بَمَنَابِتِ الْأَغْصَانِ عَيْنُ المُحَالِ وَلَازِمُ الإمْكَانِ] لٌ لَمْ يحكُنْ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ يَهْ خَسَى كَذَاكَ السَّدَّهُ وَ السَّمَ لَوَانِ مِثْل النَّصِير وحِزْبِه الشيطانِي

٣١٢٤ فاسمع إذاً أنواعه هي خمسة ٣١٢٥ - تَوجِيدُ أَتْبَاع ابن سِينَا وَهُوَ مَنْ ٣١٢٦ مَا لِلإلبِهِ لَدَيْهِمُ مَاهِيَّةٌ ٣١٢٧ - مَسْلُوبُ أَوْصَافِ الكَمَالِ جَميعِهَا ٣١٢٨ ـ مَا إِنْ لَهُ ذَاتٌ سِوَى نَفْس الوُجُو ٣١٢٩ ـ فَلذَاكَ لَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا • ٣١٣ - وَكَذَاكَ قَالُوا لَيْسَ ثَمَّ مَشِيئَةٌ ٣١٣١ - بَالْ تِالْكَ لازمَاةٌ لَهُ بِاللَّاتِ لَمْ ٣١٣٢ ـ مَا اخْتَارَ شَيْئًا قَطُّ يَفْعَلُهُ وَلَا ٣١٣٣ ـ وَبَنَوْا عَلَى هَذَا اسْتَحَالَةَ خَوْق ذِي الْه ٣١٣٤ - وكذَاكَ قَالُوا ليْسَ يَعْلَمُ قَطُّ شَيْد ٣١٣٥ ـ لا يَعدلَمُ الأَفْ للاكَ كَسمْ أَعْدَادُها ٣١٣٦ ـ وكذا ابنُ آدمَ ليسَ يَسمَعُ صوتَه ٣١٣٧ ـ بَـ لُ لَيْسَ يَعْلَمُ حَالَه عِـلماً بِـتَـفْ ٣١٣٨ [كَلَّا وَلَا عِلْمٌ لَهُ بِتَساقُطِ الْه ٣١٣٩ - عِلْماً عَلَى التَّفْصِيل هَذَا عِنْدَهُمْ ٣١٤٠ - بَالْ نَفْسُ آدَمَ عِنْدَهُمْ أمرٌ مُحا ٣١٤١ ـ مَا زَالَ نَوْعُ النَّاس مَوْجُوداً ولَا ٣١٤٢ - هَذَا هُوَ التَّوْجِيدُ عِنْدَ فَريقِهم

رُكِيبِ والتَّجْسِيمِ ذِي البُطْلَانِ بَصَرُ وَلَا عِلمُ فَكَيْفَ يَدَانِ الْمُسَسَّتِ عِلمٌ فَكَيْفَ يَدَانِ الْمُسَسَّتِ عِيلُ وَلَيْسَ ذَا إِمكَانِ لَمُوداً يَكُونُ، كِلَاهُمَا صِنْوَانِ] لَهُ وَهُمُ الفُحُولُ أَئِمَّةُ الكُفْرانِ وَهُمُ الفُحُولُ أَئِمَّةُ الكُفْرانِ كُفْرانِ كُفْرانِ كُفْرانِ يَنْحَازُوا وَلَا الإِيمَانِ كُفْرانِ يَنْحَازُوا وَلَا الإِيمَانِ أَوْصَافِ إِذْ يَبْقَى هُنَاكَ اثْنَانِ الْمُنْعَانِ الْمُنْعِنِ بِالبُوهَانِ فَلِلاَ الْمُنْعِنِ بِالبُوهَانِ فَلِذَا نَفَيْنَا الْمُنْعِينِ بِالبُوهَانِ عَلَى الْمُنْعِينِ بِالبُوهِ وَلَا الْمِنْعِينِ بِالبُوهَانِ عَلَى الْمُنْعِينِ بِالْبُوهَانِ عَلَى الْمُنْعِينِ وَالْعَلَى الْمُنْعِينِ الْمُنْعِينَ وَلَا الْمُنْعَلِينِ اللْمُنْ الْمُنْعِينِ مِلْهُ فَيْسَمِي وَذَا إِمْلَى الْمُنْعِينِ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَ الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينِ الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينِ الْمُنْعِينَا الْمُنْعِلَى الْمُنْعِينَا الْمُنْعِينَا الْمُنْعِلَى الْمُنْعُلِينَا الْمُنْعِلَى الْمُنْعُلِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُنْعِلَى الْمُعْمِلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُنْعِلِي الْمُع

٣١٤٣ قَالُوا وأَلْجَأْنَا إِلَى ذَا خَشْيَتُ التَّ ١٤٤٣ [وَلِذَاكَ قُلْنَا مَالَهُ سَمْعُ وَلَا ٣١٤٥ [وَلِذَاكَ قُلْنَا لَيْس فَوْقَ الْعَرْشِ إِلَّا ٣١٤٥ وَلِذَاكَ قُلْنَا لَيْس فَوْقَ الْعَرْشِ إِلَّا ٣١٤٦ وَلِذَاكَ قُلْنَا لَيْس فَوْقَ الْعَرْشِ إِلَّا ٣١٤٦ وَلِذَاكَ قُلْنَا لَيْس فَوْقَ الْعَرْشِ إِلَى ٣١٤٧ وَلِيْدَ الْخِصْمَينِ مَحْ ١٤٤٧ فَيِذَاكَ حَقّاً صَرَّحُوا فِي كُتْبِهِمْ ٣١٤٨ فَيِذَاكَ حَقّاً صَرَّحُوا فِي كُتْبِهِمْ ١٤٨٨ وَالشِّرُكُ عِنْدَهُمْ ثُبُوتُ الوَّجودِ فَلَا إِلَى الدِ ١٤٨٩ وَالشِّرُكُ عِنْدَهُمُ ثُبُوتُ الذَّاتِ وَالْ ١٤٨٩ وَالشِّرُكُ عِنْدَهُمُ ثُبُوتُ الذَّاتِ وَالْ ١٤٨٠ عَيْرُ الوَجُودِ فَصَارَ ثَمَّ ثُلاثَةً ثُلاثَةً ثَلا يُضَافُ إِلَيْهِ شَيْ

## فھڻ

## في النوع الثاني منْ أنواعِ التَّوحيدِ لأهلِ الإلحادِ

عِينٍ وَشِيعَتِهِ أُولِي البُهْتَانِ مَوْطُووُهُ مَعْبُودُهُ الْحَقَّانِي مَوْطُووُهُ مَعْبُودُهُ الْحَقَانِ دُ المَطْلَقُ المبثُوثُ فِي الأَعْيَانِ رَبُّ وَعَبِدٌ كَيْفَ يَفْتَرِقَانِ رَبُّ وَعَبِدٌ كَيْفَ يَفْتَرِقَانِ فِي ذِي المعظاهِرِ دَائِماً يَلِجَانِ فِي ذِي المعظاهِرِ دَائِماً يَلِجَانِ فَابُنُ الطَّبِيعَةِ ظاهِرُ النَّقْصَانِ فَابُنُ الطَّبِيعَةِ ظاهِرُ النَّقْصَانِ وَحَيَالِهِ بَلْ ثَلَيهِ مِنْ ذَا الشَّانِ وَحَيالِهِ بَلْ ثَلْ يُدْنيهِ مِنْ ذَا الشَّانِ وَهُما وَحِسا ثُمَ عَقْدُ وَاني وَالْعِلْمُ والْمعْقُولُ فِي الأَذْهَانِ وَالْعِلْمُ والْمعْقُولُ فِي الأَذْهَانِ كُنْتَ مَحْجُوباً عَنِ الْعِرْفَانِ]

٣١٥٧ - هَذَا وَثَانِيهَا فَتَوجِيدُ ابْنِ سَبْ عِنْدَهُ ٣١٥٧ - كُلِّ اتِّحَادِيٍّ خَبِيثٍ عِنْدَهُ ١٥٤ - تَوْجِيدُهُمْ أَنَّ الإلهَ هُوَ الوُجُو ٣١٥٥ - مُوَعِيدُهَا لَا غَيْرُهَا مَا هُهُنَا ١٥٥ - هُوَ عَيْنُهَا لَا غَيْرُهَا مَا هُهُنَا ١٥٥٨ - لَكِنَّ وَهُمَ الْعَبْدِ ثُمَّ خَيَالَهُ ١٥٥٧ - فَلِذَاكَ حُكْمُهُمَا عَلَيْهِ نَافِذُ ١٩٥٨ - فَلِذَاكَ حُكْمُهُمَا عَلَيْهِ نَافِذُ ١٩٥٨ - فَإِذَا تَجَرَّدَ عَقْلُهُ عَنْ جَسِّهِ ١٥٩٨ - قَالِدَ اللَّهُ عَنْ عَقْلِهِ أَيْضًا فَإِنَّ ١٩٩٨ - تَجْرِيدُهُ عَلَى ذَا الشَّانِ فَاخْرِقُهَا وإلَّا ١٩٦٨ - وَخَيَالُهُ عَلَى ذَا الشَّانِ فَاخْرِقُهَا وإلَّا الشَّانِ فَاخْرِقُهَا وإلَّا

٣١٦٣ - هَذَا وأَكْنَفُهَا حِجَابُ الحِسِّ والْ ٣١٦٤ - فَهُنَاكَ صَارَ مُوحِّداً حَقَّا يَرَى ٣١٦٥ - فَهُنَاكَ صَارَ مُوحِّداً حَقَّا يَرَى ٣١٦٥ - والشِّرْكُ عِنْدَهُمْ فَتَنُويعُ الوُجُو ٣١٦٦ - والشِّرْكُ عِنْدَهُمْ فَتَنُويعُ الوُجُو ٣١٦٦ - [وَاحْتَجَّ يَوْماً بِالْكِتَابِ عَلَيْهِمُ ٣١٦٧ - لَكِنَّمَا التَّوحِيدُ عِنْدَ الْقَائِلِ عَلَيْهِمُ ١٦٦٧ - لَكِنَّمَا التَّوحِيدُ عِنْدَ الْقَائِلِ عَلَيْهِمُ ١٦٦٨ - رَبُّ وَعَبْدُ كَيْفَ ذَاكَ وإِنَّمَا الْ

مع فُ ول ذَانِكَ صَاحِبَا الفُرقَانِ هَـذَا السُرُجُودَ حَقِيبَقَةَ السَدَّيَانِ فِ مَا السُّرِكُ فِي السَّرَانِ دِ وَقَـولُنَا إِنَّ السُرُجُودَ اثْسنَانِ شَخْصٌ فَقَالُوا الشَّرْكُ فِي القُرآنِ مَنْ بِالْاتِّحَادِ فَهُمْ أُولُو العِرْفَانِ مَـوْجُودُ فَـرْدٌ مَا لَهُ مِـنْ ثَـانِ]
مَـوْجُودُ فَـرْدٌ مَا لَهُ مِـنْ ثَـانِ]

# فهن

## في النُّوعِ الثالثِ مِنْ توحيدِ أهلِ الإلحادِ

٣١٦٩ - هَذَا وثَالِثُهَا هُ وَ التَّوجِيدُ عِنْ ١٩٧٠ - نَفْيُ الصِّفَاتِ مَعَ العُلُوِّ كَذَاكَ نَفْ ٣١٧١ - فَالْعَرشُ لَيْسَ عَلَيهِ شَيءٌ بَتَّةً ٣١٧٢ - مَا فَوْقَهُ رَبُّ يُطَاعُ وَلَا عَلَيْ ١٩٧٧ - مَا فَوْقَهُ رَبُّ يُطَاعُ وَلَا عَلَيْ ١٩٧٧ - ابَلْ حَظُّ عوشِ الرَّبِّ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٣١٧٧ - أَبُلْ حَظُّ عوشِ الرَّبِّ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٣١٧٤ - فَهُ وَ الْمعَطَّلُ عَنْ نُعُوتِ كَمَالِهِ ٣١٧٥ - وَانْظُرْ إِلَى مَا قَدْ حَكَينَا عَنهُ فِي ١٧٥٧ - وَالْشِرْكُ عِنْدَهُمُ فَإِثْبَاتُ الصِّفَا ١٩٧٧ - وَالشِّرْكُ عِنْدَهُمُ فَإِثْبَاتُ الصِّفَا ١٩٧٧ - وَالشِّرْكُ عِنْدَهُمُ فَإِثْبَاتُ الصِّفَا وَكُلُّ الرُّسُلُ قَدْ

لَ الْجَهْمِ تَعْطِيلٌ بِلا إِيمَانِ فِي كَلَامِهِ بِالْسَوْحُسِي وَالْقُرْآنِ فَي كَلَامِهِ بِالْسَوْحُسِي وَالْقُرْآنِ لَكِحَنَّهُ خِلْوٌ مِسْنَ الْسَرَّحُمْسِنِ فَلِلْوَرَى مِسْنُ خَالِقٍ رَحْمَسْنِ مِنْ خَالِقٍ رَحْمَسْنِ مِنْهُ كَحَظِّ الأَسْفَلِ التَّحْتَانِي] مِنْهُ كَحَظِّ الأَسْفَلِ التَّحْتَانِي] وَعَنْ جَمِيعِ مَعَانِ وَعَنْ جَمِيعٍ مَعَانِ وَعَنْ جَمِيعٍ مَعَانِ مَبْدا القصيدِ حِكَاية التَّبْيَانِ مَبْدا القصيدِ حِكَاية التَّبْيَانِ تَلْوَ الفُحولِ مُقَدَّمِي البُهتانِ تِلْوَ الفُحولِ مُقَدَّمِي البُهتانِ تِلْوَ الفُحولِ مُقَدَّمِي البُهتانِ تِلْرَبُّنَا وَنِهَايةُ الرَّنْسَانِ] حَيْبة الإِنْسَانِ]

## فهن

## في النُّوعِ الرَّابعِ مِنْ أنواعِهِ

٣١٧٩ ـ هَـذَا وَرَابِعُـهَا فَـتَـوْحِـيـدٌ لَدَى جَبْرِيِّهم هُـوَ غَـايَـةُ العِـوْفَانِ

كِنْ مَا تَرَى هُوَ فِعْلُ ذِي السُّلْطَانِ وَمِن الفُسُوقِ وَسائِر العِصْيَانِ لَيْسَتْ بِفِعْلِ قَطَّ للإِنْسَانِ حَرَكاتِه كالجِسْم فِي الأَكْفَانِ فِيهِ وَدَاخِلُ جَاحِم النِّيرَانِ فِي صُورَة العَبْدِ الظَّلُوم الجَانِي فِي نَفسِهِ أَدَباً مَعَ الرَّحْمٰنِ مِنْ كُلِّ جَبْرِيٍّ خَبِيتٍ جَانِ مَا ثُمَّ فِي التحقِيقِ مِنْ عِصْيَانِ غَيْرَ الإليهِ السمالِكِ الدَّيّانِ فِيهِ مِنَ الإشراكِ والحُفرانِ هَاتِيكَ كُتْبُهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ مِنْ خَالِقِ ثَانٍ لِذي الأَكْوانِ هُ وَ وَحُدَهُ الْ خَلَّاقُ لِهِ إِنْ سَانِ وحيد صارَ الشُّوكُ ذَا بُـطُـلَانِ هُ وَ وَحْدَهُ الْحَلَّاقُ لَيْسَ اثْنَانِ

٣١٨٠ - العَبْدُ مَيْتُ مَا لَهُ فِعْلٌ وَلَ ٣١٨١ واللَّهُ فَاعِلُ فِيعْلِنا مِنْ طَاعَةٍ ٣١٨٢ ـ هِيَ فِعْلُ رَبُّ العَالَمِينَ حَقِيقَةً ٣١٨٣ ـ فَالْعَبْدُ مَيْتٌ وَهْوَ مَجْبُورٌ عَلَى ٣١٨٤ - وَهُو المَاكُومُ عَلَى فِعَالِ إلهِ هِ ٣١٨٥ - يَا وَيْحَهُ المسكِينُ مَظْلُومٌ يُرَى ٣١٨٦ لَكِنْ نَـقُولُ بِـأَنَّـهُ هُـوَظَـالِمٌ ٣١٨٧ ـ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٣١٨٨ - والكُلُّ عِنْدَ غُلَاتِهِمْ طَاعَاتُنا ٣١٨٩ والشُّركُ عِنْدَهُمُ اعْتِقَادُكَ فَاعِلًا ٠ ٣١٩ - فَانظُرْ إِلَى التَّوجِيدِ عِنْد القَوْم مَا ٣١٩١ مَا عِنْدَهُمْ واللَّهِ شَيءٌ غَيْرُهُ ٣١٩٢ أَتَسرى أبَسا جَهل وَشِيعَتَهُ رَأَوْا ٣١٩٣ أَمْ كُلُهُمْ جَمْعًا أَقَدرُوا أَنَّهُ ٣١٩٤ فإذَا ادَّعَيْتُمْ أَنَّ هَذَا غَايَةُ التَّ ٣١٩٥\_[فالنَّاسُ كُلُّهُمُ أَقَرُوا أنَّهُ ٣١٩٦ إِلَّا المجوسَ فإنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ مِ السَّرَّ خَالِقُهُ إلىهُ ثَانِ]

## في بيان توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين

٣١٩٧ فَاسْمَع إِذاً تَوْجِيدَ رُسُلِ اللَّهِ ثُمَّ م اجْسِعَلْهُ دَاخِلَ كِفَّةِ الْميزَانِ

أوْفى لَدَى الميزَانِ بالرُّجْحَانِ لِيٌّ كِللا نَوْعَدِهِ ذُو بُرهَانِ خصاً فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُودَانِ ضاً فِيهِ مَذْكُورانِ عَنْهُ هُمَا نَوْعَانِ مَعْقُولَانِ نَـوْعَـانِ مَـعْـرُوفَانِ أُمَّـا الـثَّـانِـي ع بــ دُونِ إذنِ الــمَــ الِكِ الــ دَّيّـانِ نَسبُوا إِلَيْهِ عابدو الصُّلبَانِ لَنَا سِوَى الرَّحمٰن ذِي الغُفْرانِ وَصْفِ العُيُوبِ وَكُلِّ ذِي نُقْصَانِ يَنْفِي اقْتِدَارَ الْخَالِق الْمَنَّانِ وَعُنُوبِ شَيءٍ عَنْهُ فِي الأَكْوَانِ مَتُهُ وَحَمْدُ اللَّهِ ذِي الإِثْقَانِ لَا يُسِعَدُ ونَ إِلَى مَعَادٍ تَسانِ عِمْ مِنْ إلىهِ قَاهِرِ دَيَّانِ فَ مَا لَهُ والظُّلْم لِلإِنْ سَانِ مُ الغُيُوبِ فَظَاهِرُ البُطْلَانِ لَا يَعْتَرِيهِ قَطُّ مِنْ نِسسيَانِ قِ وَهْ وَرَّاقٌ بِ لَا مُ سَبِانِ هُ وَ أَوَّلُ الأنْ وَاعِ فِ مِ الأَوْزَانِ شبيه والتَّمْثِيل والنُّكْرَانِ إنَّ المُشَبِّهَ عَابِدُ الأَوْتَانِ إِنَّ السُعَطُ لَ عَابِدُ البُهْ تَانِ

٣١٩٨ - مَعَ هَذِهِ الأَنْدواع وَانْظُرْ أَيُّهَا ٣١٩٩ - تَوْحِيدُهُم نَوْعَانِ قَوْليٌ وَفِعْ ٠٠٠ ٣٢٠ فَ الأولُ السَّوْلِيُّ ذُو نَـوْعَـيْنِ أَيْـ ٣٢٠١ إحداهُ مَا سَلْبٌ وَذَا نَوْعَانِ أَيْد ٣٢٠٢ ـ سَلْبُ النَّقَائِص وَالعُيُوبِ جَمِيعِها ٣٢٠٣ - سَلْبٌ لِمتَّصِل وَمنْفَصِل هُمَا ٣٢٠٤ - سَلْبُ الشَّرِيكِ مَعَ الظَّهِيرِ مَعَ الشَّفِي ٣٢٠٥ وكَذَاكَ سَلْبُ الرَّوجِ والولَدِ الَّذِي ٣٢٠٦ وكذَاك نفْئ الكفْء أيْضاً وَالوليِّ ٣٢٠٧ وَالأَوَّلُ السَّنْزِيهُ لِلرَّحْمُ ن عَنْ ٨٠ ٣٢ - كَالمُوتِ والإعْيَاءِ والتَّعَبِ الذِي ٣٢٠٩ والنَّوم والسِّنَةِ التِّي هِيَ أَصْلُهُ ٣٢١٠ وَكَذَلِكَ الْعَبَثُ الَّذِي تَنْفِيهِ حِكْ ٣٢١١ وكَذَاكَ تَرْكُ الحَلْقِ إِهْمَالًا سُدىً ٣٢١٢ - كَـلَّا وَلَا أَمْـرٌ وَلَا نَـهْ يُ عَـلَيْـ ٣٢١٣ ـ وَكَذَاكَ ظُلْمُ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَنعِيُ ٣٢١٤ - وَكَذَاكَ غَفْلَتُهُ تَعَالَى وَهُ وَعَلَّا ٣٢١٥ وكَذَلِكَ النِّسيَانُ جَلَّ إلهُنَا ٣٢١٦ وكَذَاكَ حَاجَتُهُ إِلَى طُعْم وَرِزْ ٣٢١٧ ـ هَـذَا وَتَـانِي نَـوْعَـي السَّـلْبِ الَّذِي ٣٢١٨ - تَنْزيهُ أَوْصَافِ الكَمَالِ لَهُ عَن التَّ ٣٢١٩ لَسْنَا نُسْبِّهُ وَصْفَهُ بِصِفَاتِنَا ٣٢٢٠ كَـ لَّا وَلَا نُـخْـ لِيهِ مِـنْ أَوْصَافِهِ

٣٢٢١ ـ مَنْ مَثَّلَ اللَّهَ العَظِيمَ بِخَلْقِهِ فَهُ وَ النَّسِيمَ اللَّهُ العَظِيمَ بِخَلْقِهِ فَهُ وَ النَّسِيمَ اللَّهُ الكَفُ الكَفُ الكَفُ الكَفُ الكَفُ

فَهُ وَ النَّسِيبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِي فَهُ وَ النَّسِيبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِي فَهُ وَ النَّحَفُ ورُ ولَيْسَ ذَا إِيمَانِ

### \* \* \*

# فهنّ

## في النوع الثانِي من النوع الأوَّلِ وهو الثبوتِيّ

صَافِ الكَمَالِ لرَبِّنَا الرَّحْمٰنِ ٣٢٢٣ ـ هَـذَا وَمِـنْ تَـوحِـيـدِهِـمْ إِثْـبَاتُ أَوْ واتِ الْعُلَى بَلْ فَوْقَ كُلِّ مَكَانِ ٣٢٧٤ - كَعُلُوهِ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّما إِذْ يَسْتَحِيلُ خِلَافُ ذَا بِبَيَانِ ٣٢٢٥ فَهُ وَ الْعَلِيُّ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ قَدْ قَامَ بِالتَّدْبِيرِ لِلأَكْوَانِ ٣٢٢٦ وهُوَ الَّذِي حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتَوى ذو رحمه وإرادة وحسنان ٣٢٢٧ - حَــِيّ مُسريدٌ قَـادرٌ مــتـكـلُمٌ هُ وَ بَاطِ نُ هِ مِ أُربَ عُ بِ وِزَانِ ٣٢٢٨ ـ هُــوَ أَوَّلُ هُــوَ آخِــرٌ هُــوَ ظَــاهِــرٌ شَيءٌ تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ ٣٢٢٩ ـ مَا قَبْلَهُ شَيءٌ كَذَا مَا بَعْدَهُ شَيءٌ وَذَا تَفْسِيرُ ذِي البُرْهَانِ ٣٢٣٠ مَا فَوقَهُ شَديعٌ كَذَا مَا دُونَهُ ٣٢٣١ فَانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِهِ بِتَدَبُّرِ ٣٢٣٢ ـ وَانظُرْ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ أَنوَاع مَعْ رفّة لِخالِقِنا العظيم الشّانِ لَهُ فَسَنَابِسَتَةٌ بِلا نُسكُرانِ ٣٢٣٣ ـ وَهُ وَ الْعَلِيُّ فَكُلُّ أَنْ وَاعِ الْعُلُوِّ عظیم لای حصیه مِنْ إنسانِ ٣٢٣٤ - وَهُوَ الْعَظِيمُ بِكُلِّ مَعْنَى يُوجِبُ التَّ لِ لَهُ مُحَقَّقَةٌ بِلَا بُطْلَانِ ٣٢٣٥ ـ وَهُوَ الجَلِيلُ فَكُلُّ أُوصَافِ الجَلَا وجهال سائر هذه الأكوان ٣٢٣٦ - وَهُوَ الجَميلُ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيْفَ لَا أَوْلَى وأجدر يا ذَوي العِرْفانِ ٣٢٣٧ ـ مِنْ بَعْض آثارِ الجَمِيل فَرَبُّهَا أفْعَالِ والأسْمَاءِ بالبُرْهَانِ ٣٢٣٨ [ فَجَمَالُهُ بَالذَّاتِ والأَوْصَافِ والْه

شبعانه عن إفّك ذِي البُهْتانِ]
طيم فَشَأْنُ الْوَصْفِ أعْظُمُ شَانِ
فِي الْكَوْنِ عَالِيهِ مع التحتاني
فَالسِّرُ والإعْلَنُ مُسْتَوِيَانِ
فَالسِّرُ والإعْلَنُ مُسْتَوِيَانِ
يَخْفَى عَلَيْهِ بَعيدُهَا والدَّانِي
وْدَاءِ تَحْتَ الصَّخْرِ والصَّوَّانِ
وَيَرَى عُرُوقَ نِياطِها بِعِيَانِ
وَيَرَى عُرُوقَ نِياطِها بِعِيَانِ
وَيَرَى عُرُوقَ نِياطِها بِعِيَانِ
وَيَرَى كُذَاكَ تَقَلُّبَ الأَجْفَانِ
فِي الْكُونِ مِنْ سِرٌ وَمِنْ إعْلَنِ
فَهُ وَ المُحِيطُ ولَيسَ ذَا نِسْيَانِ
فَهُ وَ الْمُحِيطُ ولَيسَ ذَا نِسْيَانِ

٣٢٣٩ - لَا شَيءَ يُسْبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ الْآثَةُ وَصَافُ تَعْ ٢٢٤ - وَهُوَ الْمَجِيدُ صِفَاتُهُ أَوْصَافُ تَعْ ٣٢٤ - وَهُوَ السَّمِيعُ يَرى ويَسمَعُ كُلَّ مَا ٣٢٤٢ - وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعُ حَاضِرٌ ٣٢٤٣ - وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ واسِعُ الأصواتِ لَا ٣٢٤٣ - والسَّمْعُ مِنهُ واسِعُ الأصواتِ لَا ٣٢٤٤ - وَهُوَ البَصِيرُ يَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّ ١٤٤٣ - وَيَرى مَجَارِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا ١٣٤٥ - وَيرى مَجَارِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا ١٣٤٥ - وَيرى مَجَارِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا ١٣٤٥ - وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ١٣٤٥ - وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ١٣٤٥ - وَهُوَ العَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمُهُ شُبْحَانَهُ ٢٤٤٥ - وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ١٣٤٥ - وَهُوَ العَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمُهُ شُبْحَانَهُ ٢٤٤٥ - وَيُحَلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ شُبْحَانَهُ مَا يَكُونُ غَذاً وَما ٢٤٤٥ - وَكَذَاكَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ غَذاً وَما ٢٤٤٥ - وَكَذَاكَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَان كَيْ

\* \* \*

فهنيٌ

٣٢٥١ - وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَاقِعٍ أَوْ كَانَ مَـفْرُوضاً مَـدَى الأَزْمَانِ ٣٢٥٢ - مَلَأَ الوُجُودَ جَمِيعَهُ ونَظِيرَهُ مِـنْ غَيْرِ مَا عَـدٌ وَلَا مُسبَانِ ٣٢٥٢ - مَلَأَ الوُجُودَ جَمِيعَهُ ونَظِيرَهُ مِـنْ غَيْرِ مَا عَـدٌ وَلَا مُسبَانِ ٣٢٥٣ - هُـوَ أَهْلُهُ سُبْحَانَهُ وَبِحمدهِ كُلُّ المحَامِدِ وَصْفُ ذِي الإحسانِ

[فهن]

ليسم الخِطَابِ وَقَبْلَهُ الأَبَوانِ عَذَادِ بَلْ عَنْ حَصْرِ ذِي الحُسْبَانِ الْحُسْبَانِ أَقْلَامُ تَكْتُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ أَقْلَامُ تَكْتُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ لِكِسَابِ كُلُّ زَمَانِ لِكِسَابِ كُلُّ زَمَانِ لِكِسَابِ كُلُّ زَمَانِ لِكِسَابِ كُلُّ زَمَانِ

٣٢٥٤ - وَهُوَ المُكَلِّمُ عَبْدَهُ مُوسَى بِتَكُ ٣٢٥٥ - وَهُوَ المُكَلِّمُ عَبْدَهُ مُوسَى بِتَكُ ٣٢٥٥ - كَلِمَاتُهُ جَلَّتْ عَنِ الإحصَاءِ والتَّ ٣٢٥٦ - كَلِمَاتُهُ جَلَّتْ عَنِ الإحصَاءِ والتَّ ٣٢٥٦ - لَوْ أَنَّ أَشْجَارَ البِلَادِ جَمِيعَهَا الْ ٣٢٥٧ - وَالبحْرُ يُلْقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ٢٢٥٧ - وَالبحْرُ يُلْقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

لَيْسَ الكلامُ مِنَ الإلهِ بِفَانِ مَا رَامَ شَيْئًا قَطَّ ذُو سُلْطَانِ لــــــ رَبُّ ذي الأكْــــوانِ تِئ لَهُ كالبُودِ والإحسانِ أنَّسى يُسرامُ جَسنابُ ذِي السُّلْطَانِ يَخْلِبْهُ شَيءٌ هَذِهِ صِفْتِانِ فَالعِزُّ حِينَئذٍ ثَلاثُ مَعَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَادِم النُّقْصانِ نَـوعَـانِ أَيْـضاً مَـا هُـمَا عَـدَمَـانِ نَـوْعَـانِ أَيْـضاً ثَـابـتَـا الـبُـرْهَـانِ يَـــتّــلَازَمَــانِ وَمَــا هُــمَــا سِـــيّــانِ وَالْعَكْسُ أَيْضًا ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ أو منه مَا بِلْ لَيسَ ينْ تَفِيانِ أبداً ولَوْ يَحْدلُو مِن الأَكْوانِ بقيامِه في سَائِر الأزْمَانِ فِي خَلْقهِ بالعَدْلِ والإحسانِ والشَّأنُ فِي المَقْضِيِّ كُلُّ الشَّانِ مَقْضِيُّ حِينَ يَكُونُ بِالعِصْيَانِ مَ قُضِيَّ مَا الأمْرَانِ مُتَّحِدَانِ مَ قُضِى إِلَّا صَنْعَةُ الإنْسَانِ وكلاهما بمشيئة الرَّحمن هَـلَكَـتْ عَـلْيهِ الـناسُ كُلُّ زَمَانِ وبُحُوثِهم فافْهَمْهُ فَهْمَ بَيَانِ

٣٢٥٨ ـ نَفِدتْ وَلَمْ تَنْفَدْ بِهَا كَلِماتُهُ ٣٢٥٩ ـ وَهُوَ القَدِيرُ فليس يُعْجِزهُ إِذَا ٣٢٦٠ وَهُوَ القَويُّ لَهُ القُوى جَمْعاً تَعَا ٣٢٦١ ـ وَهُوَ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ فِغِنَاهُ ذَا ٣٢٦٧ ـ وَهُ وَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرام جَنَابُهُ ٣٢٦٣ - وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ ٣٢٦٤ وَهُ وَ الْعَزِيزُ بِقُوةٍ هِ ي وَصْفُهُ ٣٢٦٥ وَهِيَ الَّتِي كَمُلَتْ لَهُ سُبْحَانهُ ٣٢٦٦ - وَهُ و الحكيمُ وَذَاكَ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٢٦٧ - حُكْمٌ وإحْكَامٌ وَكُلُّ مِنْهُمَا ٣٢٦٨ ـ والسخــ خُــ مُ شَــ رُعِــ يُ وكَــ ونِــيٌ وَلَا ٣٢٦٩ ـ بَـلْ ذَاكَ يُـوجَـدُ دُونَ هَـذَا مُـفْرَداً • ٣٢٧ - لَنْ يَخْلُوَ المربُوبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا ٣٢٧١ لَكِنَّمَا الشَّرْعِيُّ مَحْبُوبٌ لَهُ ٣٢٧٢ ـ هُـوَ أمـرُهُ الـدُيـنـيُّ جـاءَتْ رُسْلُهُ ٣٢٧٣ ـ لَكِنَّ ما الكونيُّ فَهُ وَ قَضَاؤُهُ ٣٢٧٤ ـ هُــوَ كُــلَّهُ حَــقٌ وعَــدْلٌ ذُو رضًــى ٣٢٧٥ ـ فَلذَاكَ يُرْضَى بِالقَضَاءِ ويُسْخَطُ الْ ٣٢٧٦ فاللَّهُ يَرْضَى بالقَضَاءِ وَيَسْخَطُ الْ ٣٢٧٧ ـ فَقَضَاؤُهُ صِفَةٌ بِهِ قَامَتْ وَمَا الْـ ٣٢٧٨ والْكُونُ مَحْبُوبٌ وَمَبْغُوضٌ لَهُ ٣٢٧٩ ـ هَـذَا البَيَانُ يُريلُ لَبْساً طَالَمَا • ٣٢٨ ـ وَيحُلُ مَا قَدْ عَقَّدُوا بِأَصُولِهِمْ

٣٢٨١ - مَنْ وَافَقَ الكَوْنِيَّ وَافَقَ سُخْطَهُ ٣٢٨٢ - مَنْ وَافَقَ لُكُونِيَّ وَافَقَ سُخْطَهُ ٣٢٨٢ - فَسلِذَاكَ لَا يَسعْدُوهُ ذَمُّ أَوْ فَسوَا ٣٢٨٣ - وَمُوافِقُ الدِّينيِّ لَا يَعدُوهُ أَجْ

إذْ لَمْ يَ وَافِتْ طَاعَةَ الْدَّيَّانِ ثُ الْمَحُمْدِ مَعْ أُجرٍ ومَعْ رِضْوَانِ ثُ الْمَحُمْدِ مَعْ أُجرٍ ومَعْ رِضْوَانِ رُبُلُ لَهُ عِنْدَ السَّوَابِ اثْنَانِ رَبُلُ لَهُ عِنْدَ السَّوابِ اثْنَانِ

### \* \* \*

# فهريٌ

٣٢٨٥ والحِكْمَةُ العُلْيَاعَلَى نَوْعَينِ أَيْ ٣٢٨٥ إحْدَاهُ مَا فِي خَلْقهِ سُبْحَانَهُ ٣٢٨٦ إحْدَاهُ مَا فِي خَلْقهِ سُبْحَانُهُ ٣٢٨٦ إحكامُ هَذَا الحَلْقِ إِذْ إيجادُهُ ٣٢٨٧ وصُدُورُهُ مِنْ أَجلِ غَايَاتٍ لَهُ ٣٢٨٨ والحِكْمةُ الأَخْرَى فحِكْمَةُ شَرْعِهِ ٣٢٨٨ والحِكْمةُ الأَخْرَى فحِكْمَةُ شَرْعِهِ ٣٢٨٨ غَايَاتُهَا اللَّاتِي مُحَمِدُنَ وَكُونُهَا ٣٢٨٨ غَايَاتُهَا اللَّاتِي مُحَمِدُنَ وَكُونُهَا

ضا محصلا بقواطع البرها في نفعان نوعان أيضا ليسس يفترقان في غاية الإحكام والإشقان وله عسائه الإحكام والإشقان وله عسليها حدمد كل لسان أيضا وفيها ذانك الوصفان في غاية الإشقان والإحسان

## فهن

٣٢٩٠ - وَهُ وَ الْحَيِيُّ فَلَيْسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ ٣٢٩١ - لَكِنَّهُ يُسلقِ عَلَيْهِ مِستْرَهُ ٣٢٩٢ - وَهُ وَ الحليمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ ٣٢٩٣ - وَهُ وَ الحليمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ ٣٢٩٣ - وَهُ وَ الْعَفُو قُ فَعَفْوهُ وَسِعَ الورَى ٣٢٩٤ - وَهُ وَ الْعَفُو قُ فَعَفْوهُ وَسِعَ الورَى ٣٢٩٤ - وَهُ وَ الْحَسَبُ ورُ عَلَى أَذَى أَعْدَائِه ٣٢٩٥ - وَهُ وَ الْحَسَبُ ورُ عَلَى أَذَى أَعْدَائِه ٣٢٩٥ - وَهُ وَ الْحَسَبُ ورُ عَلَى أَذَى أَعْدَائِه ٣٢٩٥ - وَهُ وَ الْحَسَبُ ورُ عَلَى أَذَى أَعْدَائِه ٣٢٩٥ - وَهُ وَ الْحَسَبُ ورُ عَلَى أَذَى أَعْدَائِه ٣٢٩٩ - وَهُ وَاللّهُ وَلَدٌ وَلَيْسَ يُعِيدِ وبعِلْمِ وبعِلْمَ وبعَ الْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

عِنْدَ التَجاهُرِ مِنْهُ بِالعِصْيَانِ فَهُوَ السَّتِيرُ وصَاحِبُ الغُفْرَانِ بِعُقُوبَةٍ لِيتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ بِعُقُوبَةٍ لِيتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ لَولاهُ غَارَ الأرضُ بِالسُّكَانِ شَتَمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِللَّهُ عَانِ شَتْمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِللَّهُ عَانِ شَتْمًا وتكذيباً مِنَ الإِنْسَانِ لَوْ شَاءَ عَاجَلَهُمْ بِكُلِّ هَوانِ لُو شَاءَ عَاجَلَهُمْ بِكُلِّ هَوانِ يُودُونهُ بِالشِّرِكِ والكُفْرَانِ

٣٢٩٨ - وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الحَوَاطِرِ واللُّوا ٣٢٩٩ وهُوَ الْحَفِيظُ عَليهِمُ وَهُوَ الْكَفِيد ٠٠ ٣٣٠ وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ ولِعَبْدِهِ ٣٣٠١ إدرَاكُ أسرار الأمُور بخبرة ٣٣٠٢ - فيريك عِزَّتَهُ وَيُبدي لُطْفَهُ

حِظِ كيف بالأفْعَالِ بالأرْكَانِ لُ بحِفْظِهم مِنْ كُلِّ أَمْرِ عَانِ والسَّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ واللُّطفُ عِنْدَ مَواقِع الإحسانِ والعَبْدُ فِي الغَفَلاتِ عَنْ ذَا الشَّانِ

٣٣٠٣ - وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُ أَهْلَ الرِّفق بَلْ ٤ • ٣٣ - وَهُوَ القَريبُ وقُرْبُهُ المختَصُّ بالدَّ ٥٠ ٣٣ - وَهُوَ المُجِيبُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُو أَجِبْ ٣٠٠٦ وهُوَ المُجِيبُ لِدَعُوةِ الْمُضْطَرِّ إِذْ ٧٠٧٣ وَهُوَ الْجَوَادُ فَجُودُهُ عَمَّ الْوُجُو ٣٣٠٨ وَهُ وَ الْجَ وَادُ فَ لَا يُحَيِّبُ سَائِلًا ٣٣٠٩ وهُ وَ المُغيثُ لِكُلِّ مَخْلُوقَاتِه

يُعْطِيهِمُ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانِي اعِـى وعـابِدِه عَـلَى الإِيـمَانِ مهُ أَنَا المجيبُ لِكُلِّ مَنْ نَادَانِي يَــدْعُــوهُ فِــي سِــرٌ وَفِــي إعْــكَانِ دَ جَمِيعَهُ بِالفَضْلِ والإحسانِ وَلَـوَ أَنَّه مِنْ أُمَّةِ الْكُفْرَانِ وَلِذَا يُحِبُ إِغَاثَةَ اللَّهُ فَانِ

أحببابه والفضل للمستان بهه م وجازاه م بخب ثان وَضِةً وَلَا لِتَوقُع الشُّكرانِ

٠ ٣٣١ - وَهُو الوَدُودُ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّهُ ٣٣١١ وهُوَ الَّذِي جَعَلَ المحبَّةَ فِي قُلو ٣٣١٢ ـ هَـذَا هُـوَ الإحسانُ حَقًا لَا مُعَا ٣٢١٣ لَكِنْ يُحبُّ شَكُورَهُمْ لا لاِحتِيا ج مِنْهُ لِلشَّكْرَانِ والإيسمانِ ٣٣١٤ - وَهُوَ الشَّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُمْ الشَّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُمْ الْعِبادِ عَلَيْهِ حَتَّ وَاجِبْ ٣٣١٥ - مَا لِلْعِبادِ عَلَيْهِ حَتَّ وَاجِبْ ٢٣١٦ - كَلَّ وَلَا عَسَمَلُ لَدِيْهِ ضَائِعٌ ٢٣١٦ - كَلَّ وَلَا عَسَمَلُ لَدِيْهِ فَا فَنَعْمُوا الْعَبْدُلِهُ أَو نُعْمُوا الْعِمُوا فَيِعَدُلِهُ أَو نُعْمُوا الْعِمُوا فَيِعَدُلِهُ أَو نُعْمُوا الْعَالَى الْمُلْعُالِهُ أَو نُعْمُوا الْعَالَى الْمُلْعُلِهُ أَو نُعْمُوا الْعَالَى الْمُلْعُالِهُ أَو نُعْمُوا الْعَالَى الْمُلْعُلِهُ أَو نُعْمُوا الْعَالَى الْمُلْعِمُوا الْعَلَى الْمُلْعُلِهُ أَو نُعْمُوا الْعَلَى الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْعُلَامِ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعِمُ اللّهُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لَكِنْ يُسضَاعِفُهُ بِلَا مُسبَانِ هُو أَوْجَبَ الأَجْرَ العظيمَ الشَّانِ هُو أَوْجَبَ الأَجْرَ العظيمَ الشَّانِ إِنْ كَانَ بِالإِحْلَى والإِحْسَانِ فَبِفَضْلِهِ سُبِحانَ ذي السلطانِ فبفضلهِ سُبِحانَ ذي السلطانِ

\* \* \*

فھڻ

خطأ مو حدد ربّه الرّحمن سبخانه هُ هُ وَاسِعُ الغُ فُرانِ سُبخانه هُ هُ وَاسِعُ الغُ فُرانِ والتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ والتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ بَعْدَ المَتَابِ بمثّة المنتانِ

٣٣١٩ - وَهُ وَ الْخَفُورُ فَلَوْ أَتَى بِقُرَابِهَا ٣٣١٩ - لأَتَاهُ بِالْخُفُرانِ مِلْءَ قُرَابِهَا ٣٣١٩ - لأَتَاهُ بِالْخُفُرانِ مِلْءَ قُرَابِهَا ٣٣٢٩ - وَكَذَلِكَ السَّوَابُ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٣٢١ - وَكَذَلِكَ السَّوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولُها ٢٣٣١ - إِذْنُ بَسَوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولُها

\* \* \*

فهن

صَمَدَتْ إِلَيْهِ السَخَلْقُ بِالإِذْعَانِ ٣٣٢٢ - وَهُ وَ الإلنهُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي ٣٣٢٣ ـ الكَامِلُ الأوْصَافِ مِنْ كُلِّ الوُجُو و كَـمَالُهُ مَا فِيهِ مِـنْ نُـقْصَانِ فَالْخَلْقُ مَفْهُ ورُونَ بِالسُّلْطَانِ ٣٣٢٤ و كَذَلِكَ السَّهَارُ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٣٢٥ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيّاً عَزِيزاً قَادِراً مَا كَانَ مِنْ قَهْرِ وَلا سُلْطَانِ ٣٣٢٦ و كَـذَلِكَ السجبارُ مِـنْ أَوْصَافِهِ وَالْهَبُو فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ ٣٣٢٧ - جَبْرُ الضَّعِيفِ وَكُلِّ قَلْبِ قَدْ غَدَا ذَا كَسْرَةٍ فالحَبْرُ مِنْهُ دَانِ ٣٣٢٨ والشَّانِ جَبْرُ القَهْرِ بِالعِزِّ الذِي لَا يَـنْـبَخِي لِسِـوَاهُ مِـنْ إِنْـسَانِ ٣٣٢٩ [ وَلَهُ مُسَمّى ثَالِثٌ وَهُ وَالْعُلُقُ م فَليْسَ يَدْنُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانِ عُلْيَا البِي فَاتَتْ لِكُلِّ بَنَانِ] • ٣٣٣ - مِنْ قَوْلِهِمْ جَبَّارَةٌ لِلنَّخْلَةِ الْـ

## فهنٌ

٣٣٣١ ـ وَهُوَ الْحَسِيبُ كِفَايَةً وَحِمَايَةً السَّرِ الْمُ اللَّهُ وَفِعَالُهُ وَفِعَالُهُ السَّرِ اللَّهِ فَا الْمُ اللَّهُ وَفِعَالُهُ السَّرِ اللَّهُ اللَّهُ مَا حَتَّ فَا فَا اللَّهُ وَفِعَالُهُ وَصِفْهُ ١٣٣٣ ـ وَكِلَاهُ مَا حَتَّ فَا هَا فَعَلَى وَعِلْهِ عَلَيْهِ السَّراطِ المُسْتقيم إليهُ نَا الصِّراطِ المُسْتقيم إليهُ نَا السِّراطِ المُسْتقيم إليهُ نَا السِّراطِ المُسْتقيم إليهُ نَا السِّراطِ المُسْتقيم إليهُ نَا السُّراطِ المُسْتقيم اللَّهُ نَا السُّراطِ المُسْتقيم السُّراطِ السُّراطِ المُسْتقيم السُّراطِ المُسْتقيم السُّراطِ السُّلُولُ السُّراطِ السُّراطِ السُّلُولُ السُّلَالِ السُّلَالِ السُّلِي السُّلَالِ السُّلِي السَّلَالِ السُّلِي السُّلَالِي السُّلَالِي السُّلُولُ السُّ

والحسب كافي العبد كُلَّ أَوَانِ رُشدٌ وَرَبُّكَ مُرشِدُ الحديرانِ وَالفِعلُ للإرشَادِ ذَاكَ التَّانِي وَالفِعلُ للإرشَادِ ذَاكَ التَّانِي وَمَقَالِهِ والحكم بالمسيزانِ وَمَقَالِهِ والحكم بالمسيزانِ قَولًا وفِعلًا ذَاكَ فِي السَّوْانِ

### to see see

## فهريٌ

٣٣٣٦ ـ هَذَا وَمِنْ أَوْصَافِهِ القُدُّوسِ ذُو التَّ ٣٣٣٧ وهُوَ السَّلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ سَالِمٌ ٣٣٣٨ والبررُ مِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ ٣٣٣٩ ـ صَدَرَتْ عَن البَرِّ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ • ٢٣٤ - وَصْفٌ وَفِعْلٌ فَهُو بَرٌّ مُحْسِنٌ ٣٣٤١ ـ وَكَذَٰ لِكَ الـ وَهَابُ مِنْ أوصافـ هِ ٣٣٤٢ ـ أَهْلُ السَّماواتِ العُلَى والأرض عَنْ ٣٤٤٣ ـ وَكَذَلِكُ النَّهُ الْمُ مَنْ أَسْمَائِهِ ٢٣٤٤ فَتُحُ بِحُكْم وَهُوَ شَرْعُ إللهِنَا ٣٣٤٥ والرَّبُّ فَتَّاحُ بِذَيْن كِلَيْهِ مَا ٣٣٤٦ وكَذَلِكَ السَّرَّزَّاقُ مِنْ أَسْمَائِهِ ٣٣٤٧ ـ رِزْقٌ عَــلَى يــدِ عــبــدِهِ وَرَسُــولِهِ ٣٣٤٨ رِزْقُ القُلُوبِ العِلْمَ والإِيمَانَ وَالـ ٣٣٤٩ ـ هَـذا هُـوَ السِرِّزْقُ السِحَـلَالُ وَرَبُّـنَـا

سُنريه بالتَّعظيم لِلرَّحْلَنِ مَنْ نُقْصَانِ مِنْ كُلِّ تَحْشِيلٍ وَمِنْ نُقْصَانِ هُو كَثْرةُ الحَيْراتِ والإحسانِ فَالبِيرُ حِينَ بَيْدٍ لَهُ نَوْعَانِ فَالبِيرُ حِينَ بَيْدٍ لَهُ نَوْعَانِ مُولِي الجَمِيلِ ودَائِمُ الإحسانِ مُولِي الجَمِيلِ ودَائِمُ الإحسانِ فَانْظُرْ مَواهِبَهُ مَدَى الأزمَانِ تِلْكَ المواهِبِ لَيْسَ ينْ فَكَانِ تِلْكَ المواهِبِ لَيْسَ ينْ فَكَانِ وَالفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ وَالفَتْحُ ثَاني والفَت عُ بِالأَقْدَارِ فَتْحُ ثَاني واللَّوْحُمُنِ واللَّرِّزُقُ مِنْ أَفَعِالِهِ نَوْعَانِ وَاللَّوْمَانِ أَيْسَ اللَّهُ مُعْرُوفَانِ وَاللَّهُ مَا أَنْ مَعْرُوفَانِ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ أَنْ مَعْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

• ٣٣٥ - والثانِ سَوْقُ القُوتِ للأَعْضَاءِ فِي ٣٣٥ - هَذَا يَكُونُ مِنَ الحَلَالِ كَمَا يَكُو ٣٣٥٢ - هَذَا يَكُونُ مِنَ الحَلَالِ كَمَا يَكُو ٣٣٥٢ - والسلَّهُ رَازِقُهُ بِهَا الاعْسَبَا

تِسلْكَ السمجارِي سَوْقَهُ بِوزَانِ نُ مِنَ السحرامِ كِلاهُمَا رِزْقَانِ رِ وَلَيْسسَ بِالإطْللَقِ دُونَ بَسِيانِ

\* \* \*

## فهنّ

٣٥٥٣ - هَـذَا وَمِـنْ أَوْصَافِ الْقَيُّـومُ وَالْ ٣٣٥٤ - إحدَاهُ مَا الْقَيُّـومُ قَامَ بِنَفْسِهِ ٣٥٥٥ - فِالأَوَّلُ اسْتِ غُناوَهُ عَنْ غَيْرهِ ٣٣٥٦ - فِالأَوَّلُ اسْتِ غُناوَهُ عَنْ غَيْرهِ ٣٣٥٧ - وَالوَصْفُ بِالْقَيُّومِ ذُو شَأْنِ عظيم هكَذَا ٣٣٥٧ - وَالحَيُّ يَتْلُوهُ فَأَوْصَافُ الْكَمَا ٣٣٥٨ - فَالحَيُّ وَالْقَيُّومُ لَنْ تَتَخَلفَ الْ ٢٣٥٨ - فَالحَيُّ وَالْقَيُّومُ لَنْ تَتَخَلفَ الْ ١٣٥٨ - هُو قَابِضٌ هُو بَاسِطٌ هُو خَافِضٌ ١٤٥٩ - وَهُو المُعِنُّ لأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا المُعِنُّ لأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا اللهُ اللهُ

قَسَدُ ومُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ وَالْكَوْنُ قَامَ بِهِ هُمَا الأَمْرَانِ وَالْفَقُ وَمِنْ كُلِّ إِلْيهِ الشَّانِي وَالْفَقُ وَمِنْ كُلِّ إِلْيهِ الشَّانِي مَوْصُوفُهُ أَيْنِ صَاعَظِيمُ الشَّانِ مَوْصُوفُهُ أَيْنِ صَائِهَا عَظِيمُ الشَّانِ لِهُمَا لأَفْقِ سَمَائِهَا قُطْبانِ لَهُ هَمَا لأَفْقِ سَمَائِهَا قُطْبانِ أَوْصَافُ أَصْلاً عَنهُ مَا بِبَيَانِ أَوْصَافُ أَصْلاً عَنهُ مَا بِبَيَانِ أَوْصَافُ أَصْلاً عَنهُ مَا بِبَيَانِ هُمُو رَافِعٌ بِالْعَدْلِ والْمِيزَانِ هُمُو رَافِعٌ بِالْعَدْلِ والْمِيزَانِ عَيْنَ الْعَدْلِ والْمِيزَانِ عِيزٌ حَقِيدِ قَيْ بِلاً بُطُلَانِ وَالْمَنعُ عَيْنُ الْعَدْلِ لِلمَنْانِ وَالْمَانِ وَالْلَهُ ذُو سُلْطَانِ عُرَالِي الْمَنْانِ وَالْلَهُ ذُو سُلْطَانِ وَالْلَهُ ذُو سُلْطَانِ

\* \* \*

## فهي

أَ وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُوهَانِ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُوهَانِ حَكَا هُ السَّدَارِمِيْ عَنْهُ بِللانْسُكُورَانِ حَكَا هُ السَّدَارِمِيْ عَنْهُ بِللانْسُكُورَانِ النَّهَا وُ قُلْتُ تَحْتَ الفَلْكِ يُوجَدُ ذَانِ الفَلْكِ يُوجَدُ ذَانِ

٣٣٦٤ - وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أَيْنِ أَيْنِ أَومِنْ أَمْدِهِ أَيْنِ أَيْنِ أَومِنْ وَمِنْ أَمْدُ مَكَا ٣٣٦٥ - قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَلَاماً قَدْ حَكَا ٣٣٦٦ - قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَلَاماً قَدْ حَكَا ٣٣٦٦ - مَا عِنْدَهُ لَيْلٌ يَكُونُ وَلَا نَهَا

والأرْض كَيْفَ النَّجْمُ والقَمَرَانِ وَكَذَا حَكَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرَانِي سَبْع الطّباقِ وَسَائِرِ الأَكْوَانِ نُـورٌ كَـذَا الـمـبـعُـوثُ بـالـفُـرْقـانِ نُـورٌ عَـلَى نُـورِ مَـعَ السَّهُـرْآنِ بَ لأَحْرَقَ السُّبُحَاتُ للأَكْوَانِ فِي الأرْض يَوْمَ قِيامَةِ الأبْدَانِ نُـورٌ تَـكُ الْأَكْ لَيْسَ ذَا بُـطْلَلْانِ في مَا هُمَا واللَّهِ مُتَّحِدَانِ سُوسٌ ومَعْقُولٌ هُمَا شَيْسًانِ كَمْ قَدْ هَوَى فِيهَا عَلَى الأَزْمَانِ فَهُوى إِلَى قَعْرِ الحَضِيضِ الدَّانِي دَةِ ظَنَّهَا الأنْوَارَ لِلرَّحْهُ نِ مَا شِئْتَ مِنْ شَطْح وَمِنْ هَذَيانِ مِنْ له هُنَا حَقًا هُمَا الأَخَوَانِ حُجُبِ الكَثِيفَةِ ما هُما سِيَّانِ

٣٣٦٧ ـ نُورُ السَّماواتِ العُلى مِنْ نُورهِ ٣٣٦٨ ـ مِنْ نُورِ وَجْهِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَلَّهُ ٣٣٦٩ فَبِهِ اسْتَنَارَ الْعَرْشُ والكُرْسِيُّ مَعْ • ٣٣٧ - وَكِـتَابُـهُ نُـورٌ كَـذَلِكَ شَـرعُـهُ ٣٣٧١ وكذلِكَ الإيمَانُ فِي قَلْبِ الفَتى ٣٣٧٢ ـ وَحِجَابُهُ نُورٌ فَلَوْ كَشَفَ الحِجَا ٣٣٧٣ ـ وَإِذَا أَتِى لِلفَحْسِل يُسْرِقُ نُـورُهُ ٣٣٧٤ ـ وَكَلْذَاكَ دَارُ السرَّبِّ جَلَّاتُ الْعُلَى ٣٣٧٥ ـ وَالنُّورُ ذُو نَوعَيْن مَخْلُوقٌ وَوَصْ ٣٣٧٦ ـ وَكَذَلِكَ المحْلُوقُ ذُو نَوْعَيْن مَحْ ٣٣٧٧ ـ احْـ ذَرْ تَـزلَّ فَـ تَـحْـتَ رِجْـ لِكَ هُـوَّةُ ٣٣٧٨ ـ مِنْ عَابِدٍ بالحِهْل زلَّتْ رِجْلُهُ ٣٣٧٩ ـ لَاحَتْ لَهُ أَنْوَارُ آثِارِ الْعِبَا ٣٣٨٠ فأتَى بِكُلِّ مُصِيبةٍ وَبَلِيَّةٍ ٣٣٨١ ـ وَكَذَا الْمُحَلُولِيُّ الَّذِي هُوَ خِدْنُهُ ٣٣٨٢ ـ وَيِقَابِلُ الرَّجُلِيْنِ ذُو التَّعطِيلِ والْـ ٣٣٨٣ ـ ذَا فِي كَنَافَةِ طَبْعِهِ وظَلَامِهِ وَبظُلْمَةِ التَّعْطِيلِ هَذَا الثَّانِي ٣٣٨٤ والنُّورُ مَحْجُوبٌ فَلَا هَذَا وَلَا هَذَا لَهُ مِنْ ظُلْمَةٍ يَريَانِ

٣٣٨٥ وهُوَ المقدِّمُ والمؤَخِّرُ ذَانِكَ الصِّهِ فَسَسَانِ لللْفِعَالِ تَابِعَسَانِ ٣٣٨٦ وهمَا صفَاتُ الذَّاتِ أَيْضاً إِذْ هُمَا بِالنَّاتِ لَا بِالْغَيْرِ قَائِمَ تَانِ صِفَاتِه نَوْعَين مَخْتلفَانِ دَ قِيَامَهَا بِالْفِعْلِ ذِي الْإِمْكَانِ عِنْدَ المُقَسِّم ما هُمَا شَيْتَانِ م نِـسْبَةٌ عَـدَمـيَّـةٌ بِـبَـيَانِ سَتْ قَطَّ ثابتَةً ذَوَاتِ مَعَانِ نِسب تُرى عَدَمِيَّةَ الْوجدانِ عطيل للأؤصاف بالميزان قْسِيم هَذَا مُقْتَضَى البُرْهَانِ اتِ السبِّي لِلْوَاحِدِ السرَّحْمٰن عَالٌ فَهَذِي قِسْمَةُ التّبيانِ مَ الفِعْل بالموصُوفِ بالبُرْهَانِ إِنْ بَيْنَ ذَينِكَ قَطَّ مِنْ فُرقَانِ مَنْ أَسْبَتَ الأسْماءَ دُونَ مَعانِ لٌ غَيْسرُ معسقولٍ لَدَى الأَذْهَانِ لُوا لَمْ تَعَدم بالواحِدِ الدَّيَّانِ لُ خُصُومِ كم أيضاً فَذُو إمْكَانِ نِعِيِّ ودِينِيِّ هُمما نَوْعَانِ بِيٌّ وَلَا يَخْفَى المثالُ عَلَى أولى الأذْهَانِ كَام وإتقانٍ مِن الرَّحمرن

٣٣٨٧ وَلِذَاكَ قَدْ غَلِطَ المُقَسِّمُ حِينَ ظَنَّ ٣٣٨٨ - إِنْ لَمْ يُسرِدْ هَسنَا ولَكِسنْ قَسدْ أَرَا ٣٣٨٩ والفِعْلُ والمفْعُولُ شَيءٌ وَاحِدٌ • ٣٣٩ ـ فَلِذَاكَ وصْفُ الفِعْل لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا ٣٣٩١ - فَجَمِيعُ أَسْمَاء الفِعَال لَدَيْهِ لَيْد ٣٣٩٢ - مَـوْ جُـودَةٌ لَكِـنْ أَمُـورٌ كُـلَّهَـا ٣٣٩٣ ـ هَذَا هُوَ التَّعْطِيلُ للأَفْعَالِ كَالتَّ ٣٣٩٤ ـ فالحقُّ أنَّ الوَصْفَ لَيْسَ بِمَوردِ التَّ ٣٣٩٥ - بَلْ مَورِدُ التَّقْسِيم مَا قَدْ قَامَ بالذَّ ٣٣٩٦ فه مَا إذاً نَوْعَانِ أَوْصَافٌ وأفْ ٣٣٩٧ ـ فَالوَصْفُ بِالأَفْعَالِ يَسْتَدعِي قِيَا ٣٣٩٨ ـ كَالْوَصْفِ بالمعْنَى سِوَى الأَفْعَالِ مَا ٣٣٩٩ - وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ رَدُّوا عَلَى ٠٠٠ ٣٤٠ قَامَتْ بِمَنْ هِيَ وَصْفُهُ هَذَا مُحَا ٣٤٠١ وأتوا إلى الأوصاف باسم الفِعل قا ٣٤٠٢ - فانظُرْ إليهِمْ أبطَلُوا الأَصْلَ الَّذِي ٣٤٠٣ - إِنْ كَانَ هَذَا مُمْ كِناً فَكَذَاكَ قَوْ ٤٠٤٠ والوَصْفُ بالتَّقْديم والتأخير كَوْ ٥٠٠٠ وكِـ لاهُـمَا أَمْرٌ حَقِيقِي ونِـسـ ٣٤٠٦ واللَّهُ قَدَّرَ ذَاكَ أَجْمَعَهُ بِإِحْدِ

فهريً

٣٤٠٧ ـ هَـذَا وَمِـنْ أَسْمَائِهِ مَـا لَيْسَ يُـفْ حَرُدُ بِـلْ يِـقَـالُ إِذَا أَتَـى بِـقِـرَانِ

إفرادُهَا خَطَرٌ عَلَى الإنْسَانِ العَرْشِ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نَقْصَانِ الْعَرْشِ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نَقْصَانِ هُلَمْ وَنَافِهُ الأَمْسِرَانِ هُلَمْ اللهُ الأَمْسِرَانِ مُ البَاسِطِ اللَّه ظَانِ مُ قُترِنَانِ مَعْ رَافِعٍ لَقْ ظَانِ مُ لَرْدُوجَانِ مُ مَعْ رَافِعٍ لَقْ ظَانِ مُ لَرْدُوجَانِ قُدُ قَالَ ذُو العِرْفَانِ قُدُ وَالعِرْفَانِ اللهُ حُرِمِينَ وَجَابِهِ نَوْعَانِ اللهُ جُرِمِينَ وَجَابِهِ نَوْعَانِ اللهُ حُرِمِينَ وَجَابِهِ نَوْعَانِ

٣٤٠٨ ـ وَهِيَ الْتِي تُدْعَى بِمُزْدَوِ جَاتِهَا رَبُّ ١٤٠٩ ـ إِذْ ذَاكَ مُوهِمُ نَوْعِ نَقْصٍ جَلَّ رَبُّ ١٤٠٩ ـ كَالْمَانِعِ الْمَعْظِي وكَالْضَّارِ الَّذِي ١٤٤٠ ـ كَالْمَانِعِ الْمَعْظِي وكَالْضَّارِ الَّذِي ١٤١٠ ـ وَنَظِيرُ هَذَا الْقَابِضُ الْمَقْرُونُ بالله ١٤١٧ ـ وَكَذَا الْمُعِزُّ مَعَ الْمُذِلِّ وَخَافِضٌ ١٤١٧ ـ وَحَديثُ إفرادِ الله مُنْتَقِمٍ فَمَوْ ١٤١٧ ـ وَحَديثُ إفرادِ الله مُنْتَقِمٍ فَمَوْ ١٤١٧ ـ وَحَديثُ إفرادِ الله مُنْتَقِمٍ فَمَوْ ١٤٤١٤ ـ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ غَيرَ مُقيَّدٍ

\* \* \*

## فهريًّ

٣٤١٥ ـ وَذَلَالَةُ الأَسْ مَاءِ أَنْ وَاعٌ ثَلَا ثُ كُلُّهُ المَّسَمَ المَّارِةُ الْسَمَ المَّارِقَةُ الدَّلَالَةِ فَسَهْ عَا أَنَّ مَ الاَسْمَ المَّارِدَةُ الْإلَيْ وَذَلِكَ السوصْ فُ الَّذِي يُشْتَوَةً الدَّلَاتُهُ عَلَى إحْدَاهُ مَا الْذِي يُشْتَوَةً الإليهِ وَذَلِكَ السوصْ فُ الَّذِي يُشْتَوَةً الإليهِ وَذَلِكَ السوصْ فُ الَّذِي يُشْتَوَةً الإليهِ وَذَلِكَ السوصْ فُ الَّذِي يُشْتَوَةً الإليهِ وَرَحْ مَا الله عَلَى الصَّفَة التي مَا الله عَلَى المَّنْ الله عَلَى المَعْفَة التي مَا الله عَلَى المَعْفَة التي الله عَلَى المَعْفَة الله عَلَى المَعْفَة الله عَلَى المَعْفَة الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

## فهن

# في بيانِ حقيقةِ الإلحادِ في أسماءِ ربِّ العالمينَ وذكرِ أقسام الملحدينَ

مُشْتَقَّةٌ قَدْ حُمَّلَتْ لِمعَانِ كُفْرٌ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ إشْرَاكِ والتَّعْطِيل والنُّكْرَانِ فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِنْ الرَّحْمٰن أوتَ ان ه ق الوا إلى ت تان سَ مُشَبِّهِ الحَلَّاقِ بِالإِنْسَانِ إخوانه من أقرب الإخوان إذ كَانَ عَينَ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ هُمْ خَصَّ صُوا ذَا الاسْمَ بِالأَوْتَانِ لَوْ عَسمَّهُ وَا مَساكَانَ مِسنْ كُنفُ رَانِ يَنْ فِي حَقَائِقَها بِلَا بُرْهَانِ يَنْفِي الحَقِيقَةَ نَفْيَ ذِي البُطْلَانِ عَةِ فَاجْتَهِ دُ فِيهِ بِلُطْفِ بَيَانِ واقْذِفْ بِتَجْسيم وبالْكُفْرَانِ أوْصَافِ بالأُخْبَار والقُوآنِ هَــذَا مَـجـازٌ وَهُــوَ وضْعِ تَــانِ لَا تُستَفَادُ حَقِيقَةُ الإِسقَانِ عُزلَتْ عَن الإيقانِ مُنذُ زَمَانِ وَغُلِبتَ عَنْ تَفْرِيرِ ذَا بِسَيَانِ

٣٤٢٦ أَسْمَاقُهُ أَوْصَافُ مَدْح كُلَّهَا ٣٤٧٧ - إيَّاكَ والإِلْحَادَ فِيهَا إنَّهُ ٣٤٢٨ و حَقِيقَةُ الإلْحَادِ فيهَا المَيْلُ بالْ ٣٤٢٩ فالمُلْحِدُونَ إذاً ثَلَاثُ طَوائِفٍ • ٣٤٣ - المُسركُونَ لأنهُمْ سَمَّوا بِهَا ٣٤٣١ - هُمْ شَبَّهُوا المخْلُوقَ بالخَلَّاقِ عَكْ ٣٤٣٧ ـ وكَذَاكَ أَهْلُ الاتِّحَادِ فَإِنَّهُمْ ٣٤٣٣ - أعْطُوا الوُجُودَ جَميعَهُ أَسْمَاءَهُ ٣٤٣٤ والمشركُونَ أَقَلُ شِركاً مِنْهُمُ ٣٤٣٥ وَلِذَاكَ كَانُوا أَهْلَ شِرْكٍ عِنْدَهُمْ ٣٤٣٦ والمُلْحِدُ الثَّانِي فَذُو التَّعْطِيل إذْ ٣٤٣٧ ـ مَا ثَمَ غَيْرُ الاسْم أوَّلُه بِمَا ٣٤٣٨ ـ فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَعْنَى الحَقِيد ٣٤٣٩ - عَـطً ل وَحرِّف ثُسمَّ أوِّلْ وانْفِها • ٢٤٤٠ لِلْمُثْبِتِينَ حَقَائِقَ الأسماءِ والْ ٣٤٤١ ف فَ أَم احتجُوا عَلَيْك بِها فَقُلْ ٣٤٤٧ ـ فإذَا غُلِبْتَ عن المجازِ فَقُلْ لَهُمْ ٣٤٤٣ ـ أنَّ ــى وَتِــلْكَ أَدِلَّةٌ لَفْ ظِ يَّـةٌ ٣٤٤٤ فَإِذَا تَسِطْافَ رَبِ الأَدِلَّةُ كَثْرِةً

خَاهُ لِدَفْعِ أُدِلَّةِ السَّفُولَةِ السَّاهُ لِدَفْعِ أُدِلَّةِ السَّفُولَةِ لَ بِالمحجازِ وَلَا بِمَعْنَى ثَانِ أمْرَانِ عِنْدَ الْعَقْل يَتَّفِقانِ مُتَقَابِ لَاتٍ كُلَّهَا بِوزَانِ مَعْفُولَ مَا هَذَا بِذِي إِمْكَانِ تُبْطِلْهُ يُبْطِلْ فَرْعَهُ التَّحْتَانِي إِلْغَاءُ لِلمنْقُولِ بِالقانون ذي الْبُرهانِ فاهْ جُرْهُ هَجْرَ التَّرْكِ والنِّسْيَانِ وَهُمُ لَدَى الرَّحْمٰن مُخْتَصِمَانِ إلْحَادَ يُحِزَى ثَمَّ بِالْخُفْرَانِ يا مُشبت الأوصافِ للرَّحملن ني الغير وزر الإثم والعدوان إثْبَاتِ والتَّعْطِيل بَعْدَ زَمَانِ عِنْدَ السُّؤالِ يَكُونُ ذَا تِبْيَانِ فِي مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْبُهْتَانِ م بِـخـالِـقِ أَبَـداً وَلَا رَحْـمـنِ اللَّهَ أَن يُسِنْجِيكَ مِنْ نِيرانِ حَاوَى مَع الغُفْرانِ والرِّضوانِ فَالنَّاسُ كَالأمواتِ فِي الجَبَّانِ غُربَاءُ حَقّاً عِنْدَكُلِّ زَمَانِ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ عَلَى الإحسانِ وَمُحَارِبٍ بِالبَغْيِ والطَّغْيَانِ ذُقْتَ الأَذِيَّةَ قَطَّ فِي الرَّحْمُنِ

٣٤٤٥ ـ فَعَلَيْكَ حِينَئِذٍ بِقَانُونٍ وَضَعْ ٣٤٤٦ ـ وَلِكُلِّ نَصِّ لَيْسَ يَفْبَلُ أَنْ يُسؤَقَ ٣٤٤٧ ـ قُلْ عَارَضَ المنْقُولَ مَعْقُولٌ وَمَا الْـ ٣٤٤٨ ـ مَا ثَامَ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أَرْبِع ٣٤٤٩ إعْمَالُ ذَيْن وَعَكْسُهُ أَوْ نُلْغِيَ الـ • ٣٤٥ - العَقْلُ أَصْلُ النَّقْل وَهُ وَ أَبُوهُ إِنْ ٣٤٥١ فَتَعَيَّنَ الإعْمَالُ لِلمعْقُولِ والْ ٣٤٥٢ - إعْمَالُهُ يُفْضِى إلَى إلى إلى الغَايِّهِ ٣٤٥٣ ـ وَاللَّهِ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِمْ إِنَّنا ٣٤٥٤ وهُنَاكَ يُجْزَى الملْحِدُونَ، وَمَنْ نَفَى الْـ ٣٤٥٥ فاصبر قليلًا إنَّ ما هِيَ سَاعَةٌ ٣٤٥٦ ـ فَلَسَوْفَ تَجْنى أَجْرَ صَبْركَ حِينَ يَجْ ٣٤٥٧ في السلَّه سَائِلُنَا وَسَائِلُهُمْ عَن الْه ٣٤٥٨ فأعِدَّ حِينَئذٍ جَوَاباً كَافِياً ٣٤٥٩ ـ هَـذَا وتَالِثُهم فَنَافِيها وَنَا ٣٤٦٠ ذَا جَاحِدُ الرحْمُن رَأْساً لَمْ يُقِرَ ٣٤٦١ ـ هَـذَا هُـوَ الإِلْحَـادُ فَـاحْـذَرُهُ لَعَـلَّ ٣٤٦٢ وتَفُوزَ بِالزُّلْفَى لَديهِ وَجَنَّةِ الْه ٣٤٦٣ لَا تُوحِشَنَّكَ غُرْبَةٌ بَيْنَ الورَى ٣٤٦٤ أو مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ الْهِ ٣٤٦٥ قُلْ لِي مَتَى سَلِمَ الرَّسُولُ وَصَحْبُهُ ٣٤٦٦ مِنْ جَاهِل وَمُعَانِدٍ وَمُنَافِقٍ ٣٤٦٧ ـ وَتَسِظُ أَنَّسِكَ وَارِثُ لَهُ مُ وَمَسا

٣٤٦٨ - كَلَّا وَلَا جَاهَدْتَ حَقَّ جِهَادِهِ ٣٤٦٨ - كَلَّا وَلَا جَاهَدْتَ حَقَّ جِهَادِهِ ٣٤٦٩ - مَنَّتُكُ وَاللَّهِ المُحَالَ النَّفْسُ فَاسْ فَاسْ صَالَ النَّفْسُ فَاسْ عَالَى النَّفْسُ فَاسْ عَالَى ٣٤٧٠ - لَو كُنْتَ وَارِثَهُ لَاذَاكَ الأَلَى

فِي السَّهِ لَا بِسيَدٍ وَلَا بِسلسَانِ تَحدِثُ سِوَى ذَا الرَّأْي وَالحُسْبَانِ وَرِثُو الحُسْبَانِ وَرِثُو المُحسَبَانِ وَرِثُوا عِسدَاهُ بِسسَائِرِ الأَلْوَانِ

\* \* \*

## فهيّ

# في النَّوعِ الثَّانِي مِنْ نوعي توحيدِ الأنبياءِ والمشركينَ] والمرسلينَ المخالفِ لتوحيدِ المعطلينَ [والمشركينَ]

٣٤٧١ هَـذَا وَثَـانِي نَـوعَـي التَّـوْحِيد تَـوْ ٣٤٧٢ - ألَّا تَــكُــونَ لِغَــيْــرهِ عَــبــداً وَلَا ٣٤٧٣ - فَتَقُومَ بِالإِسْكَرِم والإِيمَانِ وَالْ ٣٤٧٤ ـ وَالصِّدْقُ والإِخْلَاصُ رُكْنَا ذَلِكَ التَّـ ٣٤٧٥ و حَقِيقَةُ الإخلاصِ تَوْحيدُ المُرا ٣٤٧٦ لَكِنْ مُرادُ العَبْدِ يَبْقَى وَاحِداً ٣٤٧٧ - إِنْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِداً سُبْحَانَهُ ٣٤٧٨ ـ أَوْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِداً أَنسَاكَ لَمْ ٣٤٧٩ فَكَذَاكَ أَيْضًا وَحْدَهُ فَاعْبُدُهُ لَا • ٣٤٨ - وَالصِّدْقُ تَوْحِيدُ الإِرَادَةِ وَهُو بَدْ ٣٤٨١ والسُّنَّةُ المُثْلَى لِسَالِكِهَا فَتَوْ ٣٤٨٢ - فَ لِواحِدٍ كُن وَاحِداً فِي وَاحِدٍ ٣٤٨٣ ـ هَــذِي ثَــلاثُ مُـسْعِــدَاتٌ لِلَّذِي ٣٤٨٤ فَإِذَا هِيَ اجْتَمَعَتْ لِنْفس مُرَّةٍ ٣٤٨٥ لِلَّهِ قَـلْبٌ شَـامَ هَـاتِـيـكَ الـبُـرُو

حِيدُ العِسادَةِ مِنْكَ لِلرَّحْمٰن تَعْبُدُ بِغَيْرِ شَرِيعَةِ الإِيمَانِ إحسسانِ فِي سِرِّ وَفِي إعْلَانِ وجيد كالرُّكْنَيْن للبُنْيَانِ دِ فَسلَا يُسزَاحِهُ مُسرَادٌ تُسانِ مَا فِيهِ تفريقٌ لَدَى الإنسانِ فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعْ إحسَانِ يَسشُركُهُ إِذْ أَنْسَسَاكَ رَبُّ ثَسانِ تعبد سواه يا أخا العرفان لُ الجُهدِ لَا كَسِلًا وَلَا مُتَوانِي حِيدُ الطَّرِيقِ الأَعْظَمِ السُّلْطَانِي أغني سبيل الحقّ والإسمان قَدْ نَالَهَا وَالسفضلُ لِلمَانَانِ بَلَغَتْ مِنْ الْعَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ قَ مِنَ الحِيَام فهم مَ بالطّيرانِ

٣٤٨٧ ـ وَتَراهُ يَبْسُطُهُ الرَّجَاءُ فَيَنْشَنِي ٣٤٨٧ ـ وَتَراهُ يَبْسُطُهُ الرَّجَاءُ فَيَنْشَنِي ٣٤٨٨ ـ وَيَعُودُ يَقْبِضُهُ الإيَاسُ لِكَوْنِهِ ٣٤٨٨ ـ وَيَعُودُ يَقْبِضُهُ الإيَاسُ لِكَوْنِهِ ٣٤٨٩ ـ فَتَراهُ بَيْنَ القَبْضِ والبَسْطِ اللَّذَا ٣٤٩٩ ـ فَبَدَا لَهُ سَعْدُ السُّعُودِ فَصَارَ مَس ٣٤٩٩ ـ وَبَدَا لَهُ سَعْدُ السُّعُودِ فَصَارَ مَس ٣٤٩٩ ـ لِلَّهِ ذَيَاكَ السَّعُودِ فَصَارَ مَس ٣٤٩٩ ـ لِلَّهِ ذَيَاكَ السَّعُودِ فَصَارَ مَس ٣٤٩٩ ـ لِلَّهِ ذَيَاكَ السَّعُودِ فَصَارَ مَس ٣٤٩٩ ـ لِلَّهِ ذَيَاكَ السَّعُ لِيتَ فَا إِنَّ هُمْ عُبُودِهُمْ إِلَى مَعْبُودِهِمْ

أَعْشَارُهُ كَتَصَدُّعِ البُنْيَانِ النَّشُوانِ مُتَمَايِلًا كَتَمَايُلِ النَّشُوانِ مُتَحَلِّفاً عَنْ رُفْقَةِ الإحسَانِ مُتَحَلِّفاً عَنْ رُفْقةِ الإحسَانِ فِي مَمَا لأُفْتِ سَمَائِهِ قُطْبَانِ فِي مَا لأُفْتِ سَمَائِهِ قُطْبَانِ رَاهُ عَلَيْه إلا عَسلَى السَّدَبَرانِ رُفَقُ وَ سَمَائِهِ مِنَ الرحُمٰنِ خُصُوا بِخَالِصَةٍ مِنَ الرحُمٰنِ وَرَسُولِه يَا خَيْبَةَ الكَسْلَانِ وَرَسُولِه يَا خَيْبَةَ الكَسْلَانِ

### 190 090 090

## فهن

٣٤٩٣ ـ وَالشَّرِكَ فَاحُذَرُهُ فَشِرِكٌ ظَاهِرٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُ

ذَا القِسْمُ لَيْسَ بِقَابِلِ العُفْرَانِ الْكُفْرَانِ الْكَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانِ وَيُحِبُّهُ لَكَمَ حَبَّةَ السَّلَيَّانِ وَيُحِبُّهُ لَكَمَ حَبَّةَ السَّلَيَّانِ خَسَانِ خَسِلْقٍ وَلَا إِحْسَسَانِ زَّاقُ مُولِي الفَضْلِ والإحسَانِ زَّاقُ مُولِي الفَضْلِ والإحسَانِ خَبِّ وَتَعْظِيمٍ وَفِي إِيمَانِ جَعَلُوا المحبَّةَ قَطُّ لِلرَّحْمُنِ جَعَلُوا المحبَّةَ قَطُّ لِلرَّحْمُنِ عَادُوا أَحِبَّتَهُ عَلَى الإِيمَانِ عَادُوا أَحِبَّتَهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ عَادُوا أَحِبَّتِهِ بِلَا عِصْيَانِ مَعْلَى مَحْبَقِهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ عَلَى مَحْبَقِهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ عَلَى مَحْبَقِهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ عَلَى مَحْبَقِهِ بِلَا عِصْيَانِ فِلْكَ مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُو بُهْتَانِ فِلَى المَحْبَةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ المَحْبَةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ المَحْبَةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ المَحْبَةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ

سة مَعْ خُضُوع القَلْبِ والأرْكَانِ وبُغْضُ مَا لَا يَرْتَضِي بِجَنَانِ وَالْقَصْدُ وَجْهُ اللَّه ذِي الإحسانِ لِ السَّعْيِ فَافْهَمْهُ مِنَ القُرْآنِ عَيْنُ المُحَالِ وأبطَلُ البُطْلَانِ وتَبِعْتَ أَمْرَ النَّفْس والشَّيْطَانِ اللَّهِ كُنْتَ مُحَانِبَ الإِسمَانِ إسْلَامَ شِرْكاً ظَاهِرَ التِّبيَانِ وْهُمْ بِهِ فِي الحُبِّ لَا السُّلْطَانِ زَادُوْا لَهُم مُحبًا بلا كِتْمَانِ رِمُ رَبِّهِمْ فِي السِّرِّ والإعْلَلْنِ يَـدْعُـونَـهُ مَـا فِيهِ مِـنْ نُـقْـصَـانِ حَـرْبٍ وَمِسنْ شَــشم وَمِسنْ عُــدُوانِ نِيرٍ وَمِنْ سَبٌّ ومِنْ سَجَّانِ مَا قَابَلُوكَ بِبَعْض ذَا العُدُوانِ نَصًا صَريحاً وَاضِحَ التّبيانِ كُنْتَ المُحَقِّقَ صَاحِبَ العِرْفَانِ لِ بسنة المبغوثِ بالقُرْآنِ قَالُوا وَفِي تَكُفِيرِهِ قَولانِ عُظماء بَلْ جَاهَرْتَ بِالبُهْتَانِ لِتَــــ كُــونَ ذَا كَــذِب وَذَا عُــدُوانِ وصفاتِه العليابلاكِثمانِ لا حَبَّذا ذاكَ الفَرِيقُ البانِي

٣٥٠٦ لَيْسَ العِبَادَةُ غَيْرَ تَوْحِيدِ المحبّ ٧٠٠٧ ـ والحُبُّ نَفْسُ وِفَاقِهِ فِيمَا يُحِبُ ٨٠٥٠ ـ وَوِفَاقُهُ نَهْسُ اتَّبَاعِكَ أَمْرَهُ ٣٥٠٩ ـ هَذَا هُوَ الإحسَانُ شَرْطٌ فِي قَبُو • ١٥٦ ـ وَالاتِّسبَاعُ بِدُونِ شَرع رَسُولِهِ ٣٥١١ فَإِذَا نَسِنْتَ كِسَّابَهُ وَرَسُولَهُ ٣٥١٢ وتَخِذْتَ أَنْداداً تُحِبُّهُمُ كَحُبُ م ٣٥١٣ ـ ولَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَريتِ يَدَّعِي الْه ٣٥١٤ - جَعَلُوا لَهِم شُركَاءَ وَالَوْهُمْ وَسَقَ ٥١٥- واللَّهِ مَا سَاوَوْهُمُ بِاللَّهِ بَال ٣٥١٦ واللَّهِ مَا غَضِبُوا إِذَا انْتُهِكُتْ مَحَا ٣٥١٧ حتَّى إذا مَا قِيلَ فِي الوَثَنِ الَّذِي ٣٥١٨ - فأجَارَكَ الرَّحْمٰنُ مِنْ غَضَبِ وَمِنْ ٣٥١٩ وأجَارَكَ الرَّحْمٰنُ مِنْ ضَرْبِ وتَعْ • ٣٥٢ - وَاللَّهِ لَوْ عَطَّلْتَ كُلَّ صِفَاتِهِ ٣٥٢١ وَاللَّهِ لَوْ خَالَفْتَ نَصَّ رَسُولِهِ ٣٥٢٢ وتَبِعْتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرهِمْ ٣٥٢٣ - حَتَّى إذا خَالَفْتَ آراءَ الرِّجَا ٢٥٢٤ نَادَوْا عَلَيْكَ بِبِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ ٣٥٢٥ قالُوا تَنَقَّصْتَ الكِبَارَ وَسَائرَ ال ٣٥٢٦ - هَـذَا وَلَمْ تَـسلُبهُ مُ حَقّاً لَهُمْ ٣٥٢٧ وَإِذَا سَلَبْتَ عُلُوَّهُ وكلامَه ٣٥٢٨ لَمْ يَغْضَبُوا، إذْ لَمْ يَكُنْ يُرْضِيهِمُ

٣٥٣٩ والأمرُ واللَّهِ العَظِيمِ يَزِيدُ فَوْ ٣٥٣٩ وإذا ذَكَوْتَ اللَّه تَوْحيداً رَأَيْكِ ٣٥٣١ وإذا ذَكَوْتَ اللَّه تَوْحيداً رَأَيْك مَا ٣٥٣١ [بَلْ يَنْظُرونَ إليكَ شَزْراً مِثْلَ مَا ٣٥٣٢ وإذَا ذَكُوْتَ بِمِدْحَةٍ شُركَاءَهُمُ ٢٥٣٣ واللَّهِ مَا شَمَّوا رَوَائِحَ دِينِهِ ٣٥٣٣ واللَّهِ مَا شَمَّوا رَوَائِحَ دِينِهِ

قَ الوَصْفِ يَعرِفُه أولو العِرفانِ

تَ وُجُوهَ لهُ مَ كُسُوفَة الأَلْوَانِ

نَظَرَ التُّيوسُ إلَى عَصَا الجُوبَانِ]

يَسْتَ بشِرُونَ تَبَاشُرَ الفَرْحَانِ

يَسَا زَكْمَة أَعْيَتْ طَبِيبَ زَمَانِ

#### \* \* \*

## فھڻ

# في صَفّ العسكرينِ وتقابلِ الصفّينِ واستدارةِ رحى الحرب العوانِ وتصاولِ الأقرانِ

بِهِ مَن اللهِ اللهِ السَّهِ قَالَمُ يَكَانِ وَهُمُ اللهُ الهُ الْهُ وَنَاصِرُو الرحْمَنِ اللهِ وَهُم اللهُ اللهِ وَمَالِ وَذِي بُه مَنانِ وَهُم حَانِبٌ لِلعَقْلِ والإيمَانِ وَهُم حَانِبٌ لِلعَقْلِ والإيمَانِ وَهُم حَرجٌ مِنَ المَّوْرَانِ فِي قَالِيه وَمَا هُمَن المُطْلَانِ لِللهِ وَمَا هُمَنا شَيئانِ للإلا عُرن اللهِ وَمَا هُمَنا شَيئانِ اللهِ وَمَا هُمَا هُمَنا شَيئانِ اللهِ وَمَا هُمَا هُمَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَمَا هُمَا وَاللهِ وَمَا هُمَا وَمُن اللهُ وَمَا هُمَا وَمُن اللهُ وَمَا هُمَانِ اللهُ وَمَا هُمَا مَنْ عَدْنَانِ وَمِي المُعْونِ مِنْ عَدْنَانِ فَي سُورةِ السَّوري المَن عَدْنَانِ فِي سُورةِ السَّلُو وَرَى المَنْ عُونِ مِنْ عَدْنَانِ فِي سُورةِ السَّلُو وَمَا اللّهِ مِنْ إنسَانِ فِي شُورةِ السَّلُو مِنْ إنسَانِ فَي شُورةِ السَّلُو مِنْ إنسَانِ هُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللّهِ مِنْ إنسَانِ اللّهِ مِنْ إنسَانِ اللّهِ مِنْ إنسَانِ

والكُلُّ تَحْتَ لِواءِ ذِي الفُرقانِ إسْلَام أهل العِلْم والإيمان طَبَقَ اتِهِمْ فِي سَائِر الأزْمَانِ فَتُوى وَأَهْلُ حَقَائِقِ العِرْفَانِ وَمَراتِبِ الأعْمَالِ فِي الرُّجْحَانِ لَيْسُوا أُولي شَطْح وَلَا هَـذَيانِ مِنْ غَيْرِ مَا كَذِب وَلَا كِتْمانِ هُم أَمْ لِيَاءُ وصاحبو إمْ كَانِ تِ العَسْكَر المنْصُور بالقُرْآنِ ــى صِـرْتُـمُ كَالبَعْر فِي القِيعانِ أَوْ تِسْكِلُوشَا أَوْ أَحْو اليُونَانِ ذَاكَ السكَفُورُ مُعَلِمُ الأَلْحَانِ انيى لِصَوْتٍ بِنُسَتِ العِلْمَانِ وَضَعُوا أَسَاسُ الكُفْرِ والهَذَيانِ إلْحَادِ ذَاكَ خَلِيفَةُ الشَّيْطَانِ أَدْيَانِ أَهْلِ الأَرْضِ ذَا السَكُفُ رَانِ أعْداء رُسل السلَّهِ والإيمانِ وَغَزُوا مجيوشَ الدّينِ وَالإِيمَانِ لَمْ تَـجْسِ قَطَّ بِسَالِفِ الأزْمَانِ هُم أُمَّةُ التعطيل والبُهتانِ كَ مُعَدَّمُ النَّهُ سَسَاقِ والسُجَّانِ عَى الطَّاقَ لَا مُتِّيتَ مِنْ شَيْطَانِ عَلَّافُ أَهْلُ السَجَهْلِ بِالقُوْآنِ

٣٥٤٦ وَلِواؤُهُمْ بِيَدِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ٣٥٤٧ ـ وَجَمِيعُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عِصَابَةُ الْ ٣٥٤٨ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى ٣٥٤٩ أَهْلُ الحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ وأَئِمَّةُ الْ ٠٥٥٠ العارفُونَ بِربِّهِمْ ونَبِيِّهِمْ ٣٥٥١ - صُوفِيّة شُنّيّة نَبويّة ٣٥٥٧ - هَـذَا كَـلَامُـهُ مُ لَدَيْـنَا حَـاضِـرٌ ٣٥٥٣ فَاقْبَلْ حَوَالَةً مَنْ أَحَالَ عَلَيْهِمُ ٢٥٥٤ فَإِذَا بَعَثْنَا غَارَةً مِنْ أَخْرِيا ٣٥٥٥ ـ طَحَنَتْكُمُ طَحْنَ الرَّحَى لِلْحَبِّ حَتَّ ٣٥٥٦ أنَّى يُقَاوِمُ ذِي العَسَاكِرَ طَمْطَمٌ ٣٥٥٧ - أَعْنِي أُرِسْطُ و عَابِدَ الأُوثَانِ أَوْ ٨٥٥٨ ـ ذَاكَ المعلِّمُ أَوَّلًا لِلْحَرْفِ وَالسَّبِّ ٣٥٥٩ ـ هَذَا أَسَاسُ الفِسْقِ والحَرْفُ الَّذِي ٣٥٦٠ أَوْ ذَلِكَ المخدُوعُ حَامِلُ رَايةِ الْ ٣٥٦١ أعْنِي ابْنَ سِينَا ذَلِكَ الْمَحْلُولَ مِنْ ٣٥٦٢ وكَذَا نَصِيرُ الشِّرُكِ فِي أَتبَاعِهِ ٣٥٦٣ ـ نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيهِمْ ٣٥٦٤ فَجَرى عَلَى الإسْلَام مِنْهُمْ مِحْنَةٌ ٣٥٦٥ أَوْ جَعْدُ أَوْ جَهْمٌ وأَتْسَاعٌ لَهُ ٣٥٦٦ أوْ حفْصُ أو بسْرٌ أو النَّظَامُ ذَا ٣٥٦٧ - وَالْسَجَعْفَرَانِ كَنَاكَ شَيْطَانٌ وَيُدْ ٣٥٦٨ [وكذلك الشَّحَّامُ والنَّجَارُ وال

بِالوَحْي رَأْساً بَلْ بِرَأِي فُلَانِ] السقسرمُ ذَاكَ مُسقَدَّمُ الفُرسانِ إثباتِ والحق ذو بُرهانِ تَـوْلَى مَـقَالَةُ كُـلِّ ذِي بُـهِـتَانِ إثْبَاتِ تَقْريراً عَظِيمَ الشَّانِ أكفرتُم مَن قال ذا، فَدَعاني ثُـم اعْـذُرُوا أو كَـفّروا بـبـيانِ بُراء إذْ قَربُوا مِنَ الإِسمَانِ] وَدَنَا القِتَالُ وَصِيحَ بِالأَقْرَانِ لِلْحَرْبِ واقْترِبُوا مِنَ الفُرْسَانِ يُـوفُـوا بِـنَـذْرِهِـمُ مِـنَ الـقُـرْبَـانِ يَشْفِيهِ غَيْرُ مَوَائِدِ اللَّحْمَانِ خَلْفَ الخُدُورِ كَأَضْعَفِ النِّسُوَانِ والوحئ والمغفّولُ بِالبُرْهَانِ وَى أَوْ شَهِادَاتٌ عَلَى البُهْتَانِ فِي الحَرْبِ إِذْ يتقَابَلُ الصَّفَّانِ قَالَ الرَّسولُ وَنحنُ فِي المَيْدَانِ غَمَةٍ وَقَعْقَعَةٍ بِكُلِّ شِنانِ أَنْتُمْ بحاصِلِكُمْ أُولُو عِرْفَانِ تَحْمُوا مَ آكِلَكُمْ بِكُلِّ سِنَانِ سُنَنِ الرَّسُولِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ قَامَتْ عَلَى البهتان والعُدُوانِ قَالَ الرَّسُولُ كَفِعْل ذِي الإِسمَانِ

٣٥٦٩ واللَّهِ مَا فِي القَوْم شَخْصٌ رَافِعٌ • ٣٥٧ - وَخِيَارُ عَسْكُركُمْ فَذَاكَ الأَشْعَرِيُ ٣٥٧١ لَكِنَّكُمْ واللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى ٣٥٧٢ ـ هُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّه فَوْقَ العَرْش وَاسْ ٣٥٧٣ فِي كُتْبِهِ طُرًا وَقَرَّرَ قَوْلَ ذِي الْ ٢٥٧٤ لكِنَّكُمْ أَكفَرْتُمُوهُ فإنَّكم ٣٥٧٥ مِن كِبْرِكُم في جَهْلِكم ثمّ انْظُروا ٣٥٧٦ [فَخِيَارُ عَسْكُركمْ فَأَنْتُمْ مِنْهُمُ ٣٥٧٧ ـ هَذِي العَسَاكِرُ قَدْ تَلاقَتْ جَهْرةً ٣٥٧٨ ـ صُفُّوا الجُيُوشَ وَعَبِّنُوهَا وابرُزُوا ٣٥٧٩ ـ فَهُمُ إِلَى لُقيَاكُمُ بِالشَّوْقِ كَيْ • ٣٥٨- وَلَهُمْ إِلَيْكُمُ شَوْقُ ذِي قَرَم فَمَا ٣٥٨١ تَبًا لَكُمْ لَوْ تَعْقِلُونَ لَكُنْتُمُ ٣٥٨٢ مِنْ أينَ أنتم والحديثُ وَأَهْلُهُ ٣٥٨٣ ـ مَا عِنْدَكُم إلَّا الدَّعَاوَى والشَّكَا ٣٥٨٤ ـ هَـذَا الـذِي والـلَّهِ نِـلْنَا مِـنْكُم ٣٥٨٥ واللَّهِ مَا جِئْتُم بِقَالَ اللَّهُ أَوْ ٣٥٨٦ إلّا بجَعْجَعَةٍ وَفَرْقَعَةٍ وَغَمْ ٣٥٨٧ ـ وَيَحِقُّ ذاكَ لَكِمْ وأَنْتُمْ أَهْلُهُ ٣٥٨٨ وَبِحَقِّكُمْ تَحْمُوا مَنَاصِبَكُمْ وأَنْ ٣٥٨٩ وَبِحَقِّنَا نَحْمِى الهُدَى وَنذُبُّ عَنْ • ٣٥٩ - قَبَحَ الإلهُ مَنَاصِباً وماكِلًا ٣٥٩١ واللَّهِ لَوْ جِئْتُمْ بِقَالَ اللَّهُ أَوْ

٣٥٩٧ ـ كُنَّا لَكُمْ شَاوِيشَ تَعْظِيمٍ وإجْ ٢٥٩٧ ـ لَكِنْ هَجَرْتُمْ ذَا وَجِئْتُمْ بِدْعَةً

of the second

لَلْهِ كَ شَاوِي شِ لِذِي شُلْطَانِ

وأرَدْتُمُ التَّعْظِيمَ بالبُهْتَانِ

فهي

٣٥٩٤ العِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُم ذَوُو العِرْفَانِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأَي فُلانِ ٣٥٩٥ ـ مَا العِلْمُ نَصْبَكَ لِلخِلَافِ سَفَاهَةً ٣٥٩٦ - كَلَّا وَلَا جَحْدَ الصَّفَاتِ لِربِّنَا فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ وَالسُّبْحَانِ ٣٥٩٧ - كَالَّا وَلَا نَفْسَ السَعُلِقِ لِفَاطِرِ الْهِ أَكْوَانِ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ ٣٥٩٨ - كَلَّا وَلَا عَزْلَ النُّصُوص وأنَّها لَيْسَتْ تُفِيدُ حَقَائِقَ الإِيمَانِ ٣٥٩٩ إِذْ لَا تُسفيدُكُمُ يَسقيناً لَا ولَا عِلْماً فَقَدْ عُزلَتْ عَن الإِيقَانِ • ٣٦٠ وَالْعِلْمُ عِنْدَكُمُ يُنَالُ بِغَيْرِهَا بِــزُبَـالَةِ الأفْــكَـارِ والأذْهَـانِ ٣٦٠١ ـ سَمَّيْتُمُوهُ قَوَاطِعاً عَفْلِيَّةً وَهِي الظُّواهِرُ حَامِلُاتُ مَعَانِ ٣٦٠٢ كَ لَّا وَلَا إحْ صَاءَ آراءِ السرِّجَا لِ وَضَبْطَهَا بِالحَصْرِ والحُسْبَانِ ٣٦٠٣ - كَلَّا وَلَا التَّأْوِيلَ وَالتَّبْدِيلَ والتَّ حريف لِلْوَحْيَيْن بِالْبُهْتَانِ ٣٦٠٤ كَلَّا وَلَا الإِشْكَالَ والتشْكِيكَ والْ وَقْفَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ عِرْفَانِ ٣٦٠٥ - هَذِي عُلُومُكُمُ التي مِنْ أَجْلِهَا عَادِيتُمُونَا يَا أُولِي العِرْفَانِ!

\* \* \*

## فهڻ

## في عقدِ الهدنةِ والأمانِ الواقع بينَ المعطلةِ وأهلِ الإلحادِ حزبِ جِنْكِسْخان

٣٦٠٦ يَا قَوْم صَالَحْتُمْ نُفَاةَ الذَّاتِ والْ أَوْصَافِ صُلْحاً مُوجِباً لأمَانِ

قَعْقَعْتُمُ فِيهَا لَهُمْ بِشِنَانِ كَلَّا وَلا فِيهَا أُسِيرٌ عَانِ وَأَتَيْتُمْ فِي بَحْثِكُمْ بِدِهَانِ أُسْتَاذِ بالآدَابِ والسمِسيزَانِ حَتَّى أَعَارُوكُمْ سلاحَ الجَانِي إثبات والآثار والسقرآن بكُم لَهُمْ باللَّطْفِ والإدْهانِ لَمْ تَنْفَتِحْ مِنْكُمْ لَهُمْ عَيْنَانِ فَتُرَوْنَ بَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوَانِ حُفِير والتَّضْلِيل والعُدْوَانِ لَبْتُمْ عَلَيْهِ بِعَسْكِرِ الشَّيْطَانِ مَضْمُ ونُهَا إِلَّا عَلَى النِّيرَانِ فِئَتَانِ فِي الرَّحْمٰن تخْتَصِمَانِ نَفْياً صَريحاً لَيْسَ بِالكِتْمَانِ صَافِ الكَمَالِ المُطْلَق الرَّبَّانِي شبية للرَّحْمٰن بالإنْسَانِ بالجِدِّ دُونَ مُعَطِّل الرحْمن أَفَكَانَ ذَلِكَ كَامِلَ الإيسمَانِ هَذَا المُجسّم يا أولِي النّيرانِ يَـوْمَ الـحِـسَـاب مُـحَرِّفَ الـقُـرْآنِ لَمْ يَوْتَكِهِ عَا قَطُّ ذُو عِوْفَانِ لَهُمْ عَلَى شَيْءِ مِنَ البُطْلَانِ فَخَدَتْ تُحِرُّ بِذِلَّةٍ وَهَوانِ

٣٦٠٧ وأغرتُ مُ وَهْناً عَلَيْهِ مْ غَارَةً ٣٦٠٨ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ قَتِيل مِنْهُمُ ٣٦٠٩ وَلَطَفْتُمُ فِي القَوْلِ أَوْ صَانَعْتُمُ ٠ ٣٦١- وَجَلَسْتُمُ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ الْ ٣٦١١ وضَرَعْتُمُ لِلْقَوْمِ كُلَّ ضَرَاعَةٍ ٣٦١٢ - فَغَزَوْتُمُ بِسِلَاحِهِمْ لِعَسَاكِر الْ ٣٦١٣ ولأجل ذَا صَانَعْتُمُوهُمْ عِنْدَ حَرْ ٣٦١٤ وَلأَجْل ذَا كُنْتُمْ مَخَانِيتاً لَهُمْ ٣٦١٥ - حَذَراً مِنَ اسْتِرْجَاعِهِمْ لِسِلَاحِهِمْ ٣٦١٦ وبَحثْتُمُ مَعَ صَاحِب الإِثْبَاتِ بالتَّ ٣٦١٧ ـ وَقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لَهُ وأجد ٣٦١٨ واللَّهِ هَذِي رِيبَةٌ لَا يَخْتَفِي ٣٦١٩ - هَـذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَـفَاوُتٍ • ٣٦٢ - هَـذًا نَـفَـى ذَاتَ الإلهِ وَوَصْـفَـهُ ٣٦٢١ لَكِن ذا وَصَفَ الإليه بكل أَوْ ٣٦٢٢ ـ وَنَفَى النَّقَائِصَ وَالعُيُوبَ كَنَفْيهِ التَّـ ٣٦٢٣ ـ فَ الأِيِّ شَدىء كَ انَ حَرْبُ كُ مُ لَهُ ٣٦٢٤ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا المُجَسِّمُ كَافِرٌ ٣٦٢٥ لَا تَنْطَفِي نِيرَانُ غَيْظِكُمْ عَلَى ٣٦٢٦ فاللَّهُ يُوقِدُهَا وَيُصْلِي حَرَّهَا ٣٦٢٧ يَا قَوْمَنَا لَقَدِ ارْتَكَبْتُمْ خُطَّةً ٣٦٢٨ وأعَنْتُ مُ أعْدَاءَكُمْ بوفَاقِكُمْ ٣٦٢٩ أَ خَذُوا نَواصِيَكُمْ بِهَا وَلِحَاكُمُ

أنَّى وَقَدْ غَلَقُوا لَكُمْ بِرِهَانِ أغداء رُسل السلّه والإيسمان وَبحربهم أَبدَ الزَّمانِ يَدانِ أَيدِيكُم شُدَّتْ إِلَى الأَذْقَانِ حُمْراً مُعَقَّرةً ذُوي أَرْسَانِ أنْتُم عَلَيْنَا صَوْلَةَ الفُرسَانِ وَسْطَ العَرين مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ صُلْتُمْ عَلَيْهِمْ صَوْلَةَ الشُّجْعَانِ وَعَزَلْتُمُ السَّعْطِيلَ عَزْلَ مُهَانِ مِنْ عَسْكَر التَّعْطِيل والكُفْرَانِ وأحقُّنا بالجهل والعُدْوَانِ وَالْقَلْبُ تَحْتَ الْخَتْم والْخِذْلَانِ

٣٦٣٠ قُلْتُمْ بِقَوْلِهِمْ وَرُمْتُمْ كَسْرَهُمْ ٣٦٣١ ـ وَكَسَرْتُمُ البَابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ ٣٦٣٢ ـ فَأَتَى عَدُقٌ مَا لَكُمْ بِقِتَ الِهِمْ ٣٦٣٣ - فَغَدَوْتُمُ أَسْرَى لَهُمْ بِحِبَالِهِمْ ٣٦٣٤ - حَمَلُوا عَلَيْكُمْ كَالسِّبَاعِ اسْتَقْبِلَتْ ٣٦٣٥ - صَالُوا عَلَيْكُمْ بِالَّذِي صُلْتُمْ بِهِ ٣٦٣٦ - لَوْلَا تَحَيُّزُكُمْ إِلَيْنَا كُنْتُمُ ٣٦٣٧ - لَكِنْ بِنَا اسْتَنْصَرْتُمُ وَبِقَوْلِنَا ٣٦٣٨ ولَيْتُم الإثبات إذْ صُلْتُم به ٣٦٣٩ وَأَتَيْتُمُ تَغْزُونَنَا بِسَرِيَّةٍ • ٣٦٤ - مَنْ ذَا بِحَقِّ اللَّهِ أَجْهَلُ مِنْكُمُ ٣٦٤١ - تَاللَّهِ مَا يَدْرِي الفَتَى بِمُصَابِهِ

### في مصارع النفاةِ المعطّلينَ بأسِنّةِ أمراءِ الإثباتِ الموحّدينَ

مِنْ أُمَّةِ التَّعْطِيل والكُفْرَانِ ٣٦٤٢ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ تَـرَى مَـصَـارِعَ مَـنْ خَـلَا أَيْدِيهِم غُلَّتْ إِلَى الأَذْقَانِ ٣٦٤٣ وتَراهُمُ أَسْرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ مَا فِيهِمُ مِنْ فَارِسِ طَعَانِ مِنْ عَنْ شَمَائِلهِمْ وَعِنْ أَيْمَانِ عَقْلِ الصَّحِيحِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ ولطالما سخروا مِن الإسمان

جَبّارُ إيحاشاً مَدى الأزْمَانِ مَا فِيهِمُ رَجُلُانِ مُجْتَمِعَانِ مِنْ كِلِّ مَعْرِفَةٍ وَمِنْ إِيمَانِ والعَرْشَ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْمُن تِ كَمَالِهِ بِالجَهْلِ والبُهْتَانِ شَيْخ الوُجُودِ العَالِم الرَّبَّانِي بَحْرَ المحِيطَ بِسَائِر الخُلْجَانِ مَا فِي الوجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانِ قَوْلَ الرَّوَافِضِ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ أَرْدَاهُمُ فِي مُفْرَةِ السَجَبَانِ أَعْ جُوبَةً لِلْعَالِمِ الرَّبَّانِي فِي سِتٌ أَسْفَارِ كُتِبْنَ سِمَانِ يَشْفِي الصُّدُورَ وإنهُ سِفْرَانِ نِيْ شَارِح المحصُولِ شَرْحَ بَيَانِ فِي غَايَةِ التَّقْرِيرِ والتِّبيَانِ أبداً وَكُتُبُهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ فللسي في أتم بيان سِفْرَانِ فِيمَا بَيْنَنَا ضَحْمَانِ وَالسَّهِ فِسِي عِسلْم وَفِسِي إيسمَانِ قَبْلِي يَـمُوتُ لَكَانَ غيرَ الشَّانِ تَوْحِيدُهُمْ هُوَغَايةُ الكُفْرانِ بحقيقة المعقول والبرهان رَدُّ عَـلَى مَـنْ قَـالَ بِـالـنَّـفْـسَـانِـي

٣٦٤٨ قَدْ أُوحَشَتْ مِنْهُمْ رُبُوعٌ زَادَهَا الْه ٣٦٤٩ و خَلَتْ دِيَارُهُمُ وَشُتَّتَ شَمْلُهُمْ ٣٦٥٠ قَدْ عَطَّلَ السَّحْمُنُ أَفْئِدَةً لَهُمْ ٣٦٥١ - إذْ عَطَّلُوا الرَّحْمٰنَ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٦٥٢ ـ بَلْ عَطَّلُوهُ عَنِ الكَلَامِ وَعَنْ صِفًا ٣٦٥٣ فَاقْرأْ تَصَانِيفَ الإِمَام حَقِيقَةً ٣٦٥٤ أعْنِي أبَا العَبَّاس أحْمَدَ ذَلِكَ الْ ٣٦٥٥ واقرأ كِتَابَ العَقْل والنَّقْل الَّذِي ٣٦٥٦ وكَاذَاكَ مِنْهَاجُ لَهُ فِسِي رَدِّهِ ٣٦٥٧ ـ وَكَذَاكُ أَهْ لَ الاعْتِزَالِ فَإِنَّهُ ٣٦٥٨ ـ وَكَذٰلِكَ التَّأْسِيسُ أَصْبَحَ نَقْضُهُ ٣٦٥٩ وكَذَاكُ أَجْوبةٌ لَهُ مِصْريَّةٌ ٠٣٦٦ - وَكَذَا جَوَابٌ لِلنَّصَارَى فِيهِ مَا ٣٦٦١ وكَذَاكَ شَرْمُ عقيدةٍ للأَصْبَها ٣٦٦٧ فيها النُّبُوَّاتُ التي إثْبَاتُهَا ٣٦٦٣ واللَّهِ مَا لأُولِي الكَلَام نَظِيرُهُ ٣٦٦٤ ـ وَكَذَا حُدُوثُ العَالِم العُلُويِّ والسُّ ٣٦٦٥ وكَذَا قَوَاعِدُ الأَسْتِقَامَةِ إِنَّهَا ٣٦٦٦ وقَرأتُ أَكْثَرَهَا عَلَيْهِ فَزَادَنِي ٣٦٦٧ ـ هَـذَا وَلَوْ حَـدَّثُتُ نَـفْسِـى أَنَّـهُ ٣٦٦٨ وكَذَاكَ تَوْحِيدُ الفَكَسِفَةِ الأُلَى ٣٦٦٩ ـ سِفْرٌ لَطِيفٌ فِيهِ نَقْضُ أَصُولِهِمْ ٣٧٧- وَكَذَاكَ تِسْعِينِيَّةٌ فِيهَا لَهُ

أَعْنِي كَلَامَ النَّفْس ذَا الوَحْداني أَوْفَى مِنَ المِائَتَيْنِ فِي الحُسْبَانِ فأشرث بعض إشارة لبيان أطْرَافِ والأصْحَابِ والإخْرَافِ تُبتاعُ بالغالِي مِنَ الأثمانِ أضْحَى عَلَيْهَا دَائِمَ الطَّوَفَانِ أيَّام مِنْ شَهْرٍ بِلَا نُـقْصَانِ قَدْ فَاتَنِي مِنْهَا بِلَا مُسْبَانِ عَـشر كِـبَـارِ لَسْـنَ ذَا نُـقْـصَـانِ أَلَّةٍ فَسِفْرٌ وَاضِحُ السِّبِيانِ هِى كالنُّبُ جُوم لِسَالِكٍ حَيْرانِ قَدْ قَامَهَا لِلَّهِ غَيْرَ جَهَانِ وَرَسُولَهُ بِالسَّيْفِ والبُرْهَانِ وَأْرَى تَنَاقُضَهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ لل الحقّ بَعْدَ مَلَابِس التّيجَانِ كَانُوا هُمُ الأعْلَمَ لِلبُلْدَانِ أَرْدَاهُمُ تَحْتَ الحَضِيضِ الدَّانِي مِنَّا لَهُمْ إِلَّا أَسِيرٌ عَانِ يَلْقَوْنَنَا إِلَّا بِحَبْل أَمَانِ صَارِ الرَّسُولِ بِمِنَّةِ الرَّحْمٰن مُنْقَادَةً لِعَسَاكِر الإيسمَانِ قَـدْ قَالَهُ فِـى رَبِّهِ الهِ عَالَهُ فِـى رَبِّهِ الهِ عَتَانِ فَحُضُورُهُ وَمَغِيبُهُ سِيَّانِ

٣٦٧١ تِسْعُونَ وَجُهاً بَيَّنَتْ بُطْلَانَهُ ٣٦٧٢ - وَكَذَا قَواعِدُهُ الْكِبَارُ وإنَّهَا ٣٦٧٣ - لَمْ يَتَّسِعْ نَظْمِى لَهَا فَأَسُوقَهَا ٣٦٧٤ و كَا رَسَائِلُهُ إِلَى البُلْدَانِ والْ ٣٦٧٥ هِيَ فِي الوَرَى مَبْثُوثَةٌ مَعْلُومَةٌ ٣٦٧٦ و كَذَا فَتَاوَاهُ فَأَخْبَرنِي الَّذِي ٣٦٧٧ ـ بسلغَ الَّذِي أَلْفَاهُ مِنْهَا عِلْةَ الْـ ٣٦٧٨ ـ سِفْرٌ يُسقَابِلُ كُلَّ يَسوْم وَالَّذِي ٣٦٧٩ ـ هَذَا وَلَيْسَ يُقَصِّرُ التَفْسِيرُ عَنْ ٣٦٨٠ وَكَذَا الْمَفَارِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَسْد ٣٦٨١ مَا بَيْنَ عَشْرِ أَوْ تَزِيدُ بِضِعْفِهَا ٣٦٨٢ وَلَهُ المقَامَاتُ الشَّهِيرةُ فِي الوَرَى ٣٦٨٣ - نَصَرَ الإليهَ وَدِينَهُ وَكِتَابَهُ ٣٦٨٤ أَبْدَى فَضَائِحَهُمْ وَبَيَّنَ جَهْلَهُمْ ٣٦٨٥ وأصارهُم واللَّهِ تَحْتَ نِعَالِ أَهْ ٣٦٨٦ وأصارَهُم تَحْتَ الحَضِيض وَطالَمَا ٣٦٨٧ ـ وَمِنَ العَجائِبِ أَنَّهُ بِسِلَاحِهمْ ٣٦٨٨ - كَانَتْ نَوَاصِينَا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا ٣٦٨٩ فَغَدَتْ نَواصِيهمْ بِأَيْدِينَا فَلا ٣٦٩٠ وغَدَتْ مُلُوكُهُمُ مَمَالِيكاً لأنْد ٣٦٩١ وأتَت مُجنُودُهُمُ الَّتِي صَالُوا بِهَا ٣٦٩٢ ـ يَـ دْرِي بِـهَـ ذَا مَـنْ لَهُ خُـبُـرٌ بِـمَـا ٣٦٩٣ ـ والفَدْمُ يُوحِشُنَا وَلَيْسَ هُنَاكُمُ

## فهنً

# في بيانِ أنَّ المصيبةَ التي حلَّث بأهلِ التعطيلِ والكفرانِ من جهةِ الأسماءِ التي ما أنزلَ اللَّهُ بها من سلطان

يُنزلْ بها الرَّحمٰنُ مِنْ سُلْطَانِ سَلَعَتْ دِيَارَكُمْ مِنَ الأَرْكَانِ مِنْكُمْ رُبُوعُ العِلْمِ والإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل وَلَا فُرْقَانِ حَـقٌ وأمْر وَاضِح البُطْلَانِ وَالاستواءَ تَحيُّزاً لِمكَانِ جِهَةً وَسُقْتُمْ نَفْسَى ذَا بِوزَانِ سيماً وَهَذا غَايَةُ البُهْتَانِ أغ \_\_\_\_رَاض والأكروانِ والألوانِ نَدَا كُلُّهُ جِسْرٌ إِلَى السُّكُرَانِ أَفْعَالَهُ تَلْقِيبَ ذِي عُدُوانِ رتَهَا مِنَ التَّشْبِيهِ والنُّقْصَانِ دِثِ ثُمَّ قُلْتُمْ قَوْلَ ذِي بُطْلَانِ دُ النَّفْ يُ لِلأَفْ عَالِ لِلدَّيَّانِ وَكَلَمُهُ وَعُلُوا ذِي السَّلْطَانِ يَا فِرْقَةَ التَّحْقِيق والعِرْفَانِ لقِيب فِعلَ الشَّاعِرِ الفَتَّانِ عِللًا وأغراضاً وَذَانِ اسمانِ

٣٦٩٤ ـ يَا قَوْم أَصْلُ بَلائِكُمْ أَسْمَاءُ لَمْ ٣٦٩٥ هِيَ عَكَّسَتْكُمْ غَايَةَ التَّعْكِيسِ واقْ ٣٦٩٦ فَتَهَدَّمَتْ تِلْكَ الْقُصُورُ وَأَوْحَشَتْ ٣٦٩٧ والذَّنْبُ ذَنْبُكُمْ قَبِلْتُمْ لَفْظَهَا ٣٦٩٨ وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْنِ مِنْ ٣٦٩٩ - سَمَّيتُمُ عَرْشَ المهيْمِن حَيِّزاً • • ٧٧٠ و جَعَلْتُمُ فَوْقَ السَّمَاواتِ العُلى ٣٧٠١ و جَعْلتُ مُ الإثْبَاتَ تَشْبِيهاً وَتِجْ ٣٧٠٢ و جَعَلْتُمُ المؤصُوف جِسْماً قَابِلَ الْه ٣٠٠٣ و جَعَلْتُ مُ أَوْصَافَهُ عَرَضاً وَهَ ٣٧٠٤ وكَذَاكَ سَمَّيْتُمْ مُلُولَ حَوَادِثٍ • ٧٧٠ إِذْ تَنْفِرُ الأَسْمَاعُ مِنْ ذَا اللَّفْظِ نَفْ ٣٧٠٦ فَكَسَوْتُمُ أَفْعَالَهُ لَفْظَ الحَوَا ٧٠٧- لَيْسَتْ تَقُومُ بِهِ الحَوَادِثُ والمُرا ٨٠٧٠ فَإِذَا انْتَفَتْ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتُهُ ٣٧٠٩ فبأيّ شَيْءِ كَانَ رَبّاً عِنْدَكُمْ • ٣٧١- والقَصْدُ نَفْئ فِعَالِهِ عَنْهُ بِذَا التَّ ٣٧١١ وكَذَاكَ حِكْمَةُ رَبِّنَا سَمَّيْتُمُ

فَيهُ ونُ حِينَ عَلَى الأَذْهَانِ أَفْعَالِ إِنْ كَاراً لِهَاذَا الشَّانِ تُمْ إِنَّهُ التَّركِيبُ ذُو البُطْلَانِ وَكَذَاكَ لَفْ ظُ يَدٍ وَلَفْ ظُ يَدَانِ سَمَّ يْتُمُوهُ جَوَارِحَ الإِنْسَانِ بِ كَنَفْيِنَا لِلْعَيْبِ مَعْ نُقْصَانِ أغْسرَاض والأبعاض والجُشْمَانِ سُبْحَانَهُ مِنْ طَارِقِ الحِدْثَانِ وَالاسْتِوَاءِ وَحِكْمَةِ الرَّحْمُن بُوسُونَ خَوْفَ مَعَرَّةِ السَّجَانِ فِسِي قَالَب وَيَردُّهُ فِسِي تَانِ أَفْعَالَ لَا تُنفَى بِذَا الهَذَيانِ أسْمَاءِ بَلْ فِي مَـقْصِدٍ وَمَعَانِ جبيم للتَّعْطِيل وَالكُفْرَانِ السلَّهُ فَوقَ العَرش والأكْوانِ لَى اللَّهُ عَنْ جِسْم وَعَنْ جُثْمَانِ مِنْهُ بَدَالَمْ يَبْدُ مِنْ إنْسَانِ كِنْ قَالَهُ الرَّحْمَانُ قَوْلَ بَيَانِ بِالجِسْم أَيْضًا وَهُو ذُو حِدْثَانِ هَــذَا بــمَـعْـقُـولٍ لَدَى الأَذْهَانِ فِي ثُلْثِ لَيْهِ لَيْهِ آخِرِ أَوْ تُهانِ سَام مُحَالٌ لَيْسَ ذَا إِمْكَانِ قُلْتُمْ أَجِسْمٌ كَيْ يُرَى بِعِيَانِ

٣٧١٢ ـ لَا يُشْعِرَانِ بِمِدْحَةٍ بَلْ ضِدَّهَا ٣٧١٣ ـ نَفْيُ الصِّفَاتِ وَحِكْمَةِ الحَلَّقِ والْـ ٣٧١٤ ـ وَكَذَا اسْتِواءُ الرَّبِّ فَوْقَ الْعَرْشُ قُلْ ٣٧١٥ وَكَذَاكَ وَجْهُ السَّرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ٣٧١٦ - سَمَّ يْتُمُ ذَا كُلَّهُ الأَعْضَاءَ بَلْ ٣٧١٧ ـ وَسَطَوْتُمُ بِالنَّفْي حِينَئذٍ عَلَيْ ٣٧١٨ - قُلْتُم نُنَزُّهُ أَعُن الأَعْرَاض وَالْ ٣٧١٩ ـ وَعن الحوادِثِ أَنْ تَحِلَّ بذَاتِهِ • ٣٧٢ - وَالْقَصْدُ نَفْئ صِفَاتِهِ وَفِعَالِهِ ٣٧٢١ ـ وَالنَّاسُ أَكثرُهُمْ بِسِجْنِ اللَّفْظِ مَحْ ٣٧٢٢ ـ والكُلُّ إلَّا الفَرْدَيَقْبَلُ مَذْهَباً ٣٧٢٣ ـ وَالْقَصْدُ أَنَّ الذَّاتَ والأَوْصَافَ وَالْـ ٣٧٢٤ ـ سَمُّوهُ مَا شِئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْـ ٣٧٢٥ كم ذَا تَوسَّلْتُم بنفي الجِسم وَالتَّ ٣٧٢٦ و جَعلْت مُ وهُ التُّوسَ إِنْ قُلْنَا لَكُمْ ٣٧٢٧ - قُلْتُمْ لَنَا جسمٌ عَلَى جِسم تَعَا ٣٧٢٨ و كَذَاكَ إِنْ قُلْنَا القُرَانُ كَلَامُهُ ٣٧٢٩ - كَـــلَّا وَلَا مَـــلَكِ ولَا لَوْح وَلَـ • ٣٧٣ - قُلْتُمْ لَنَا إِنَّ الْكَلَامَ قِيَامُهُ ٣٧٣١ - عَرَضٌ يَقُوم بِغَيْرِ جِسْم لَمْ يَكُنْ ٣٧٣٢ ـ وَكَذَاكَ حِينَ نَقُولُ يَنْزِلُ رَبُّنَا ٣٧٣٣ قُلْتُمْ لَنَا إِنَّ النُّؤُولَ لِغَيْرِ أَجِ ٣٧٣٤ و كَذَاكَ إِنْ قُلْنَا يُرى سُبْحَانَـهُ

عَـنْ ذَا فَـلَيْـسَ يَـرَاهُ مِـنْ إنْـسَانِ فِي النَّصِّ أَوْ قُلْنَا كَذَاكَ يَدَانِ القَلْبَ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كُلُّ العَوالِم وَهُيَ ذُو رَجَفَانِ وَسَمَائِهِ فِي الحَشْرِ قَابِضَتَانِ فَيخِرُ ذَاكَ الجَمْعُ لِلأَذْقَانِ بَيْنَ العِبَادِ بِعَدْلِ ذِي سُلْطَانِ آتى بهَذَا القَوْلِ فِي الرَّحْمٰن بَـةُ والألكى مِـنْ بَـعْـدِهِـمْ بِـلِسَـانِ تُم بَعْدَ رَجْم الشَّتْم والعُدْوَانِ ضَ مَ قَ الِهِ مْ يَا أُمَّةَ البُهِ مَا أُمَّةً بُطْ لَانَهُ طَاعُوتَ ذَا البُطْ لَانِ رُوفٍ بِهِ فِي وَضْع كُلِّ لِسَانِ تَمعَتُ لَكُم إِذْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ بَاتِ السَّعُلُوِّ لِفَاطِرِ الأَّكُوانِ ريفَ الحديثِ ومحكم القُرْآنِ حريفِ فَاجْتَمَعَتْ لَكُمْ كِفْلَانِ إيمانِ حَتَّى فَاتَكُمْ حَظَّانِ وَالمؤمِنينَ فَنَالَكُمْ مَقْتَانِ لم القَبِيح فَبِئْسَتِ الثَّوْبَانِ \_يه العظيم فَيِئْسَتِ الطَّوْزَانِ كِنْ لَمْ تَطُلُ مِنْكُمْ لَهَا البَاعَانِ لَكِنْ تَسَوَّرْتُمْ مِنَ الحِيطَانِ

٣٧٣٥ أَمْ كَانَ ذَا جِهَةٍ تَعَالَى رَبُّنَا ٣٧٣٦ أمَّا إِذَا قُلْنَا لَهُ وَجُهٌ كَمَا ٣٧٣٧ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا كَمَا فِي النَّصِّ إِنَّ ٣٧٣٨ وكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا الأَصَابِعُ فَوْقَهَا ٣٧٣٩ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْسَا يَدَاهُ لأَرْضِهِ • ٢٧٤ - وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا سَيَكُشِفُ سَاقَهُ ٣٧٤١ و كَـذَاكَ إِنْ قُـلْنَا يَـجـيءُ لِفَـصْـلِهِ ٣٧٤٢ قَامَتْ قِيَامَتُكُمْ كذاكَ قِيَامةُ الْه ٣٧٤٣ واللَّهِ لَوْ قُلْنا الَّذِي قَالَ الصَّحَا ٣٧٤٤ لرجَمْتُمُونَا بِالحِجَارَةِ إِنْ قَدَرْ ٣٧٤٥ واللَّهِ قَدْ كَفَّرْتُمُ مَنْ قَالَ بَعْد ٣٧٤٦ و جَعَلْتُ مُ الجِسْمَ الَّذِي قَرَّرْتُمُ ٣٧٤٧ ـ وَوَضَعْتُمُ لِلْجِسْمِ مَعْنَى غَيْرَ مَعْ ٣٧٤٨ ـ وبَنَيْتُمُ نَفْىَ الصِّفَاتِ عَلَيْهِ فَاجْ ٣٧٤٩ ـ كَذِبٌ عَلَى لُغَةِ الرَّسُولِ وَنَفْئِ إِثْ • ٣٧٥ - وَرَكِبْتُمُ إِذْ ذَاكَ تَحْرِيفَيْن تَحْ ١٥٧١ ـ وَكَسَبْتُمُ وِزْرَيْنِ وِزْرَ النَّفْي والتَّ ٣٧٥٢ ـ وَعَدَاكُمُ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدْقِ والْ ٣٧٥٣ وكَسَبْتُمُ مَقْتَين مَقْتَ إلهِ كُمْ ٢٥٧٤ ـ وَلَبِسْتُمُ ثَوْبَينِ ثَوْبَ الجَهْل والظَّـ ٥٥٧٥ ـ وَتَخِذْتُمُ طِرْزَيْن طِرْزَ الكِبر والتِّ ٣٧٥٦ وَمَدَدُّتُمُ نَحْوَ الْعُلَى بِاعَيْن لَ ٣٧٥٧ ـ وَأَتَيْتُمُ وهَا مِنْ سِوَى أَبْوَابِهَا

فُـزْتُـمْ بِـكُـلِّ بِـشَـارةٍ وَتَــهَـانِ يَفْتَحْهُ مَا فَلْيِهْ نِهِ البَابَانِ تُفْتَحْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الشَّيْطانِ جَابُ الحَزيقُ فمنْطِقُ اليُونَانِ نْسيَا وَدَارَ الْخِرْي فِي النِّيرَانِ شْكِيكِ بَعْدُ فَبِئْسَتِ اللَّوْنَانِ مِنْ أُمَّةٍ فِي سَائِس الأزْمَانِ قَالَ الرَّسُولُ وَمحْكَم القُوْآنِ لبيس والتَّدْلِيس وَالحِتْمَانِ لتَفصَّمَتْ فِينَا عُرَى الإِيمَانِ هَادِي بِذَا التَّحْريفِ والهَذَيانِ راً بَسِنَ طَائِفَتَيْن مُحْتَلِفَانِ قَدْ خَصَّهُمْ بالعِلْم والإِيمَانِ حجسيم مِنْ قَدَم إلَّى الآذَانِ راً أنْ يعارضَهُ بقولِ فُلَانِ

٣٧٥٨ ـ وَغَلَقْتُمُ بَابَيْن لَوْ فُتِحَا لَكُمْ ٣٧٥٩ ـ بَابَ الْحَدِيثِ وَبَابَ هَذَا الْوَحِي مَنْ ٣٧٦٠ وَفَتحْتُمُ بَابَيْنِ مَنْ يَفْتَحْهُ مَا ٣٧٦١ - بَابُ الكَلام وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْهُ وَالْ ٣٧٦٢ ـ فَدَخَلْتُمُ دَارْين دَارَ الجَهْل فِي الدُّ ٣٧٦٣ ـ وَطعِمْتُمُ لَوْنَين لَوْنَ الشَّكِّ والتَّـ ٣٧٦٤ وَرَكِبْتُمُ أَمْرَيْن كَمْ قَدْ أَهْلَكَا ٣٧٦٥ - تَـقْدِيمُ آرَاءِ الرِّجَـالِ عَـلَى الَّذِي ٣٧٦٦ وَالثَّانِ نِسْبَتُهُمْ إِلَى الإلغازِ وَالتَّ ٣٧٦٧ وَمَكُرْتُمُ مَكْرِيْنِ لَوْ تَمَّا لَكُمْ ٣٧٦٨ أَطِفَأْتُهُ نُورَ الْكِتَابِ وَسُنَّةَ الْ ٣٧٦٩ لَكِنَّ كُم أَوْقَ دْتُهُ لِلْحَرْبِ نَا • ٣٧٧ - واللَّهُ يُطْفِئُها بِأَلْسِنَةِ الأَلَى ٣٧٧١ ـ واللَّهِ لوْ غَرِقَ المجسِّمُ فِي دَم التَّ ٣٧٧٢ ـ فَالنَّصُّ أَعْظَمُ عِنْدَهُ وأَجَلُّ قدْ

### في كسر الطاغوتِ الذي نفوا به صفاتِ ذي الملكوتِ والجبروتِ

٣٧٧٣ أَهُونْ بِذَا الطَّاغُوتِ لَا عَزَّ اسْمُهُ طَاغُوتِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ ٣٧٧٤ - كَمْ مِنْ أُسِيرٍ بَلْ جَرِيح بَلْ قَتِي لِ تَحْتَ ذَا الطَّاغُوتِ فِي الأَزْمَانِ

مِنْ لَفْظِهِ تَتِاً لِكُلِّ جَبَانِ تَبْدُو عَلَيْهِ شَمَائِلُ النِّسُوانِ وَلِكُلِّ زِنْدِيتِ أَخِي كُفْرَانِ كَالغُولِ حِينَ يقَالُ لِلصِّبْيَانِ أبداً وسُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ قَدْمزَّقَتْهُ كَثُرةُ السُّهْمَانِ شيرٌ أما تَعْيَونَ مِنْ هَذَيَانِ م بسه نَفْ يتُم مُوجَبَ القُرآنِ هَـذَا عَـلَى مَـنْ يَـا أُولِي الـعُـدُوانِ باللَّهِ إِسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْمٰن بالجور والعُدْوَانِ والبُهتَانِ إلَّا الصَّدَى كَالبُوم فِي الخِرْبَانِ جَحَدَ الصّفَاتِ لِفَاطِر الأَكُوانِ فَالوَصْفُ والتَّرْكِيبُ متَّحِدَانِ هَــدَمَـا دِيَـارَكُـمُ إِلَى الأرْكَـانِ وَبِقَطْعِ ذَا سُبْحَانَ ذِي الإِحْسَانِ لِم قَالِكُم حَقّاً لُزُومَ بَيانِ مَعْلُومَةُ الإِيضَاحِ والتَّبْيَانِ دَعْوَى مُحَرَّدَةٍ عَن البُرْهَانِ بَـلْ تِـلْكَ حِـيْـلَةُ مُـفْـلِس فَـتَّانِ مِنْكُم مُكَابَرةٌ عَلَى البُطْلَانِ مَا تَا تَعُونَ لُزُومَهُ بِسِيَانِ ملزُومُ حَقُّ وَهُ وَ ذُو بُرهَانِ

٣٧٧٥ وتَرى الجَبَانَ يَكَادُ يُخلَعُ قَلْبُهُ ٣٧٧٦ وترى المخنَّثَ حِينَ يُفزعُه اسْمهُ ٣٧٧٧ ويَظَلُّ مَنْكُوحاً لِكُلِّ مُعَطَّل ٣٧٧٨ وترى صَبيَّ العَقْل يُفزعُهُ اسْمُهُ ٣٧٧٩ - كُفْرانَ هَذَا الاشم لَا سُبْحَانَهُ • ٣٧٨ - كَمْ ذَا التَّترُّسُ بِالمُحَالِ أَمَا تَرَى ٣٧٨١ - جِسْمٌ وفَشْرٌ ثُمّ تَجسيمٌ وتَفْ ٣٧٨٢ ـ أَنتُمْ وَضَعْتُمْ ذَلِكَ الطَّاعُوتَ ثُـمَّ ٣٧٨٣ ـ وَجَعَلْتُمُوهُ شَاهِداً بَلْ حَاكِماً ٣٧٨٤ أَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ ثُلَمَ رَسُولِهِ ٣٧٨٥ فَ قِيامُهُ بِالرُّورِ مِثْلُ قَضَائِهِ ٣٧٨٦ كُمْ ذِي الجِعَاجِعُ لَيْسَ شَيءٌ تَحْتَهَا ٣٧٨٧ و نَظيرُ هَذَا قُولُ مُلْحِدِكُمْ وَقَدْ ٣٧٨٨ ـ لَوْ كَانَ مَـوْصُـوفاً لَكَانَ مُـرَكَّـباً ٣٧٨٩ ـ ذَا المَنْجَنيقُ وذَلِكَ الطَّاغُوتُ قَدْ ٣٧٩٠ واللَّهُ رَبِّي قَدْ أَعَانَ بِكَسْر ذَا ٣٧٩١ فَ لَئِنْ زَعَ مُ تُ مُ أَنَّ هَ ذَا لَازِمٌ ٣٧٩٢ فَ لِنَا جَوَابَاتٌ ثَلَاثٌ كُلُّهَا ٣٧٩٣ ـ مَنْعُ اللَّزوم وَمَا بِأَيْدِيكُمْ سِوَى ٣٧٩٤ لَا يَـرْتـضِيها عَـالِمٌ أَوْ عَـاقِـلٌ ٣٧٩٥ ـ فَلَئِنْ زَعَهْتُم أَنَّ مَنْعَ لُزُومِهِ ٣٧٩٦ فَجَوابُنَا الثَّانِي امْتِنَاعُ النفي فِي ٣٧٩٧ ـ إذْ كَــانَ ذَلِكَ لازِمـاً لِلنَّـصِّ والْـ

أَنَّى يَكُونُ السَّىءُ ذَا بُطْ لَانِ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ قَـوْلِ الـرَّسُولِ وَمُحْكَم القُـرْآنِ خَوْفاً مِنَ التَّصرِيحِ بِالكُفْرَانِ هَــذِي مَــقَــالتُـنَـا بِـلَا نُــكــرانِ جِفْسَارُكُمْ يَا فِرْقَةَ الْعِرْفَانِ ألزم شمونا أؤض محواببيان عَالٍ عَلَى العَرْش العَظِيم الشَّانِ صَافُ الكَمَالِ عَدِيمَةُ النَقْصَانِ أَوْ صُورَةٍ حَلَّتُ هَيُ ولَى ثَانِي فِي الوَضْع عنْدَ تَخَاطُب بلِسَانِ كَ يُعَالُ تَعليمِيُّ ذِي الأَذْهَانِ تِ عُلُوِّهِ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ فَإِذَا تَعَيَّنَ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ م وَنَهْ يَ لَازِمِ فَ فَ ذَانِ اثْ نَانِ عَجَزُوا وَلَوْ وَاطَاهُمُ الشَّقَلَانِ وَدَعُوا الشَّكَاوَى حِيلَةَ النِّسُوانِ جُرْهانِ لَا القَاضِي وَلَا السُلْطَانِ باً شَافِياً فِيهِ هُدَى الحَيْرَانِ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ فَهُ وَ الصَّوَابُ وَلَيْسَ ذَا بُطْ لَانِ فَشَنَاعَةُ الإِلْزَامِ بِالبُهْتَانِ

٣٧٩٨ وَالْحَقُّ لَازْمُهُ فَحَقٌّ مِثْلُهُ ٣٧٩٩ ـ وَتَكُونُ مَلْزوماتُه حَقّاً فَذَا ٠٠٠٠ فَتَعَيَّنَ الإِلْزَامُ حِيْنَئِذٍ عَلَى ٣٨٠١ و جَعَلْتُ مُ أَتْبَاعَه ما نَسترا ٣٨٠٢ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا سِوَى مَا قَالَهُ ٣٨٠٣ فَجَعَلْتُمُونا جُنَّةً والقَصْدُ مَفْ ٢٨٠٤ هَذَا وَثَالِثُ مَا نُجِيبُ بِهِ هُوَ اسْ • ٢٨٠٠ مَاذَا الَّذِي تَعْنُونَ بِالجِسْمِ الَّذِي ٣٨٠٦ - تَعْنُونَ مَا هُوَ قَائِمٌ بِالنفْس أَوْ ٣٨٠٧ ـ أَوْ ذَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَوْصَافُ أَوْ ٣٨٠٨ ـ أَوْ مَا تَركَّبَ مِنْ جَوَاهِرَ فَردَةٍ ٣٨٠٩ ـ أَوْ مَا هُوَ الجسمُ الَّذِي فِي العُرْفِ أو ٣٨١٠ أَوْ مَا هُوَ الجسمُ الَّذِي فِي الذِّهن ذَا ٣٨١١ ـ مَاذَا الَّذِي مِن ذَاكَ يَـلْزَمُ مِن ثُـبُو ٣٨١٢ - فَأَتُوا بِتَعْيين الَّذِي هُو لَازمٌ ٣٨١٣ ـ فَأَثُوا بِجُرْهَانَينِ بُرْهَانِ اللزُو ٣٨١٤ واللَّهِ لَوْ نُشِرَتْ لَكُمْ أَشْيَاخُكُمْ ٣٨١٠ إِنْ كُنْتُمُ أَنْتُمْ فُحُولًا فَابْرُزُوا ٣٨١٦ وَإِذَا اشْتَكَيْتُمْ فَاجْعَلُوا الشَّكُورَى إلى الْ ٣٨١٧ - فَنُجِيبُ بِالتَّرْكِيبِ حِينَئِذٍ جَوَا ٣٨١٨ - الحَقُّ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ، وَنَفْيُهَا ٣٨١٩ فَالْجِسْمُ إِمَّا لَازُمٌ لِثُبُوتِهَا • ٣٨٢ - أَوْ لَيْسَ يَلزَمُ مِنْ ثُبُوتِ صِفَاتِهِ

٣٨٢١ - فَالْمَنْعُ في إحدَى المُقَدِّمتَيْنِ مَعْ الْمُقَدِّمتَيْنِ مَعْ ٣٨٢٢ - السمنْعُ إمَّا فِي السُّزُومِ أَوْ انْتِفَا ٣٨٢٢ - السمنْعُ إمَّا فِي السُّرُومِ أَوْ انْتِفَا ٣٨٢٣ - هَذَا هُوَ الطَّاعُوتُ قَدْ أَمسَى كَمَا

لُومُ السبَسيَانِ إِذَا بِسلَا نُسكُرَانِ عِ السَّلزِمِ السمَنْ سُوبِ لِلْبُطْلَانِ أَبْسَوْ يُسمَّوهُ بِمِنَّةِ السَّحْمُونُ أَبْسَوْ يُسمَّوهُ بِمِنَّةِ السَّحْمُونُ

#### \* \* \*

## فهن

## في مبدأ العداوةِ الواقعةِ بينَ المثبتينَ الموحدينَ وبينَ النفاةِ المعطلين

مِنْ أَجْلِ مَاذَا مِن قَديمِ زَمَانِ فَلْ الصَّحِيحِ مُفَسِّرِ الْقُرْآنِ فَهُلِ الصَّحِيحِ مُفَسِّرِ الْإِنْسَانِ حُمنِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الإِنْسَانِ قَدْ صَدَّقَتْ بَعْضاً عَلَى مِيزَانِ قَدْ صَدَّا قُدَرُدُ مُ بِلِسَانِ أَنْدٍ وَمِن قُرْآنِ مَ بِلِسَانِ مَنْ قُدولَ مِنْ أَثْدٍ وَمِن قُدْآنِ مَا بِلِسَانِ مَمنْ قُدولَ بِالشَّاوِيلِ ذِي الأَلْوَانِ مَمنْ قُدولَ بِالشَّاوِيلِ ذِي الأَلْوَانِ نَعْبَأُ بِهِ قَدْ مَا إِلَى الإحسانِ لَمَا وُعُوا لِلأَحْدِ بِالشَّرَادُنَا تُوفِيتُ ذِي الإحسانِ لَمُ مَا وُعُوا لِلأَحْدِ بِالشَّرَادُنَا تُوفِيتُ ذِي الإحسانِ لَمُ مَا وَعُم اللَّهُ عَلَى الإحسانِ لَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الإحسانِ لَمَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

٣٨٧٤ يَا قَوْمُ تَدْرُونَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَا ٣٨٢٥ إِنَّا تَحَيَّزْنَا إِلَى القُرْآنِ والنَّد ٣٨٢٦ وَكَذَا إِلَى العَقْلِ الصَّرِيحِ وَفَطْرَةِ الرَّ ٣٨٢٧ - هِيَ أَرْبِعُ مِتَلَازِمَاتٌ بَعْضُهَا ٣٨٢٨ واللَّهِ مَا اجْتَمعَتْ لَدَيكُمْ هَذِهِ ٣٨٢٩ ـ إذْ قُلْتُمُ العَقْلُ الصَّحِيحُ يُعَارِضُ الْـ • ٣٨٣ - فَنُقَدُّمُ الْمَعْقُولَ ثم نُصَرِّفُ الْه ٣٨٣١ فَإِذَا عَجَزْنَا عَنْهُ أَلْقَيْنَاهُ لَمْ ٣٨٣٢ وَلَكُم بِذَا سَلَفٌ لَهُمْ تَابَعْتُمُ ٣٨٣٣ ـ صَدُّوا فيلمَّا أَن أَصِيبُوا أَقْسَمُوا ٣٨٣٤ وَلَقَدْ أُصِيبُوا فِي قُلُوبِهِمْ وَفِي ٣٨٣٥ فَأَتَوْا بِأَقْوَالِ إِذَا حَصَّلْتَ هَا ٣٨٣٦ [هَذَا جَزَاءُ المُعْرِضِينَ عَن الهُدَى ٣٨٣٧ ـ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بِشَيْخ القَوْم إذْ

بَابِ الفُسُوقِ وَكِلِّ ذِي عِصْيَانِ بَشَرٌ أُتَى بالوَحْى والقُرْآنِ مِنْ هنده الأحسجار والأوْتسانِ رِكَهُمْ مِنَ النِّسُوانِ والولْدَانِ جَعِلُوا لَهُ وَلَداً مِنَ اللَّهُ كُوا لَهُ وَلَداً مِنَ اللَّهُ كُوانِ عَنْ عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الأَكْوَانِ أَوْ أَنْ يُرى مُتَحَيِّزاً بِمَكَانِ مُتَحَقِّقاً فِي خَارِجِ الأَذْهَانِ اللذّاتَ قَدْ وُجِدَتْ بِكُلِّ مكانِ خانات والخربات والقيعان آراءِ وَهْ عَ كُثِيرَةُ الْهَ ذَيانِ مُتَلَوِّنِينَ عَجائِبَ الألُوانِ قَدْ قَالَهُ الأشْيَاخُ عَرْضَ وِزانِ قَدْ قالَهُ والعَوْلُ فِي المِيزانِ نَـرْضَـى بِـذاكَ الـورْدِ لِلظَّـمْـآنِ قِ وَنَحْنُ سِرْنا فِي الطَّرِيقِ الأعْظَم السُّلْطاني تَةً لِذَاكَ الشُّوس عِنْدَ طِعانِ عَنْ قَوْس مَوْتُورِ النَّهُ وَادِ جَبَانِ تَتْلُوهُ نِعْمَ التُّرْسُ لِلشَّجْعَانِ وَالتُّرسُ يَوْمَ البَعْثِ مِنْ نِيرَانِ لَا كَسَانَ ذَاكَ بِسِمِنَةِ السِرَّحْمُ مِن قُلْنَا مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ خِذَلانِ وَفَرِيهِ كُهُ وَتَفَاقَهَ الأَمْرَانِ

٣٨٣٨ - ثُـم ارْتَفَى أَنْ صَارَ قَوَاداً لأرْ ٣٨٣٩ ـ وَكَذَاكَ أَهْلُ الشِّركِ قَالُوا كَيْفَ ذَا • ٣٨٤ - ثُمَّ ارْتَضَوْا أَنْ يَجْعَلُوا مَعْبُودَهُمْ ٣٨٤١ وكَذَاكَ عُبَّادُ الصَّلِيبِ حَمَوا بَتَا ٣٨٤٢ ـ وَأَتَـوْا إِلَى رَبِّ السَّـماواتِ العُلَى ٣٨٤٣ ـ وَكَذَلِكَ السَجَهُ مِسِيُّ نَزَّهَ رَبَّهُ ٣٨٤٤ حَذَراً مِنَ الحَصْرِ الَّذِي فِي ظَنَّهِ ٣٨٤٥ فَأَصَارَهُ عَدَماً وَلَيْسَ وُجُودُهُ ٣٨٤٦ لكِنها قُدَماؤُهُم قالُوا بِأَنَّ ٣٨٤٧ - جَعَلُوه فِي الآبارِ والأنْجاس والْ ٣٨٤٨ والقَصْدُ أَنَّكُمُ تَحَيَّزْتُمْ إلى الْ ٣٨٤٩ فَتَلُوَّنَتْ بِكُمْ فَجِئْتُمْ أَنْتُمُ • ٣٨٥ - وَعَرَضْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي ١٥٨١ ـ وَجَعَلْتُ مُ أَقْوالَهُ مُ مِيزانَ ما ٣٨٥٢ ـ وَوَرَدْتُمُ شُفْلَ الْمِياهِ وَلَمْ نَكُنْ ٣٨٥٣ وَأَخَذْتُمُ أَنْتُمُ بُنَيّاتِ الطّري ٣٨٥٤ وجَعَلْتُمُ تُرْسَ الكَلام مِجَنَّةً ٣٨٥٥ ورَمَيْتُمُ أَهْلَ الحَدِيثِ بِأَسْهُم ٣٨٥٦ فَتترَّسُوا بِالوَحْي والسُّنَنِ الَّتِي ٣٨٥٧ ـ هُوَ تُرْسُهُمْ واللَّهِ مِنْ عُدْوَانِكُمْ ٣٨٥٨ ـ أَفَتَارِكُوهُ لِبَهْتِكُم وَمُحَالِكُمْ ٣٨٥٩ و دَعَوْتُ مُ ونَا لِلذي قُلْتُ م به ٣٨٦٠ فَاشْتَدَّ ذَاكَ الحَرْبُ بَيْنَ فَريقِنَا

مِنْ يَوْم أُمْرِ اللَّهِ لِلشَّيْطَانِ بِقِيَاسِهِ وَبِعَقْلِهِ الْخَوَّانِ أخباره بالعقل والهذيان أَخْبَارِ هُمْ فِي كُفْرِهِمْ صِنْوَانِ ماً؟ أخبرُونَا يَا أُولِي العِرْفَانِ جَبِرِيُّ أَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَآنِ لأَزَيِّنَ لَهُمْ مَدَى الأزْمَانِ الفِعْلَ مِنْهُ بِغَيَّةٍ وَزِيَانِ عصيب والميراث بالشهمان مِنَّا وَمِنْكُمْ بَعْد ذَا التِّبْيَانِ إِذْ ذَاكَ واتَّ صَلَتْ إِلَى ذَا الآنِ أَصْلًا فَحِينَ تَقَابَلَ الأَصْلَانِ حَرْبُ العَوَانُ وَصِيحَ بِالأَقْرانِ مِنْ غَيْر بُرْهَانٍ وَلَا سُلْطَانِ نَزنُ النُّصُوصَ فأوْضِحُوا بِبَيَانِ يَـدْعُـو ويَـمْـنَـعُ أَخْـذَ رَأِي فُـكَانِ قَـوْلِ الـرَّسُولِ وَفِطْرةِ الـرَّحْمٰن نَحْوَ السَّما أَعْظِمْ بِذَا البُنْيَانِ فَأَتَتْ سُيُولُ الوَحْي والإِيمَانِ تِلْكَ السُّقُوفُ وخَرَّ للأرْكَانِ جُنْيَانَ حِينَ عَلَا كَمِثْل دُخَانِ وَهُو الوضيعُ وَلَوْ رَقِي لِعَانِ هَّاهُ قَريباً فِي الحَضِيض الدَّانِي

٣٨٦١ وتَأَصَّلَتْ تِلكَ العَدَاوَةُ بَيْنَا ٣٨٦٢ - بسبجودِهِ فَعَصَى وَعَارَضَ أَمْرَهُ ٣٨٦٣ ـ فأتَى التَّلامِيذُ الوقاحُ وعَارضُوا ٣٨٦٤ ـ وَمُعَارِضٌ للأَمْرِ مِثْلُ مُعَارِضِ الْـ ٣٨٦٥ مَنْ عَارَضَ المنْصُوصَ بالمعقولِ قِدْ ٣٨٦٦ أَوَ مَا عَرَفْتُ مُ أَنَّه الصَّدَرِيُّ والْ ٣٨٦٧ إذْ قَالَ قَدْ أَغُويْتَنِي وَفَتنْتَنِي ٣٨٦٨ فَاحْتَجَّ بِالْمَقْدُورِ ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ م ٣٨٦٩ فَانْظُرْ إِلَى مِيرَاثِهمْ ذَا الشَّيْخَ بِالتَّ ٣٨٧٠ فَ سَالْتُ كُم بِاللَّهِ مَنْ وُرَّاثُهُ ٣٨٧١ ـ هَـذَا الَّذِي أَلْقَى العَـدَوَاةَ بَـيْـنَـنَا ٣٨٧٢ أصَّلْتُ مُ أَصْلًا وأصَّلَ خَصْمُ كُمْ ٣٨٧٣ ـ ظَهَرَ التفاوتُ فَانْتَشَتْ مَا بَيْنَنَا الْه ٣٨٧٤ أُصَّلْتُمُ رَأْيَ الرِّجَالِ وَخَرْصَها ٥٧٨٠ هَـذَا وَكَمْ رَأِي لَهُمْ فَبِرَأْي مَـنْ ٣٨٧٦ - كُــلُ لَهُ رَأْيٌ وَمَــعْــقُــولٌ لَهُ ٣٨٧٧ ـ وَالْخَصْمُ أَصَّلَ مُحْكَمَ القُرْآنِ مَعْ ٣٨٧٨ وَبِنَى عَلَيْهِ فَاعْتَلَى بُنْيَانُهُ ٣٨٧٩ وَعَلَى شَفَا جُرُفٍ بَنَيْتُمْ أَنْتُمُ • ٣٨٨ - قَلَعَتْ أَسَاسَ بِنَائِكُمْ فتهَدَّمَتْ ٣٨٨١ ـ اَلــلَّهُ أَكــبَـرُ لــو رأيــتُــمْ ذَلِكَ الــ ٣٨٨٢ - تَسْمُ و إليهِ نَوَاظِرٌ مِنْ تَحْتِهِ ٣٨٨٣ ـ فَاصْبِرْ لَهُ وَهْنَا وَرُدَّ الطَّرْفَ تَلْ

## فهن

# في بيانِ أنَّ التعطيلَ أساسُ الزندقةِ والكفرانِ، والإثباتَ أساسُ العلم والإيمانِ

فِعْ للَّ يقُومُ بهِ قِيامَ مَعَانِ بالرَّبِّ بَلْ مِنْ مُحملةِ الأكوانِ بَـلْ عَـرْشُـهُ خِـلْوٌ مِـنَ الـرَّحـمٰـن إيسمَانِ حَبَّةً خَدُودَلٍ بوزَانِ ثَ مِنَ الإلهِ وَجُهُ مُلَةِ القُرْآنِ إسْلَام بَلْ مِنْ جُمْلَةِ الأَدْيَانِ وَاللَّاتُ دُونَ الوَصْفِ ذُو بُطْ لَانِ باللَّهِ فَاطِر هَذِهِ الأَكْوانِ روض وَلَمْ يَتَوقُّ مِنْ عِصْيَانِ أنَّى وَلَيْسَ بِقَابِلِ النُّهُ فَصَانِ ةَ لَيْسَ وَصْفاً قَامَ بِالإِنْسَانِ م بِوَاحِدٍ مِنْ جُمْلةِ الإنسانِ فِي خَارِج بَلْ ذَاكَ فِي الأَذْهَانِ وقَفَتْ عَلَيهِ الكونُ فِي الأعْيَانِ قُلْتُمْ هُوَ النَّفْسِيُّ بِالبُرْهَانِ ذَا مُسمسكِناً بَالْ ذَاكَ ذُو بُطْلَانِ ظَّارِ فِي الآفاقِ والأزْمَانِ لَوْلَا السقريضُ لَسُفْتُهَا بِوزَانِ أين الرَّسُولُ فأوْضِحُوا ببَيَانِ

٣٨٨٤ - مَـنْ قَـالَ إِنَّ الـلَّه لَيْـسَ بـفَـاعِـل ٣٨٨٠ - كَلَّا وَلَيْسَ الأَمْرُ أَيْضًا قَائِمًا ٣٨٨٦ - كَلَّا وَلَيْسَ اللَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ ٣٨٨٧ ـ فَشَالَاتُهُ والسَّكِهِ لَا تُسبقى مِسنَ الْه ٣٨٨٨ ـ وَقَدِ اسْتَراحَ مُعَطِّلٌ هَذِي الشَّكَ ٣٨٨٩ ـ وَمِنَ الرَّسُولِ وَدِينِهِ وَشريعَةِ الْ ٣٨٩٠ وتسمَامُ ذَاكَ مُحدُودُهُ لِصِفَاتِهِ ٣٨٩١ وتَمامُ ذَا الإِسمَانِ إِقْرَارُ الفَتَى ٣٨٩٢ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَعَلَّالَ كُلَّ مَ فُ ٣٨٩٣ - لَمْ يَنْقُص الإِيمَانُ حَبَّةَ خَرْدَلِ ٣٨٩٤ وتَسمَامُ هَذَا قَوْلُهُم إِنَّ النُّبُقَ ٣٨٩٥ لكِنْ تَعَلَّقُ ذَلِكَ المعْنَى القدِي ٣٨٩٦ هَـ ذَا ومَا ذاكَ السَّعَـ لُّقُ ثَـ ابـــاً ٣٨٩٧ ـ فَتَعلَّقُ الأَقْوَالِ لَا يُعْطِي الَّذِي ٣٨٩٨ - هَـذَا إذا مَا حُصِّلَ المعنني الَّذِي ٣٨٩٩ لكِنَّ مُحمَّهُ ورَ الطُّوائِفِ لَمْ يَروْا • • ٣٩ - مَا قَالَ هَذَا غَيْرُكُمْ مِنْ سَائِرِ النَّ ٣٩٠١ تِسْعُونَ وَجْهَا بَيَّنَتْ بُطْلَانَهُ ٣٩٠٢ ـ يَا قَوْمُ أينَ الرَّبُّ أينَ كَلَامُهُ

طَه وَلَا حَرْفًا مِنَ السَّفُوْآنِ واللَّهُ يشْهَدُ مَعْ أُولِي الإيمَانِ مِنْ كُلِّ مَعْرفةٍ وَمِنْ إيسمَانِ باللَّهِ والإيمانِ والسفُرْآنِ فَقدِ ارْتَضَى بالجَهْل والخُسرَانِ وَمَعَادِنَا أَعْنِي المعَادَ الثَّانِي ر اله خُلْدِ ف السدَّارَانِ فَ انِسَانِ واللِّينَ واللُّهُنْيَا مَعَ الإيمَانِ وَمَـنَازِلَ الـجَـنَّاتِ والنِّيرَانِ ذُو السَّهُم والسَّهُمينِ والسُّهُمَانِ ثُ تُلاثةٌ أهْلُ لِكُلِ هَوَانِ مَا إِرْثُكُمْ مَعَ إِرثِهِمْ سِيَّانِ رُوثَيْهِ مَا وَسِهَام ذِي السُّهُ مَانِ بِالجهم مِنْ أَقْطَارِها بِأَذَانِ وَمالِها بحقيقة العرفان فِي قَلْب عَبْدٍ ليْسَ يَجتَمِعَانِ مَا فِيهم واللّه مِنْ خَوّانِ وَرَسُولُهُ إِنْ تَهْ عَلُوا بِهِ خَانِ اتَّـبَعَ الهُدى وانْقَادَ للقُرْآنِ بظُهُ ورها المَسْرَى إلَى الرَّحْمْنِ فِي كلِّ حَالٍ لَيْسَ ذَا نِسْيَانِ بَيْنَ المفَاوِزِ تَحْتَ ذِي الغِيلَانِ بِئسَ المُضِيفُ لأعْجَز الضّيفَانِ

٣٩٠٣ مَا فَوْقُ رَبُّ العرش مَنْ هُوَ قَائلٌ ٣٩٠٤ وَلَقَدْ شَهِدتُمْ أَنَّ هَذَا قَوْلُكُمْ ٣٩٠٥ وَارَحْمَتَاهُ لَكُمْ غُبِنْتُمْ حَظَّكُمْ ٣٩٠٦ ونَسَبْتُمُ لِلْكُفْرِ أَوْلَى مِنْكُمُ ٣٩٠٧ ـ هَذِي بِضَاعَتُكُمْ فَمِنْ يَسْتَامُهَا ٣٩٠٨ وتَهامُ هَذَا قَوْلُكُم فِي مَبْداً ٣٩٠٩ وتَمامُ هَذَا قَوْلُكم بِفَنَاءِ دَا ٣٩١٠ يَا قَوْمَنَا بَلَغَ الوُجودَ بأسرهِ ٣٩١١ والحَلْقَ والأَمْرَ المنزَّلَ والجَزَا ٣٩١٢ والنَّاسُ قَدْ ورثُوهُ بَعْدُ فمنْهُمُ ٣٩١٣ ـ بنئسَ الـمُورِّثُ والـمُورَّثُ والـمُورَّثُ والـتُّرا ٣٩١٤ \_ يَا وَارِثْيِنَ نَبِيَّهِمْ بُشْرَاكُمُ ٣٩١٥ - شَـتَّانَ بَهِنَ الوَارِثَهِن وَبِهِنَ مَوْ ٣٩١٦ يَا قَوْمُ ما صَاحَ الأَئِمَّةُ جَهْدَهُمْ ٣٩١٧ - إلَّا لِمَا عَرفُوهُ مِنْ أَقْوَالِكَم ٣٩١٨ ـ قَولُ الرسُولِ وقولُ جَهْم عِنْدَنَا ٣٩١٩ ـ نَصَحُوكُمُ واللَّهِ جَهْدَ نَصِيحَةٍ ٣٩٢٠ ف خُذُوا بِهَدْيِهِمُ فَربِّى ضَامِنٌ ٣٩٢١ وإذَا أبيتُم فالسَّلَامُ عَلَى مَن ٣٩٢٧ ـ سِيرُوا عَلَى نُجُب العَزَائِم وَاجْعَلُوا ٣٩٢٣ ـ سَبَقَ الْـمُ فَرِّدُ وَهُ وَ ذَاكِرُ رَبِّهِ ٣٩٧٤ لَكِنْ أَخُو الغَفَلَاتِ مُنْقَطَعٌ بِهِ ٣٩٢٥ - صَيْدُ السِّبَاعِ وُكِلِّ وَحْشٍ كَاسِرٍ

لَا يسذُّكُ رُ السرَّحْ مُسنَ كُللَّ أَوَانِ ذِكرُ الصّفاتِ لِربّنا المنّانِ افِي لَهَا داع إِلَى النِّسيانِ لَا مَرْحباً بخليفة الشّيطانِ لَاهُمهُ أُولُو الإيمانِ والعِرْفانِ بدِ السلَّه فِسى سسرٍّ وفَسى إعْسلَانِ لَمُهُمْ بِهَا هُمْ صَفْوةُ الرَّحْمٰنِ رَاهِيهُ والمولُودُ مِنْ عِـمْرَانِ هُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ في الأكوانِ لَمْ يُوْتَهِا أَحَدُ مِنَ الإِنْسِانِ أَحْزَاب والسُّورَى أَتَوْا بِبَيَانِ أَوْصَافِ وَهِيَ القَصْدُ بِالقُوآنِ وَيَصِيرَ مَذْكُوراً لَنَا بِجَنَانِ فلأجل ذَا الإثباتُ فِي الإِيمَانِ هَـدْمَ الأساس فكيفَ بالبُنْيَانِ ل الله بالتَّعطِيل لِلديَّانِ إثباتُها تَفْصِيلَ ذِي عِرْفَانِ نِ قَبِلَهُ مِنْ سَائِرِ الأَدْيَانِ عطيل يَشْهَدُ ذَا ذَوُو العِرْفَانِ إِلَّا مِنَ التَّعْطِيلِ والكُفْرانِ مِنْ جَانِب الإِثْبَاتِ والقُرْآنِ وَمُصَنَّفَاتُهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ قَ العَوْش مُستَولٍ عَلَى الأَكُوانِ

٣٩٢٦ و كَذلِكَ الشَّيْطَانُ يَصْطادُ الَّذِي ٣٩٢٧ والذِّكْرُ أنْواعُ فِأَعْلَى نوعِهِ ٣٩٢٨ وتُبُوتُهَا أَصْلٌ لِهَذَا الذِّكر والتَّ ٣٩٢٩ ولِذَاكَ كَانَ خَلِيفَةَ الشَّيْطَانِ ذَا • ٣٩٣ - والذَّاكِرُونَ عَلَى مَراتِبهم فأعْ ٣٩٣١ - بصفاتِه العُلْيَا إذا قَامُوا بحمد ٣٩٣٢ ـ وَأَخَصُّ أَهْلِ الذِّكْرِ بِالرَّحْمِن أَعْد ٣٩٣٣ ـ وَلِذَاكَ كَانَ محمَّدٌ وأبُوهُ إبـ ٣٩٣٤ ـ وَكَذَاكَ نُوحٌ وَابْنُ مَرْيَهَ عِنْدَنَا ٣٩٣٥ لِمَعارِفٍ حَصَلَتْ لَهُمْ بِصِفاتِهِ ٣٩٣٦ و هُم أولُو العزم الذين بسورةِ الْ ٣٩٣٧ وَلَلْكُ الْفُرْآنُ مَهْ لُوءٌ مِنَ الْهُ ٣٩٣٨ ـ لِيَصِيرَ مَعْرُوفاً لَنَا بِصِفَاتِهِ ٣٩٣٩ ـ وَلِسَانٍ ٱيْصًا مَعْ مَحبَّتِنَا لَهُ ٣٩٤٠ مِثلُ الأساس مِنَ البِنَاءِ فَمَنْ يُردُ ٣٩٤١ ـ واللَّهِ مَا قَامَ البِنَاءُ لِدِين رُسْ ٣٩٤٢ ـ مَا قَامَ إِلَّا بِالصِّفاتِ مُفَصَّلًا ٣٩٤٣ ـ فَهِيَ الأَسَاسُ لَدِينِنَا ولِكُلِّ ديـ ٣٩٤٤ وكَذَاكَ زَنْدَقَةُ العِبَادِ أَسَاسُهَا التَّ ٣٩٤٥ ـ وَاللَّهِ مَا فِي الأرْض زَنْدَقَةٌ بدَتْ ٣٩٤٦ واللَّهِ مَا فِي الأرض زنْدَقَةٌ أتَتْ ٣٩٤٧ ـ هَـذِي زَنَادِقَةُ العِبَادِ جَمِيعُهُمْ ٣٩٤٨ - هل فِيهِمُ أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهُ فَوْ

مُتكلِّمٌ بالوَحْدي والقُرْآنِ مُوسَى فأسمَعه بندي الآذان لِلعَفْل بَـل أَمْـرَانِ مـتَّـفِـقَـانِ به لَا المُحَالِ البيِّن البُطْلَانِ أُسِّ الهُدى وَمعَاقِدِ الإِيمَانِ يَبْقَى عَلَى التَّعْطِيل مِنْ إِيمَانِ أَقْوَالِ مُضطَلِعٌ بِهَذَا الشَّانِ هَـذَا وأعْظم مِنْهُ رَأِي عِـيَانِ مَا حِيلَةُ الكَحَّالِ فِي العُمْيَانِ

٣٩٤٩ ـ وَيصولُ إِنَّ السَّلَهَ جَالَّ جَالًا جَالًا لُهُ • ٣٩٥ - وَيقولُ إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ عَبْدَهُ ٣٩٥١ ـ وَيقُولُ إِنَّ النَّقْلَ غَيْرُ مُعَارِض ٣٩٥٢ والنَّقْلُ جَاءَ بِمَا يَحَارُ العقْلُ فِي ٣٩٥٣ فانظُرْ إِلَى الجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى ٣٩٥٤ ـ بِمَعَاوِلِ التَّعْطِيلِ يَقْلَعُها فَمَا ٣٩٥٥ يـ دُرِي بـهـذا عَـارفٌ بـمـآخِـذِ الْـ ٣٩٥٦ واللَّهِ لوْ حَدَّقْتُ مُ لَرَأَيتُ مُ ٣٩٥٧ ـ لَكِنْ عَلَى تِلْكَ العُيُونِ غِشَاوَةٌ

### في بهتِ أهلِ الشركِ والتعطيلِ في رميهم أهلَ التوحيد والإثبات بتنقص الرسول

فِي العِلْم باللهِ العَظِيم الشَّانِ عَـنْ ذَاكَ عَـزُلًا لَيْـسَ ذَا كِـتـمَـانِ كُفْرَ الصَّريحَ البيِّنَ البُطْلَانِ جسيم والتَّمْثِيلُ حَاشًا ظَاهِرَ القُرْآنِ به حقيقة الأخبار والفرقان م عَابِدُ الأوتَانِ لَا السرَّحْمُ سَ وَرَاءَ هَـذَا قَـطُّ مِـنْ نُـقْصَانِ

٣٩٥٨ قَ اللُّوا تَنَقَّصْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَا عَجَباً لِهَذَا البَغْي والبُهْتَ انِ ٣٩٥٩ عَزَلُوهُ أَنْ يُحْتَجَ قَطَّ بِقَوْلِهِ ٣٩٦٠ عَـزَلُوا كَـكَامَ الـلَّهِ ثُـمَّ رَسُـولِهِ ٣٩٦١ - جَعَلُوا حَقِيقَتَهُ وَظَاهِرَهُ هُوَ الْ ٣٩٦٢ قَالُوا وَظَاهِرُهُ هُوَ التَّشْبِيهُ والتَّ ٣٩٦٣ ـ مَنْ قَالَ فِي الرَّحْمٰن مَا دلَّتْ عَليه ٣٩٦٤ - فَهُوَ المُشَبِّهُ والمُمَثِّلُ والمُجَسِّ ٣٩٦٥ - تَاللَّهِ قَدْ مُسِخَتْ عُقُولُكُمُ فَلَيْد

بِمُصَابِكُمْ يَا فِرْقَةَ البُهْتَانِ إذْ لَمْ يــوافِـقْ ذَاكَ رَأْيَ فُـلَانِ عُرْآنَ والسمسعُوثَ بالقُرْآنِ وَعَنِ الْكَلَامِ وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ مثِيلَ والتَّجْسِيمَ ذَا البُطْلَانِ حقِيق يَا عَجَباً لِذَا الخِذُلانِ فِيهَا مِنَ الأَخْبَارِ والقُوْآنِ نُ لأجل ذَا لَا يَفصِلُ الخَصْمَانِ معفُولُ ثمَّ المنْطِقُ اليُونَانِي حَـةُ والـجَـرَاءةُ يـا أولِي الـعُـدُوانِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُلَّ زَمَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ حَـقًا وَلَيْسَ لَنَا إِلَـهُ تَـانِ حُمْنِ فِعْلَ المُشْرِكِ النَّصْرانِي عَنْهُ الرَّسُولُ مَخَافَةَ الكُفْرانِ وَلِعبدِهِ حَقٌّ هُما حَقًّانِ مِنْ غَيْرِ تَمْسِيزِ وَلَا فُرْقَانِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وذَبِحُ ذي القُربانِ وَكَذَا مَتَابُ الْعَبْدِ مِنْ عِصْيَانِ وَكَذَا الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمٰن إياكَ نَعْبُدُ ذَاكَ تَوْحِيدَانِ دُنْسِيا وأخْرى حَسِّذَا الرُّكْسَانِ هليل حَقُ إله نَا الدَّيّانِ

٣٩٦٦ - وَرَمَيْتُمُ حِزْبَ الرسُولِ وَجُنْدَهُ ٣٩٦٧ و جَعَلتُ مُ التَّنْقِيصَ عَيْنَ وِفَاقِهِ ٣٩٦٨ أَنْتُمْ تَنَقَّصْتُمْ إله العَرْشِ وال ٣٩٦٩ - نَزَّهْ تُمُوهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ • ٣٩٧ - وَجَعَلْتُمُ ذَا كَلَّهُ التَّشْبِيهَ والتَّ ٣٩٧١ و كلامَكُمْ فِيهِ الشِّفَاءُ وغَايَةُ التَّ ٣٩٧٢ - جَعَلُوا عُقُولَهُمُ أَحَقَّ بِأَخْذِ مَا ٣٩٧٣ ـ وَكَلَامَهُ لَا يُسْتَفَادُ بِهِ الْيَقِي ٣٩٧٤ - تَحْكِيمُهُ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا بَلِ الْ ٣٩٧٥ أيُّ التَّنقُّص بَعْدَ ذَا لَوْلَا الْوَقَا ٣٩٧٦ يَا مَـنْ لَهُ عَـفْـلٌ ونُـورٌ قَـدْ غَـدَا ٣٩٧٧ لَكِئَنَا قُلْنَا مَعَالَةَ صَارِخ ٣٩٧٨ ـ السرَّبُّ رَبُّ والسرَّسُولُ فَعَبِدُهُ ٣٩٧٩ ـ فَلِذَاكَ لَمْ نَعْبُدُهُ مِثْلَ عِبَادَةِ الرَّ ٣٩٨٠ كَلَّا وَلَمْ نَغْلُ النُّلُوَّ كَمَا نَهَى ٣٩٨١-لـلَّهِ حَــقٌ لَا يَــكُــونُ لِغَــيْــرهِ ٣٩٨٢ ـ لَا تَجْعَلُوا الحَقّين حَقّاً وَاحِداً ٣٩٨٣ ـ فَالْحَجُ لِلرَّحْمُ نَ دُونَ رَسُولِهِ ٣٩٨٤ وكَذَا السُّجُودُ وَنَذْرُنَا ويَمِينُنَا ٣٩٨٥ وكَذَا التَّوَكُّلُ والإنابَةُ والتُّقَى ٣٩٨٦ وكَذَا العِبَادَةُ واسْتِعانَتُنَا بِهِ ٣٩٨٧ ـ وَعَلَيْهِ مَا قَامَ الوُجُودُ بِأَسْرِهِ ٣٩٨٨ - وَكَذَٰلِكَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّ

لِلرَّسُولِ بِمُقْتَضَى القُوْآنِ يَخْتَصُّ بَلْ حقَّانِ مشْتَرِكَانِ لَا تُحْمِلُوهِ إِيا أُولِي العُدُوانِ بِهَ وَى النُّفُوسِ فَذَاكَ لِلشَّيْطَانِ سَبَبَا النَّجَاةِ فَحَبَّذَا السَّبَبَانِ مَقْبُولُ إِذْ هُوَ صَاحِبُ الْبُرْهَانِ بهِ عِـنْدَ ذِي عَـقْل وَذِي إيـمَانِ أقوالِهِ بالسَّب والمحيزانِ فَعَلَى الرؤوس تُشَالُ كالتّيجَانِ مَنْ قَالَهَا مَنْ كَانَ مِنْ إنسانِ نَـجُزمْ بِلَا عِلْم وَلَا بُـرْهَانِ وَبِهِ نَهِ يَهِ أَلَا اللَّهَ كُلَّ أُوَانِ أمْر الورى وأوامِر السلطان أهــــــــــن والأزواج والــــولدان فْس التِي قَدْ ضَمَّهَا الجَنْبَانِ ح مِنَ النَّصَارى عَابِدِي الصُّلْبَانِ عَبْدٌ وذَلِكَ غَايَةُ النَّفْصَانِ وَقَيتُ مُ وهُ حَقَّهُ بِوزَانِ فِي دِينِهم بالجَهل والطُّغيَانِ فِي صُورَةِ الأحباب والإخوانِ بالشّرك والإيمان بالكُفْرَانِ أَسْبَاب كُلِّ الشِّركِ بِالرَّحْمٰن وَاسْتَدع بالنَّقَادِ والوزَّانِ

٣٩٨٩ ـ لكنَّمَا التَّعْزِيرُ والتَّوقِيرُ حَقٌّ • ٣٩٩ - والحُبُّ والإِيمَانُ والتَّصدِيقُ لَا ٣٩٩١ ـ هَذِي تَفَاصِيلُ الحُقُوقِ ثَلَاثَةٌ ٣٩٩٢ - حَـقُ الإلهِ عِـبَادَةٌ بِالأمْر لَا ٣٩٩٣ مِنْ غَيْر إشْراكِ بِهِ شَيْئاً هُمَا ٣٩٩٤ ورَسُولُهُ فَهُ وَ الْمُطَاعُ وقَوْلُهُ الْه ٣٩٩٥ والأمْرُ مِنْهُ الحَتْمُ لَا تَحْيِيرَ فِي ٣٩٩٦ مَنْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَهُ قُمْنَا عَلَى ٣٩٩٧ ـ إِنْ وَافَقَتْ قَولَ الرسُولِ وحُكْمَهُ ٣٩٩٨ ـ أَوْ خَالَفَتْ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى ٣٩٩٩ أَوْ أَشْكَلَتْ عَنَّا تَوقَّفْنَا وَلَمْ ٠٠٠٠ \_ هَــنَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْــهِ عِــلْمُسنَـا ٤٠٠١ \_ فَهُ وَ المُطَاعُ وأمرُهُ العَالِي عَلَى ٢٠٠٢ \_ وَهُوَ المقَدَّمُ فِي مَحبَّتِنَا عَلَى الْ ٣٠٠٠ وعَلَى العِبَادِ جَمِيعِهمْ حَتَّى عَلَى النَّ ٤٠٠٤ \_ وَنظِيرُ هَذَا قَوْلُ أَعْدَاءِ المسي ٥٠٠٥ - إنَّا تَنَقَّصْنَا المسيحَ بِقَوْلِنَا ٤٠٠٦ \_ لَوْ قُلْتُ مُ وَلَدٌ إِلَى هُ خَالِقٌ ٧٠٠٧ \_ وَكَذَاكَ أَشْبَاهُ النَّصَارِي مُذْ غَلَوْا ٨٠٠٨ ـ صَاروا مُعَادِينَ الرَّسُولَ وَدِيْنَهُ ٤٠٠٩ ـ فانْظُرْ إِلَى تَبْدِيلهِمْ تَوْحِيدَهُ • ١٠٠ ٤ \_ وانْظُرْ إِلَى تَجْرِيدِهِ التَّوجِيدَ مِنْ ١١٠١ \_ وَاجْمَعْ مَفَالَتهُمْ وَمَا قَدْ قَالَهُ

هَـذَا وذَا لَا تَـطْغَ فِي الـمـيـزَانِ مُتَنَقِّصُ المنقُوصُ ذُو العُدُوانِ فِعْلَ المُبَاهِبِ أَوْقَح الحَيوانِ هُ وَ ضَرْبُهُ فَاعْجَبْ لِذَا البُهْتَانِ عْسوى بِلا عِسلْم وَلَا عِسرْفَانِ لَتَهُ عَلَى التَّقْلِيدِ للإِنْسَانِ كُنْتُمُ مَعَهُمْ بِلَا كِتْمَانِ أَوْلَى مِنَ المعصوم بالبُرْهَانِ جهالًا عَلَى الأَخْبَار والقُوْآنِ] صُوم وَهَذَا غَايَةُ الطَّغْيَانِ لَوْ تَعْرَفُونَ العَدْلَ مِنْ نُقْصَانِ تُرساً لِشِرْكِ كُم ولِلْعُ دُوانِ لخِلَافِهِ والقَصْدُ ذُو تِسبَانِ وَكَذَاكَ يسشْهَدُهُ أُولُو الإيمانِ وَمَحبَّةً يَا أُمَّةَ العِطيانِ وَخِلَافُ كُم لِلوَحْي مَعْ لُومَانِ لِوفَاقِهِ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ فعدا لَكُم خُلْفَ انِ متَّفِقَ انِ ضِدَّانِ فِيكُمْ لَيْسَ يَتَّفْقَانِ هَذَا الغُلُوِّ فَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ للا مِنْ كُم بحقائِق الإسمانِ بِدَع المُضِلَّةِ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ وحِيدِ ذَاكَ وَصِيَّةُ الرَّحْمدِن

٤٠١٢ - عَقَلِ وَفِطْرَتِكَ السَّلِيمةِ ثُم زِنْ ٤٠١٣ ـ فَهُنَاكَ تَعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا هُوَ ال ١٤٠١٤ - رَامِسي البريء بدَائِهِ ومُصابِهِ ٤٠١٥ - كم عيّر للنّاس بالزغل الّذِي ٤٠١٦ - يا فِرقةَ التَّنقِيص بَلْ يا أُمَّةَ الدَّ ١٧٠١٧ ـ وَاللَّهِ مَا قَدَّمتُ مُ يَوْماً مَقَا ١٨٠١٨ ـ واللَّهِ مَا قَالَ الشُّيوخُ وَقَالَ إلَّا ١٩٠١٩ ـ واللَّهِ أَغْلَاطُ الشُّيوخ لَدَيْكُمُ ٠٢٠٤ \_ [وَلِذَا قَضَيْتُمْ بِالَّذِي حَكَمَتْ بِهِ ٤٠٢١ - واللَّهِ إِنَّهُمْ لَدَيْكُمْ مِثِلُ مَعْ ٤٠٢٢ - تَبًّا لَكُمْ مَاذَا التَّنَقُّصُ بَعْدَ ذَا ٢٠٢٣ ـ واللَّهِ مَا يُرْضِيه جَعْلُكُمُ لَهُ ٤٠٧٤ - وَكَذَاكَ جَعْلُكُمُ الْمَشَايِخَ جُنَّةً ٥٢٠٥ ـ واللَّهُ يَشْهَدُ ذَا بِجَذْرِ قَلُوبِكُمْ ٢٠٢٦ - واللَّهِ مَا عَظْمُ شُمُوهُ طَاعَةً ٤٠٢٧ - أنَّدى وَجَهِ لُكُم بِهِ وَبدينهِ ٤٠٢٨ - أَوْصَاكُمُ أَشْيَاخُكُمْ بِخِلَافِهِمْ ٤٠٢٩ - خَالَفْتُمُ قَولَ الشُّيوخِ وَقَوْلَهُ ٠٣٠ - واللَّهِ أَمْرُكُمُ عجيبٌ مُعْجِبٌ ٤٠٣١ - تَـقْـدِيـمُ آرَاءِ السِّجَـالِ عَـلَيْنِهِ مـعْ ٤٠٣٧ \_ كَفَّرتُمُ مَنْ جَرَّدَ التَّوْحِيدَ جَهْ ٤٠٣٣ ـ لَكِنْ تجرَّدْتُم لِنَصْر الشَّركِ والْ ٤٠٣٤ ـ واللَّهِ لَمْ نَقصِدْ سِوَى التَّجْرِيدِ لِلتَّـ

الـشركِ أَصْلَ عِبَادَةِ الأُوتَانِ إيّاهُ بَادُرْنَا إلَى الإِذْعَانِ كُنَّا نَدِحِرُ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ لَاص وَت ح كيم لِذَا القُرْآنِ فِعْلَ النَّصَارَى عَابِدِي الصُّلْبَانِ عِيداً حِذَارَ الشِّركِ بالرَّحْمٰن قَدْ ضَمَّهُ وَتُنامًا مِنَ الأَوْتَانِ وَأَحَاطَهُ بِشَكْرَانِ فِي عِزَّةٍ وحِمَايةٍ وَصِيَانِ باللَّعْن يَصْرُخُ فِيهِمُ بِأَذَانِ وَهُمُ اليهُ ودُ وَعابِدُو الصَّلْبَانِ لَكِنَّهُمْ حَجَبُوهُ بِالْحِيطَانِ تَنِعَ السُّبُودُ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ جْريدُ لِلتَّوْحِيدِ لِلرَّحْمُن وَقُصُودَهُ وَحَقِيقَةَ الإيمانِ بِالبغْسي والبُهْتَانِ والعُدُوانِ فمُصَابُكُمْ مَا فِيهِ مِنْ جُبْرَانِ وَبِهِ النُّصُوصُ أَتَتْ عَلَى التِّبْيَانِ حمدن وَاجِبَةٌ عَلَى الأعْيَانِ ع الأَرْضِ قَاصِيهَا كَذَاكَ الدَّانِي مِنْ حَجِّهِ سَهُمٌ وَلَا سَهُمَانِ جَـوي خَـيْر مَسَاجِدِ الْجُلْدَانِ بهِ السخطافُ مُسنسذُ زَمَسانِ

٤٠٣٥ ـ وَرِضَا رَسُولِ اللَّهِ مِنَّا لَا غُلُقً ٢٣٠ ٤ - وَاللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولُ دُعَاءَنَا ٤٠٣٧ \_ واللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولُ سُجُودَنَا ٤٠٣٨ واللَّهِ مَا يُرْضِيهِ منَّا غَيْرُ إِخْ ٤٠٣٩ \_ وَلَقَدْ نَهَى ذَا الْحَلْقَ عَنْ إطْرَائِهِ ٠٤٠٤ ولَقَدْ نَهَانَا أَنْ نُصَيِّرَ قَبْرَهُ ٤٠٤١ ـ وَدَعَا بِأَلَّا يُهِعَلَ القَبِرُ الَّذِي ٤٠٤٧ \_ فأجَابَ رَبُّ العَالَمِينَ دُعَاءَهُ ٣٤٠٤ - حَتَّى اغْتَدَتْ أَرْجَاؤَهُ بِدُعَائِهِ ٤٠٤٤ ـ وَلَقَدْ غَدَا عِنْدَ الوَفَاةِ مُصَرِّحاً ٥٤٠٤ \_ وَعَنَى الألكى جَعَلُوا القُبُورَ مَسَاجِداً ٤٠٤٦ والسلَّهِ لَوْلَا ذَاكَ أَبسرزَ قَبِسرُهُ ٤٠٤٧ ـ قَصَدُوا إِلَى تَسنِيم حُجْرَتِه لِيمْ ٨٤٠٤ \_ قَصَدُوا مُوَافَقَةَ الرَّسُولِ وَقَصْدُهُ التَّ ٤٠٤٩ \_ يَا فِرْقَةً جَهلَتْ نُصُوصَ نَبيِّهِمْ ٠٥٠٤ \_ فَسَطُوْا عَلَى أَتْبِاعِهِ وَجُنُودِهِ ١٥٠١ ـ لَا تعجلوا وتَبَيَّنُوا وَتَبَيَّنُوا ٤٠٥٢ ـ قُـلْنَا الَّذِي قَالَ الأَئهَ قَابَ لَنَا ٣٥٠٤ ـ القَصْدُ حِجُ البيْتِ وَهُوَ فَرِيضَةُ الرَّ ٤٠٥٤ ـ وَرحَالُنَا شُدَّتْ إِلَيْهِ مِنْ بِهَا ٥٥٠٤ \_ مَنْ لَمْ يَنزُرْ بَيْتَ الإلهِ فَمَا لَهُ ٤٠٥٦ ـ وَكَذَا نَشُدُّ رَحَالَنَا لِلمَسْجِدِ النَّ ٤٠٥٧ ـ مِنْ بَعْدِ مَكَّةً أَوْ عَلَى الإطْلَاقِ فِي

عْمَانُ يَأْبَى ذَا ولِلنُّعْمَانِ مَا جِنْسُهُ فرضاً عَلَى إنْسَانِ بالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإنْسَانِ بوفَائِهِ بالنَّذرِ بالإحسانِ هُ مَا خَلَا ذَا البِعِهِ والأَرْكَانِ فِي أَجْرِهَا والفَضْلُ لِلمنَّانِ ينا التَّحِيَّة أُوَّلًا ثِنْتَانِ وحُضُورِ قَلْب فِعْلَ ذِي الإحسانِ عَبْرَ الشَّريفَ وَلَوْ عَلَى الأجْفَانِ مُستسذّلًل فِسي السسّر والإعسلان فَالواقِفُونَ نَواكِسُ الأَذْقَانِ تِلْكَ الْقَوَائِمَ كَثُرَةُ الْرَّجَفَانِ وَلَطَالَمَا غَاضَتْ عَلَى الأزْمَانِ وَوَقَارِ ذِي عِالْم وذِي إيهمانِ كَلَّا وَلَمْ يَسْمُ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ بُوعاً كأنَّ القَبرَ بَيْتُ ثَانِ لِلَّهِ نَـحْـوَ الـبيْتِ ذِي الأَرْكَانِ بشريعة الإسكرم والإيمان رَةُ وَهْ ي يَوْمَ الْحَشْرِ فِي الْمِيزَانِ سُنَنُ الرَّسُولِ بأعظم البُطْلانِ جِدَع المُضِلَّةِ يا أُولِي العُدُوانِ يَجِبُ المصِيرُ إِلَيْهِ بِالبُوهَانِ ٤٠٥٨ ـ وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضاً لكِن النُّ ٤٠٥٩ ـ أَصْلُ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُ ٠٦٠ ٤ - وَلَنَا بَسِراهِ ـ يَنْ تَسَدُلُ بِانَّهُ ٤٠٦١ ـ أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذِرِ طَاعَةٍ ٤٠٦٢ ـ وَصَلاتُنَا فِيهِ بِأَلْفٍ في سِوا ٤٠٦٣ - وَكَذَا صَلاةٌ فِي قُبَا فَكعُمْرةٍ ٤٠٦٤ - فإذَا أَتَيْنَا المسْجِدَ النَّبويُّ صلَّ ٢٠٦٥ - بِتَمَام أَرْكَانٍ لَهَا وَخُشُوعِهَا ٤٠٦٦ - ثم انْ تَنفينا لِلزِّيارةِ نَعْصِدُ الْ ٤٠٦٧ ـ فَنَقُومُ دُونَ القَبْرِ وَقْفَةَ خَاضِع ٤٠٦٨ - فَكَأْنَّهُ فِي القَبْرِحِيُّ ناطِقٌ ٤٠٦٩ ـ مَلَكَتْهُمُ تِلْكَ المَهَابَةُ فَاعْتَرَتْ ٠٧٠ - وَتَفَجّرتْ تِلْكَ العُيُونُ بِمَائِهَا ٤٠٧١ - وَأَتَى المُسَلِّمُ بِالسَّلَامِ بِهَيْبَةٍ ٤٠٧٢ - لَمْ يَرْفَع الأَصْوَاتَ حَوْلَ ضَرِيحِهِ ٤٠٧٣ - كَلَّا وَلَمْ يُرَطَائِفاً بِالْقَبْرِ أَسْ ٤٠٧٤ - ثُمَّ انْشَنَى بِدُعَائِهِ مُستَوجِّها ٤٠٧٥ ـ هَـذِي زِيَارَةُ مَـنْ غَـدَا مُـتَـمَـــكاً ٤٠٧٦ - مِنْ أَفْضَل الأعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا ٤٠٧٧ ـ لَا تَـلْبِسُوا الحَـقَّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ ٤٠٧٨ ـ هَذِي زِيَارَتُنَا وَلَمْ نُنْكِر سِوَى الـ ٤٠٧٩ ـ وَحَدِيثُ شَدِّ الرَّحْل نَصُّ ثَابِتٌ

## فهنٌ

### في تَعَيُّنِ اتّباعِ السُّنَنِ والقرآنِ طريقاً للنَّجاةِ منَ النِّيرَانِ

بِ مِنَ الحميم وَمَوقِدِ النِّيرَانِ أعْمَالِ لَا تَحْرُجْ عَنِ السَّوْآنِ بد الدّين والإيمانِ وَاسِطَتانِ وَتَعَصُّب وَحَميَّةِ الشَّيْطَانِ مَا فِيهِ مَا أَصْلًا بِقَوْلِ فُلَانِ أشْسياخ تَنْصُرُهَا بِكُلِّ أوانِ قَـلَّدْتَـهُ مِـنْ غَـيْـر مَـا بُـرْهَـانِ وَالسَّوْلُ مِنْهُ إِلَيْكَ ذُو تِبْسِيَانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلِ وَذَا إِيمَانِ أَوْ عَــكْـسَ ذَاكَ فَــذَانِـكَ الأمْـرَانِ وَطرِيتِ أَهْلِ الزَّيعِ والعُدُوانِ عَدَماً وَرَاجِعُ مَطْلِعَ الإِيمَانِ وَتَلَقَّ مَعْهُمْ عَنْهُ بِالإِحْسَانِ عَنْهُ مِنَ الإِيمَانِ والعِرْفَانِ يَبْغِي الإلنة وَجَنَّةَ الحَيوانِ كَانَ التفرُّقُ قَطُّ فِي الحُسبَانِ حَـقٌ وَفَهُمُ الحَـقُ مِـنْـهُ دَانِ نَ بِغَايَةِ الإِيضَاحِ والتِّبيَانِ يَحْتَاجُ سَامِعُهَا إِلَى تِبْيَانِ والعِلْمُ مأخُوذٌ عَن الرحْمٰن عَنْ قَوْلِهِ لَوْلَا عَمَى البِخُذُلَانِ

٠٨٠٤ ـ يَا مَنْ يُرِيدُ نَجَاتَهُ يَوْمَ الحِسَا ٤٠٨١ ـ اتْبَعْ رَسُولَ اللَّهِ فِي الأَقْوَالِ والْـ ٤٠٨٢ ـ وَخُذِ الصَّحِيحَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا لِعِقْ ٤٠٨٣ \_ وَاقْر أَهُمَا بَعْدَ التَّجرُّدِ مِنْ هُوىً ٤٠٨٤ \_ وَاجْعَلْهُمَا حَكَماً وَلَا تَحْكُمْ عَلَى ٥٨٠٤ \_ وَاجْعَلْ مَقَالَتَهُ كَبِعْضِ مَقَالَةِ الْهِ ٤٠٨٦ ـ وَانْصُرْ مَفَالَتَهُ كَنَصْرِكَ لِلَّذِي ٤٠٨٧ ـ قَـدُّرْ رَسُولَ اللَّهِ عِـنُـدَكَ وَحُـدَهُ ٤٠٨٨ ـ مَاذَا تَرَى فَرْضاً عَلَيْكَ مُعَيَّناً ٤٠٨٩ \_ عَرْضَ الَّذِي قَالُوا عَلَى أَقْوَالِهِ ٠٩٠ ٤ - هِيَ مَفْرِقُ الطَّرُقَاتِ بَيْنَ طَرِيقِنَا ٤٠٩١ ـ قَدُّرْ مَقَالَاتِ العِبَادِ جَمِيعِهِمْ ٤٠٩٢ \_ واجْعَلْ جُلُوسَكَ بَيْنَ صَحْب مُحَمدٍ ٤٠٩٣ - وَتَلَقَّ عَنْهُمْ مَا تَلَقَّوْهُ هُمُ ٤٠٩٤ \_ أَفَلَيْسَ فِي هَذَا بَلَاغُ مُسَافِرِ ٤٠٩٥ ـ لُولًا التَّنافُسُ بَيْنَ هَذَا الحَلْقِ مَا ٤٠٩٦ ـ ف السرَّبُ رَبُّ وَاحِدٌ وَكستَ ابُهُ ٤٠٩٧ ـ وَرَسُولُهُ قَدْ أَوْضَحَ الحَقَّ المُبِي ٤٠٩٨ ـ مَا ثَـم أَوْضَحُ مِنْ عِبارَتِهِ فَلا ٤٠٩٩ \_ والنُّصْحُ مِنْهُ فَوْقَ كُلِّ نَصِيحَةٍ ٠٠٠ ٤١ ـ فلأيُّ شيء يَعْدِلُ البَاغِي الهُدَى

ذِي عِسْمَةٍ مَا عِنْدَنَا قَوْلَانِ مَنْ يَهْتَدِي هَلْ يَسْتَوِي القَولانِ عَيْنَانِ نَحْوَ الفَحْرِ نَاظِرتَانِ عَيْنَانِ نَحْوَ الفَحْرِ نَاظِرتَانِ لُ اللَّيْلُ بَعْدُ أَيَسْتَوِي الرَّجُلَانِ؟ كُنْتَ المَشَمِّرَ نِلْتَ دَارَ أَمَانِ حُرِمَ الوصُولَ إِلَيْه غَيْرُ جَبَانِ مَقْطُوعَ عَنْهُ قَاطِعَ الإِنْسَانِ وَلَوَ أَنَّهُ مِنْهُ القَرِيبُ اللَّا اللَّانِي ١٠١٤ - فَالنَّقُلُ عَنْهُ مُصَدَّقٌ وَالقَوْلُ مِنْ الْمَريْنِ يَا ١٠٢ - وَالعَكْسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي الأَمرَيْنِ يَا ٢١٠٣ - وَالعَكْسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي الأَمرَيْنِ يَا ٢١٠٣ - تَاللَّهِ قَدْ لَاحَ الصَّبَاحُ لِمَنْ لَهُ ٢٠٠٤ - وأخو العَمَايَةِ فِي عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٥ - وأخو العَمَايَةِ فِي عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٥ - وأخو العَمَاية وَيُ عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٥ - تَاللَّهِ قَدْ رُفِعَتْ لَكَ الأَعْلَمُ إِنْ ١٠٠٥ - وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَاناً فَمَا ١٠٧ - أَقْدِمْ وَعِدْ بِالوَصْلِ نَفْسَكَ واهْجُرِ الْ ١٠٠٨ - عَنْ نَيْلِ مَقْصِدِهِ فَذَاكَ عَدُوّهُ

#### \* \* \*

## فھڻ

# في تيسير السَّير إلى اللَّهِ على المثبتينَ الموحدينَ، وامتناعِهِ على المعطّلينَ والمشركينَ

سَيْرَ البَرِيدِ وَلَيْسَ بِالذَّمَ لَانِ وَفْدُ المحبَّةِ مَعْ أُولِي الإِحْسَانِ وَفْدُ المحبَّةِ مَعْ أُولِي الإِحْسَانِ وَالأَظْعَانِ لَا حَادِيُ الرُّكْبَانِ وَالأَظْعَانِ وَسَرَوْا فَسَا حَلُوا إِلَى نَعْمَانِ وَسَرَوْا فَسَا حَلُوا إِلَى نَعْمَانِ سَيْرَ الدَّلِيلِ يَوَّهُ بِالرُّكْبَانِ عَطِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَالنُّكُرَانِ عَطِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَالنُّكُرَانِ عُطِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَالنُّكُرَانِ بُعْمَ لَهُ بِالدَّحْبِ وَالإِيمَانِ بُعُمْ لَهُ بِالدَّحْبِ وَالإِيمَانِ أَشْوَاقِ إِذْ مُلِتَتْ مِنَ العَوْفَانِ العَوْفَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ المُعَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ المُعَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ الْعَدْوَانِ العَدْوَانِ الْعَدَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَالِيمَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدَانِ العَدْوَانِ العَدَانِ العَدْوَانِ العَلْمُ العَلْمُ الْعَلَا عَلَيْنَ العَالِي العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَلْمُ العَدْوَانِ العَلَيْسُولِ العَلَيْمَ العَلَيْنِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَدْوَانِ العَلَيْسُولِ العَلَيْسُولُ العَلَيْسُ العَلَاعِيْنِ العَلَيْسُولِ العَلَيْسُ العَلَيْسُولِ العَلَيْسُ العَانِ العَلَيْسُولُ العَلَيْسُولُ العَلَيْسُولُ العَلَيْسُولُ العَا

١١٠٤ ـ يَا قَاعِداً سَارَتْ بِهِ أَنْ فَاسُهُ كَالَهُ وَقَدْ سَرَى هَذَا الرُّقَادُ وَقَدْ سَرَى ٤١١٠ ـ حَتَّى مَتَى هَذَا الرُّقَادُ وَقَدْ سَرَى ٤١١١ ـ وَحَدَتْ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ٤١١٢ ـ رَكِبُوا الْعَزَائِمَ واعْتَلُوا بِظُهُورِها ١١٢٤ ـ رَكِبُوا الْعَزَائِمَ واعْتَلُوا بِظُهُورِها ١١٢٤ ـ سَارُوا رُوَيْدِا أَثُ مَ جَاؤُوا أَوَّلاً ١١٤٤ ـ سَارُوا بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِلَيْهِ لَا التَّ ١١١٤ ـ عَرَفُوهُ بِالأُوصَافِ فَامتَلاَّتْ قُلُو ١١١٤ ـ عَرَفُوهُ بِالأُوصَافِ فَامتَلاَّتْ قُلُو ١١١٤ ـ فَتَطَايَرِتْ تِلكَ القُلُوبُ إِلَيْهِ بِالْهِ بِالْهُ أَدْراهُمُ مُنْ مُحتِالًا لَهُ أَدْراهُمُ مُنْ مُحتِالًا لَهُ أَدْراهُمُمُ مُنْ مُحتِالًا لَهُ أَدْراهُمُ مُنْ مُحتِالًا لَهُ أَدْراهُمُمُ مُنْ مُحتِالًا لَهُ أَدْراهُمُ مُنْ مُنْ مُعَالِي لَا لَهُ الْمُنْ لَا لَهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْقُدُ الْمُعَالِي لَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِي لَوْ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعُمُونُ الْهُمُ الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي لَا لَعُمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَالُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَاهُمُ الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعُولُ الْمُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُع

يَ قُوى وَيْضِعُفُ ذَاكَ ذُو تِبْيَانِ أحبابه هُم أهل هذا الشَّانِ] أحبابه وبشرعة الإسمان أعْداءَ حَقًّا هُمْ أُولُو الشَّنَّانِ] بُعَضَاءَهُ حَقَا ذُوي شَنَانِ يُرزَقْهُ مَا يَحْيَا مَدَى الأزْمَانِ نُ الحَيّ ذَا الرِّضوانِ والإحسانِ رَاكٍ بِهِ وَهُمَا فَمُمْتَنِعَانِ ع الطَّائِرِ المقْصُوصِ مِنْ طَيَرانِ وَعُلُوَّهُ وَكَلَمَهُ بِفُوسَهُ بِقُدِانِ مُتَكَلِّماً بالوَحْي والفُرْقانِ تِيهِ لِمَنْ يَرْضَى بِلَا مُسْبَانِ إحدى الأثافي خُصَّ بالحِرْمَانِ ضِيهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ إنْسَانِ أُولَى وفِي الأُخرى هُما حَمْدانِ وَكَذَاكَ حَمْدُ العَدْلِ والإحسانِ وَيَرُونَ غَبْناً بَيْعَهَا بِهَوَانِ فِي إثر كُلِّ قَبِيحَةٍ وَمُهَانِ أَفَيَتُ رُكُونَ تَقَدُّهَ الميدانِ؟ قَدْ أَحْصِيَتْ بِالْعَدِّ والْحُسْبَانِ لِلَّهِ مَـسْأُلتَانِ شَـامِللَتِانِ تُم مَنْ أَتَى بالحق والبرهان أيْضاً صَوَاباً لِلجَوَابِ يُدَاني

٤١١٨ ـ فالحُبُّ يَتْبَعُ لِلشُّعورِ بِقَدْرِه ٤١١٩ \_ [ وَلِذَاكَ كَانَ العَارِفُونَ صِفَاتِهِ ٠٤١٢ ـ وَلِذَاكَ كَانَ العَالِمونَ بربِّهم ١٢١ \_ [وَلِذَاكَ كَانَ المنْكِرونَ لَهَا هُمُ الْ ٤١٢٢ \_ وَلِذَاكَ كَانَ السَجَاهِ لُونَ بِذَا وذَا ٤١٢٣ ـ وحَيَاةُ قَلْب العَبْدِ فِي شَيْئين مَنْ ٤١٢٤ \_ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخْرَى يَكُو ٤١٢٥ - ذِكْرُ الإلهِ وَحُبُّهُ مِنْ غَيْر إشْد ٤١٢٦ ـ مِنْ صَاحِب التَّعْطِيل حَقًا كَامْتِنَا ٤١٢٧ ـ أيجبُّه مَنْ كَانَ يُنْكِرُ وَصْفَهُ ٤١٢٨ ـ لَا وَالَّذِي حَقًّا عَلَى العَرْش اسْتَوَى ٤١٢٩ ـ ألـلَّهُ أَكْبَرُ ذَاكَ فَضِلُ اللَّهِ يُـؤ ١٣٠ ع ـ وَتَرَى المُخَلَّفَ فِي الدِّيَارِ تَقُولُ ذَا ٤١٣١ ـ اَلـلَّهُ أَكْبَرُ ذَاكَ عَـدْلُ الـلَّهِ يَـقْـ ٤١٣٢ \_ وَلَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا الحَمْدُ فِي الْـ ١٣٣ ٤ - حَـمْدُ لِذَاتِ الرَّتِ جَـلَ جَـلَ جَـلَ جَـلَ اللهُ ١٣٤ - يَا مَنْ تَعِزُّ عَلَيْهِمُ أُروَاحُهُمْ ١٣٥ ـ ويرون خسراناً مُبيناً بيعها ٢١٣٦ ـ وَيَروْنَ مَدْدانَ التَّسَابُق بَارزاً ٤١٣٧ \_ ويَسروْنَ أَنْفَاسَ العِبَادِ عَلَيْهِمُ ١٣٨ ٤ - وَيَرَوْنَ أَنَّ أَمَامَهُمْ يَوْمَ اللَّهَا ١٣٩ \_ مَاذَا عَبَدْتُم ثَمَّ مَاذَا قَدْ أَجِب • ٤١٤ - هَــيُوا جَـوَابِاً للشَّوَالِ وَهــيِّـنُوا

تَجْرِيدِكُمْ لِحَقّائِقِ الإِيمَانِ عَنْ شِرْكَةِ الشَّيْطَانِ والأَوْتَانِ عَـنْ هَـذِهِ الآرَاءِ والهَـذَيانِ شَـيء سِوى هَذا بِلَا رَوغَانِ جي الفَضْل مِنْكَ أَضَيْعِفَ العُبْدانِ ينساك أنت بَدَأتَ بالإحسانِ لل وَبِالثَّنَاءِ مِنَ الجَهُولِ الجَانِي وَ حَواتِم مِنْ فَصْلِ ذِي الغُفْرَانِ مِنْ تُربةٍ هِيَ أَضْعَفُ الأَرْكَانِ تَحْتِ الْجَمِيعِ بِذِلَّةٍ وَهَوَانِ يَعْلُو عَلَيْهَا الْخَلْقُ مِنْ نِيرانِ سَيُصَيِّرُ الأَبَوَيْنِ تَحْتَ دُخَانِ وَسِعَتْهُ مَا فَعَلَا بِكَ الأَبَوَانِ فِي جَنْب حِلْمِهِمَا لَدَى المِيزَانِ لَهُ مَا وَأَعْدَانَا بِلَا مُسبَانِ ع جِهَاتِنَا سِيَمَا مِنَ الإِيمَانِ قَصْدُ العِبَادِ رُكُوبَ ذَا العِصْيَانِ هَا الْعَادُولُ لَهَا غُرورَ أَمَاني غُفْرَانِ ذُو فَضْل وَذُو إحْسَانِ ل م قَ الله العبد الظُّلُوم الجانِي نْبَ العَظِيمَ فَنَحْنُ ذُو خُسْرَانِ سَ لَنَا بِ لَوْلَا حِمَاكُ يَدَانِ

٤١٤١ - وَتَيقَّنُوا أَنْ لَيْسَ يُنْجِيكُمْ سِوَى ٤١٤٢ ـ تَجرِيدِكُمْ تَوْجِيدَهُ سُبْحَانَهُ ١٤٣ ـ وكَذَاكَ تَـجُرِيـدُ اتِّـبَاع رَسـولِهِ ١٤٤ ـ واللَّهِ مَا يُنْجِي الفَتَى مِنْ رَبِّهِ ١٤٥ - يَا رَبِّ جَرِّدْ عَبْدَكَ الْمِسْكِينَ رَا ٤١٤٦ - لَمْ تَنْسَهُ وَذَكَوْتَهُ فَاجْعَلْهُ لَا ١٤٧ - وبِه خَتَمْتَ فَكُنْتَ أُولَى بالجَمِي ٤١٤٨ ـ فَالْعَبْدُ لَيْسَ يَضِيعُ بَيْنَ فَوَاتِح ١٤٩ - أَنْتَ العَلِيمُ بِهِ وَقَدْ أَنْشَأْتَهُ ٠١٥٠ ـ كُلِّ عَلَيْهَا قَدْ عَلَا وَهَوَتْ إِلَى ٤١٥١ ـ وَعَلَتْ عَلَيْهَا النَّارُ حَتَّى ظُنَّ أَنْ ٤١٥٢ \_ وَأَتَـى إِلَى الأبَـويْنِ ظَـنّاً أَنَّـهُ ٢٥٣ ـ فَسَعَتْ إِلَى الأَبَوَيْنِ رحْمَتُكَ التي ١٥٤ - هَـذَا وَنَحْن بَنُوهُـمَا وَحُلُومُنَا ٥٥١٥ - جُـزْءٌ يَـسِيبِ والعَـدُوُّ فَـوَاحِـدٌ ٢١٥٦ ـ وَالضَّعْفُ مُسْتَوْلٍ عَلَيْنَا مِنْ جَمِي ١٥٧ ـ يَا رَبِّ مَعْذِرَةً إِلَيْكَ فَلَمْ يَكُنْ ١٥٨ - لَكِنْ نُفُوسٌ سَوَّلَتْهُ وَغَرَّهَا ١٥٩ - فَتَعِقَّنَتْ يَارَبِّ أَنَّكَ وَاسِعُ الْ • ٢١٦ - وَمَ قَ النَّا مَا قَ اللَّهُ الأبَ وَانِ قَبْ ٤١٦١ ـ نَحْنُ الأَلَى ظَلَمُوا وإِنْ لَمْ تَغْفِر الذَّ ٤١٦٢ \_ يَا رَبِّ فَانْصُرنَا عَلَى الشَّيْطَانِ لَيْد

## فهريٌ

#### في ظهورِ الفرقِ بينَ الطائفتينِ، وعدم التِبَاسِهِ إلا على مَنْ ليسَ بذي عينينِ

مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثَابِتٌ بِبَيَانِ شَــتَــانَ بَــيْـنَ الـسَــعــدِ والــدّبـرَانِ لِلرَّأْي أَيْنَ السرَّأْيُ مِنْ قُرْآنِ؟ أنْتُمْ إِلَى تَقْلِيدِ قَوْلِ فُلانِ بِقَبولها بِالحِقِّ والإِذْعَانِ تَفْويض ذِي جَهْل بِلَا عِرْفَانِ وِيل تَلَّق يُتُم مَعَ النُّكُرانِ مَا لَا سَسِسِلَ لَهُ إِلَى نُكُرانِ مِنْهُ هُدى لِحَقَائِقِ الإيمانِ فَوَّضْتُ مُوهَا لَا عَلَى الْعِرْفَانِ تَفْويضَ إعْرَاض وَجَهْل مَعَانِ أَوْلَيتُ مُوهَا دَفْعَ ذِي صَولَانِ أويلُ حَظُّ النَّصِّ عِنْدَ الجانِي

٤١٦٣ - وَالْفَرْقُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خُصُومِكُمْ ١٦٤٤ - مَا أَنْتُمُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْكُمُ ٤١٦٥ ـ فَإِذَا دَعَونَا لِلقُران دَعَوْتُهُ ٢١٦٦ ـ وَإِذَا دَعَ وْنَا لِلْحَدِيثِ دَعَ وْتُهُ ٤١٦٧ ـ وَكذَا تَلَقَّ يْنَا نُصُوصَ نَبِيِّنَا ٤١٦٨ ـ مِنْ غَيْرِ تَحْريفٍ وَلَا جَحْدٍ وَلَا ٤١٦٩ ـ لَكِنْ بِإِعْرَاضَ وَتِهِ هِيل وتا ٤١٧٠ ـ أَنْكُرْتُمُوهَا جَهْدَكُمْ فَإِذَا أَتَى ٤١٧١ - أَعْرَضْتُمُ عَنْهُ وَلَمْ تَسْتَنبِطُوا ٤١٧٢ - فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ مُكْرَهِينَ بِسَمْعِهَا ٤١٧٣ ـ لَكِنْ بِحَهْلِ لِلَّذِي سِيقَتْ لَهُ ١٧٤ - فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ بِاحْتِجَاجِ خُصُومِكُمْ ١٧٥ \_ فَالجَحْدُ والإعْرَاضُ والتّفويضُ والتّـ ٤١٧٦ ـ لَكِنْ لَدَينَا حَظُّهُ التَّسليمُ مَعْ حُسْنِ القَبُولِ وَفَهم ذِي الإحسانِ

#### في التَّفاوتِ بينَ حظِّ المثبتينَ والمعطَّلينَ من وحي ربِّ العالمينَ

٤١٧٧ ـ ولَنَا الحَقِيقَةُ مِنْ كَلَام إلهِنَا وَنَصِيبُكُمْ مِنْهُ المجَازُ الثَّانِي ٤١٧٨ ـ وَقَوَاطِعُ الوَحْيَيْنِ شَاهِدَةٌ لَنَا وَعَلَيْكُمُ هَلْ يَسْتَوِي الأَمْرَانِ؟ أيْضاً فَقَاضُونَا إِلَى البُرْهَانِ هِــدَةُ لَنَـا أَيْـضاً شُـهُـودَ بَــيَـانِ تبغوهم بالعِلْم والإحسان هَـذَا كَـلَامُـهُ مُ بِكُـلِّ مَـكَانِ مِنْ شَاهِدٍ بِالنَّفْيِ والنُّكُرَانِ؟ وَجُنُودُكُمْ فَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ وَحْسَيَ شِنْ خَسِر وَمِنْ قُوآنِ حَّانُ كُلُّ مُلِكَ مُلِكَدد حَدِي رَانِ عِنْدَ المَمَاتِ وَقَوْلُهُمْ بِلِسَانِ تَكُفِي شَهَادَةُ رَبِّنَا الرَّحْمُن خَن اللَّهِي نَابَت عَن القُرْآنِ آرَاءُ وَهْمِي كشِيرةُ الهَاذِيانِ تٍ مِنْ زُجَاجِ خَرَّ لِلأَرْكَانِ م بَاطِل أَوْ مَنْطِقِ اليُونانِ؟ فِي كُلِّ تَصْنِيفٍ وَكُلِّ مَكَانِ لَ ابنُ الحَطيب وَقَال ذُو العِرْفَانِ مُتَقَيِّداً بالدِّينِ والإِيمَانِ العَرْشِ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ منْقُولِ ثُمَّ بِفِطْرَةِ الرَّحْمٰن قْلِ الصَّحِيحِ وَمُحْكَمِ الفُوقَانِ وَوَضَعْتُمُ القَانُونَ ذَا البُهْتَانِ إنْسبَاتُ إجْسمَالٌ بللانُسكُسرَانِ

١٧٩ ع و أُدِلَّةُ المع ع فُولِ شَاهِدةٌ لَنَا ١٨٠ ع - وَكَذَاكَ فِطُرةُ رَبِّنَا الرَّحْمُن شَا ٤١٨١ - وَكَذَاكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ والأَلَى ٤١٨٢ - وَكَذَاكَ إِجْمَاعُ الأَئِمَةِ بَعْدَهُمْ ١٨٣ ٤ - هَذِي الشهودُ فَهَلْ لَدَيْكُمْ أَنْتُمُ ١٨٤ - وَجُنُودُنَا مَنْ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُهُمْ ١٨٥ - وَخِيَامُنَا مَضْرُوبَةٌ بِمَشَاعِرِ الْ ١٨٦ ٤ - وَخِيَامُكُمْ مَضْرُوبَةٌ فِي التِّيهِ فِالسُّ ١٨٧٤ - هَذِي شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَحْصُولِهِمْ ١١٨٨ - واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ أَيْضًا كَذَا ١٨٩ ٤ - وَلَنَا المسَانِدُ والصِّحَاحُ وَهَذِهِ السُّـ ١٩٠٠ - وَلَكُمْ تَصَانِيفُ الكَلَام وَهذِه الْه ١٩١١ - شُبَةٌ يُكَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً كَبَيْ ١٩٢٤ - هَـل ثَـمَّ شَـيءٌ غَـيْـرُ رأي أَوْ كَـلَا ١٩٣٤ - وَنَسْقُولُ قَالَ السَّلَهُ قَالَ رَسُولُهُ ١٩٤٤ - لَكِنْ تَـقُـولُوا قَـالَ آرسُـطُـو وَقَـا ٤١٩٥ ـ شَيْخُ لَكُمْ يُدْعَى ابنَ سِينَا لَمْ يَكُنْ ١٩٦٦ - وَحْيَارُ مَا تَأْتُونَ قَالَ الأَشْعَرِيُّ م وَتَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِالْبُهْتَانِ ١٩٧٤ ـ فَالأَشْعَرِيُّ مُ قَورٌ لِعُلُوّ رَبِّ م ١٩٨ ع فِي غَايَةِ التَّقْرِيرِ بِالمعْقُولِ وال ١٩٩٤ ـ هَذَا وَنَحْنُ فَتَارِكُو الآرَاءِ لِللَّا ٠٠٠٠ ـ لَكِنَّكُمْ بِالْعَكْسِ قَدْ صَرَّحْتُمُ ٤٢٠١ ـ وَالنَّفْيُ عِنْدَكُمُ عَلَى التَّفْصِيل والْ

إجمالِ وَالتَّفْصِيلُ بِالتِّبْيَانِ وَشَهَادَةَ المبعُوثِ بالقُرْآنِ قَالَ الشُّيُوخُ وَمُحْكَمَ الفُرْقَانِ لَا يَفْبَلُ التَّأُويلَ فِي الأَذْهَانِ أَف وَاضِحْ يَا قَوْمُ رأي فُلانِ؟ مُتَشَابِها مُتَاوّلًا بِلسَانِ خ عَـلَى الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الـوَحْيَانِ شَيْئًا وقُلنَا حَسْبُنَا النَّصَّانِ فِي غَايَةِ الإِشْكَالِ لَا التّبيانِ آرَاءِ عِـنْدَكُمُ بِـلَا كِـتْـمَـانِ قَـوْلِ الـرَّسُولِ وَمُـحْكَم الـقُـرْآنِ وَوِفَاقِهِ لَا غَيْرُ بِالْبُرْهَانِ وَوِفَاقُهُمْ فَحَقِيقَةُ الإِيمَانِ وَالْمَوعِدُ الرَّحْمُنُ بَعْدَ زَمَانِ حَقّ الصّريح وَفِطْرَةِ الدَّيّانِ وَإِذَا أُصِبْتَ فَفِي رِضَا الرَّحْمُنِ نَ وَصَبْرُهُمْ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ

٢٠٠٢ \_ وَالمُثْبِتُونَ طَرِيقُهُمْ نَفْيٌ عَلَى الْ ٢٠٠٣ \_ فَتَدبَّرُوا القُرْآنَ مَعْ مَنْ مِنْكُمَا ٤٢٠٤ ـ وَعَرَضْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي ٥٠٤٠ \_ فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الموَافِقُ قَوْلَهُمْ ٢٠٠٦ ـ لَكِنَّمَا النَّصُّ المخالِفُ قَوْلَهُمْ ٧٠٧٤ \_ وَإِذَا تَأَدَّبْتُمْ تَـ قُـ ولُوا مُـشْكِلُ ٤٢٠٨ ـ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ الموافِقَ لَمْ يَكُنْ ٤٢٠٩ ـ لَكِنْ عَرَضْنَا نَحْنُ أَقْوَالَ الشُّيُو ٤٢١٠ ـ مَا خَالَفَ النَّصِّين لَمْ نَعْبَأْ بِهِ ٤٢١١ \_ وَالمشْكِلُ القَوْلُ المخَالِفُ عِنْدَنَا ٤٢١٢ \_ وَالْعَزْلُ والإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْـ ٤٢١٣ ـ لَكِئْ لَدَيْنَا ذَاكَ مَرْجِعُهُ إِلَى ٢١٤ \_ وَالْكُفْرُ وَالإِسْلَامُ عَيْنُ خِلَافِهِ ٤٢١٥ \_ وَالكُفْرُ عِنْدَكُمُ خِلَافُ شُيُوخِكُمْ ٤٢١٦ ـ هَـ ذِي سَبِيلُكُمُ وَتِلْكَ سَبِيلُنَا ٤٢١٧ \_ وَهُنَاك يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْ ٤٢١٨ ـ فَاصْبِرْ قَلِيلًا إِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ ٤٢١٩ ـ فَالْقَوْمُ مِثْلُكَ يَأْلُمُونَ ويَصْبِرُو

## فھڻ

# في بيَانِ الاستغنَاءِ بالوحي المنزَّلِ من السماءِ عنْ تقليدِ الرِّجالِ والآراءِ

• ٤٢٢ - يَا طَالِبَ الحَقِّ المُبِينِ وَمُؤْثِراً عِلْمَ اليَقْبِنِ وَصِحَّةَ الإِيمَانِ

عِنْدَ الورَى مُذْشَبَّ حَتَّى الآنِ قَدْ شَدَّ مِئِزَرهُ إِلَى الرَّحْدِلِ رٌ لَازِمٌ لِطَبِيعَةِ الإِنْسَانِ أَوَ لَيْسَ سَائِرُنَا بَنِي النُّفْصَانِ؟ لِيَهُ وَيُسْجِيهُ مِنَ النِّيرانِ يْل البَهيم وَمَذْهَبَ الحَيْرَانِ وَالصُّبْحُ مَفَّهُ ورُ بِذَا السُّلْطَانِ طُوْرِ المَدِيْنَةِ مَطْلَع الإِيمَانِ تِـلْكَ الـقُـيُـودِ مَـنَـالُهَـا بِـأَمَـانِ وَلَّى عَلَى الْعَقِبَيْنِ ذَا نُكُصَانِ مُستَشْعِرَ الإِفْلاس مِنْ أَثْمَانِ فَامْتَدَّ حِينَئِذٍ لَهُ البَاعَانِ وَتَـزُولَ عَـنْـهُ رِبْـقَـةُ السَّمَـيْطَانِ مِنْ دُونِ تِلْكَ النَّارِ فِي الإِمْكَانِ نَةِ كَالْخِيَامِ تَشُوفُهَا الْعَيْنَانِ نُصِبَتْ لأجل السَّالِكِ الحَيْرَانِ يَـدْعُـو إِلَى الإيـمَانِ وَالإيـقَانِ مَا قَالَهُ المُشْتَاقُ مُنْذُ زَمَانِ حَاشَا لِذَكْرَاكُمْ مِنَ النِّسيَانِ أَهْ وَى زِيَارَتَ كُمْ عَلَى الأَجْفَانِ وَحَلَلْتُ مِنْكُمْ بِالْمَحَلِّ اللَّانِي وَلَأَكْ حَلَنَّ بِتُرْبِكُمْ أَجْفَ انِي) فاً عَنْ سِوى الآثار والقُرْآنِ

٤٢٢١ - إسمع مَقَالَة نَاصح خَبَرَ الَّذِي ٤٢٢٢ \_ مَا زَالَ مُلْ عَلَى مَلْ عَلَى اللَّهُ إِزَارَهُ ٤٢٢٣ ـ وَتَخَلُّلُ الفَتَرَاتِ لِلْعَزَمَاتِ أَمْ ٤٢٢٤ ـ وَتَولُّدُ النُّهُ صَانِ مِنْ فَتَراتِهِ ٤٢٢٥ ـ طَافَ المذَاهِبَ يَبْتَغِي نُوراً ليَهْ ٤٢٢٦ ـ وَكَأَنَّهُ قَدْ طَافَ يَبْغِي ظُلْمَةَ اللَّه ٤٢٢٧ ـ وَالسلَّيْسِلُ لَا يَسِزْدَادُ إِلَّا قُسِوَّةً ٤٢٢٨ ـ حَتَّى بَدَتْ فِي سَيْرِهِ نَارٌ عَلَى ٤٢٢٩ - فَأْتَى لِيقْبِسَهَا فَلَمْ يُمْكِنْهُ مَعْ • ٤٢٣ - لُولَا تَـدَارَكَـهُ الإلهُ بِـلُطْ فِـهِ ٤٢٣١ ـ لَكِنْ تَوقَّفَ خَاضِعاً مُنتَذَلِّلًا ٤٢٣٢ ـ فأتَاهُ مُحندٌ حَلَّ عَنْهُ قُهُ ودَهُ ٢٣٣ - وَالسَّلَّهِ لَوْلَا أَنْ تُسحَسلَ قُسيُسودُهُ ٤٢٣٤ - كَانَ الرُّقِى إِلَى الشُّرَيَّا مُصْعِداً ٤٢٣٥ - فَرَأَى بِتِلْكَ النَّارِ آطَامَ المدي ٤٢٣٦ - وَرَأَى عَلَى طُرُقَاتِهَا الأَعْلَامَ قَدْ ٤٢٣٧ ـ وَرَأَى هُـنَالِكَ كُـلَّ هَـادٍ مُـهْتَـدٍ ٤٢٣٨ - فَهُنَاكَ هَنَّأَ نَفْسَهُ مُتَذِّراً ٤٢٣٩ - (وَالْمُسْتَهَامُ عَلَى الْمَحَبَّةِ لَمْ يَزَلْ • ٤٧٤ - لَوْ قِيلَ مَا تَهْ وَى لَقَالَ مُبَادِراً ٤٧٤١ ـ تَاللَّهِ إِنْ سَمَحَ الزَّمَانُ بِقُرْبِكُمْ ٤٢٤٢ ـ لَأُعَفِّرَنَّ الخَدَّ شُكْراً فِي الثَّري ٤٢٤٣ \_ إِنْ رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتُ فَغُضَّ طَرْ

فِي السَّعْدِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ دَبَرَانِ قَدْ حَدَّقُوا فِي الرَّأْي طُولَ زَمَانِ لذَرْ كُحْلَهُمْ يَاكَثْرَةَ العُمْيَانِ لِعبَادِهِ فِي أَحْسَنِ التَّبْيَانِ لِخَــيَــالِ فَــلْتَـانٍ وَرَأِي فُــلَانِ شَافٍ لِدَاءِ جَهَالَةِ الإِنْسَانِ لِلْوَحْسِي فَوْقَ تَفَاوُتِ الأَبْدَانِ أَمْرَانِ فِي التَّركِيبِ مُتَّفِقًانِ وَطَبِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الرَّبَّانِي مِنْ رَابِع وَالْحَقُّ ذُو تِبْيَانِ وَكَذَلُكُ الأَسْمَاءُ لِلرَّحْمْنِ وَجِزَاؤُهُ يَوْمَ السمعَادِ الشَّانِي جَاءَتْ عَن المبغوثِ بالقرآنِ بِسِوَاهُمَا إِلَّا مِنَ الْهَذَيَانِ بِأَتَـمٌ تَـقُـرِيـرِ مِـنَ الـرَّحُـمُـنِ بِأْتِمُ إِيضًاحِ وَخَيْرِ بَيَانِ فِي غَايَةِ الإِيجَازِ والتِّبيَانِ مَعْنَى الخِطَابِ بِعَيْنِهِ وَعِيَانِ مَعْنَى بِلَا شَطَطٍ وَلَا نُقْصَانِ فِي غَايَةِ الإِنْكَارِ والبُطْلَانِ فَقِيَاسُكُمْ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ لُ وَذَاكَ عِنْدَ السَّلَهِ ذُو بُطْلَانِ فِي غَيْرِهِ أَعْنِي القِيَاسَ التَّانِي

٤٢٤٤ ـ واتْرُكْ رُسُومَ الخَلْقِ لَا تَعْبأ بِهَا ٤٢٤٥ ـ حَدِّقْ بِقَلْبِكَ فِي النُّصُوص كَمِثْل مَا ٢٤٦ \_ وَاكْحَلْ جُفُونَ القَلْبِ بِالْوَحْيَينِ وَاحْد ٤٢٤٧ ـ فَاللَّهُ بَيَّنَ فِيهِ مَا طُرُقَ الهُدَى ٤٢٤٨ ـ لَمْ يُحْوِج اللَّهُ الخَلَائِقَ مَعْهُمَا ٤٢٤٩ ـ فَالوَحْئِ كَافٍ لِلَّذِي يُعْنَى بِهِ • ٤٧٥ - وَتَفَاوُتُ العُلَمَاءِ فِي أَفْهَامِهِمْ ٤٢٥١ ـ وَالْهَ هَلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤهُ ٤٢٥٢ \_ نَصُّ مِنَ السَّوْرَانِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ ٤٢٥٣ ـ وَالعِلْمُ أَقْسَامٌ ثَلَاثٌ مَا لَهَا ٤٢٥٤ ـ عِلْمُ بِأَوْصَافِ الإلهِ وَفِعْلِهِ ٥٥٧٤ ـ وَالأَمْرِ وَالنَّهُ مِي الَّذِي هُو دِينُهُ ٤٢٥٦ ـ وَالكُلُّ فِي القُرْآنِ والسُّنَن الَّتِي ٤٢٥٧ \_ وَاللَّهِ مَا قَالَ امْرُقُّ مُتَحَذِّلِقٌ ٤٢٥٨ - إِنْ قُلتُ مُ تَفْريرُهُ فَمُ قَرَرٌ ٤٢٥٩ ـ أَوْ قُلْتُمُ إِيضَاحُهُ فَمُبَيَّنٌ ٤٢٦٠ ـ أَوْ قُلْتُ مُ إِي جَازُه فَهُ وَ الَّذِي ٤٢٦١ ـ أَوْ قُلْتُمُ مَعْنَاهُ هَذَا فَاقْصِدُوا ٤٢٦٢ \_ أَوْ قُلتُمُ نَحْنُ التَّرَاجِمُ فَاقْصِدُوا الـ ٤٢٦٣ ـ أَوْ قُلْتُمُ بِخِلَافِهِ فَكَلَامُكُمْ ٤٢٦٤ ـ أَوْ قُلْتُمُ قِسْنَا عَلَيْهِ نَظِيرَهُ إِ ٤٢٦٥ ـ نَوْعُ يُخَالِفُ نَصَّهُ فَهُوَ المُحَا ٤٢٦٦ ـ وَكَلَامُنَا فِيهِ وَلَيْسَ كَلَامُنَا

عَـمِـلُوا بِهِ فِي سَائِرِ الأزْمَانِ رُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ذَا النَّفُقْدَانِ لِلَّهِ دَرُّكَ مِ نَ إِمَ اللَّهِ دَرُّكَ مِ نَ مَ اللَّهِ دَرُّكَ مِ نَ مَ اللَّهِ مَرْمَ اللهِ الله مَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِزَمَانِ فَسُكُوتُهُ عَفْقٌ مِنَ الرَّحْمُن مَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُكُرَانِ معننى وحُسنَ الفَهم فِي القُرْآنِ عَـنْ كُـلِّ ذِي رَأْي وَذِي حُـسْبَانِ تِبْيَانُهَا بِالنَّصِّ والقُرْآنِ تَحْتِ العَجاجِ وَجَوْلةِ الأَذْهَانِ تَجْنَا إِلَيْهِ فَحَبَّذَا الأَمْرَانِ دِ بِلَفْظِهَا وَالْفَهْمُ مَرْتَبِتَانِ عاً أَوْ لُزُوماً ثُمَةً هَذَا الشَّانِي لَمْ يَـنْصِبِطْ أَبَـداً لَهُ طَـرَفَانِ عِنْدَ الحَبِيرِبِهِ وَذِي العِرْفَانِ زِمِهِ وَهَذًا وَاضِعُ البُوهِانِ عَرَفَ الوُجُودَ جَمِيعَهُ بِبَيَانِ يَـحْتَاجُـهُ الإنْسَانُ كُلَّ زَمَانِ تَفْصِيلُهُ أَيْضًا بوَحْي ثَانِ أَعْلَى العُلُوم بِغَايَةِ التّبيَانِ أفْعَالِ والأسْمَاءِ ذِي الإحسانِ أبداً وَلَا مَا قَالَتِ الشَّقَالَانِ غْصِيلِ والإجْمَالِ فِي القُرْآنِ

٤٢٦٧ ـ مَا لَا يُخَالِفُ نَصَّهُ فالنَّاسُ قَدْ ٤٢٦٨ ـ لَكِنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يُصَا ٤٢٦٩ ـ هَـذَا جَـوَابُ الشَّافِعِيِّ لأَحْمَدٍ ٤٢٧٠ ـ وَاللَّهِ مَا اضْطُرَّ العِبَادُ إِلْيهِ فِي ٤٢٧١ ـ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّصَّ عَنْهُ سَاكِتاً ٤٢٧٢ - وَهُوَ المبَاحُ إِبَاحَةَ العَفُو الَّذِي ٤٢٧٣ \_ فَأْضِفْ إِلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ والْ ٤٢٧٤ - فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنيً وَكِفَايةٍ ٥ ٤٢٧ \_ وَمُقَدَّرَاتُ الذِّهْنِ لَمْ يُضْمَنْ لَنَا ٤٢٧٦ \_ وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتَراكُ الرأي مِنْ ٤٢٧٧ ـ لَكِنْ هُنَا أَمْرَانِ لَوْ تَـمَّا لَمَا احْـ ٤٢٧٨ \_ جَمْعُ النُّصُوص وَفَهْمُ مَعْنَاهَا المُرا ٤٢٧٩ \_ إحداهُ مَا مَدْلُولُ ذَاكَ اللَّهْ طِ وَض ٤٢٨٠ فِيهِ تَفَاوَتَتِ الفُهُومُ تَفَاوُتاً ٤٢٨١ ـ فَالشَّىءُ يَلْزَمُهُ لَوازِمُ جَمَّةٌ ٤٢٨٢ \_ فَبِقَدْرِ ذَاكَ الخُبْرِ يُحْصِي مِنْ لَوَا ٤٢٨٣ \_ وَلذَاكَ مَنْ عَرَفَ الكِتَابَ حَقِيقَةً ٢٨٤ \_ وَكَذَاكَ يَعْرِفُ جُمْلَةَ الشَّرْعِ الَّذِي ٥٨٧٥ - عِلْماً بِتَفْصِيلِ وَعِلماً مُجْمَلًا ٤٢٨٦ ـ وَكِلَاهُ مَا وَحْيَانِ قَدْ ضَمِنَا لَنَا ٤٢٨٧ ـ وَكذاك يَعرِفُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَالْـ ٤٢٨٨ ـ مَا لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ ٤٢٨٩ \_ وَكَذَاكَ يَعْرِفُ مِنْ صِفَاتِ البَعْثِ بالتَّـ

بِالقَلْبِ كَالْمَشْهُ وِدِ رَأْيَ عِيَانِ وَصِفَاتِهَا بِحَقِيقَةِ الْعِرْفَانِ مَحْلُوقَةً مَرْبُوبَةً بِبَيَانِ مَحْاجَاتِ والإعْدَامِ والنُّقْصَانِ أَيْضًا بِلَا مِثْلُ وَلَا نُقْصَانِ إِنْ كُنْتَ ذَاعِلْمِ وَذَاعِرْفَانِ عِلْعِلْمِنَا بِالنَّفْسِ والرَّحْمُنِ فِي النَّفْسِ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ إِذْ كَانَ مُعْطِيَهِ عَلَى الإحسانِ

٤٢٩٠ - مَا يَجْعَلُ اليَوْمَ الْعَظِيمَ مُشَاهَداً ٤٢٩٠ - وَكَذَاكَ مَنْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ ٤٢٩٢ - يَعْرِفْ لَوَازِمَهَا وَيَعْرِفْ كَوْنَهَا ٤٢٩٣ - يَعْرِفْ لَوَازِمَهَا وَيَعْرِفْ كَوْنَهَا ٤٢٩٣ - وَكَذَاكَ يَعْرِفُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الـ ٤٢٩٤ - فَكَذَاكَ يَعْرِفُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الـ ٤٢٩٤ - فَكَذَاكَ يَعْرِفُ رَبَّهُ وَصِفَاتِهِ ٤٢٩٥ - وَهُنَا ثَلَاثَةُ أُوجُهِ فَافْطَنْ لَهَا ٤٢٩٦ - بالنصِّدِ والأَوْلَى كَذَا بِالامْتِنَا كَلاثَةً وَالأَوْلَى كَذَا بِالامْتِنَا كَلاثَةً الْأَوْلَى كَذَا بِالامْتِنَا مَعْرِفَةُ الإلهِ بِضِدِّ مَا الْأَوْلَى ثُبُوتُ كَمَالِهِ ٤٢٩٨ - وَحَقِيقَةُ الأَوْلَى ثُبُوتُ كَمَالِهِ ٤٢٩٨ - وَحَقِيقَةُ الأَوْلَى ثُبُوتُ كَمَالِهِ

## فهڻ

#### في بيانِ شروطِ كفايةِ النصَّينِ والاستغناءِ بالوحيين

رِيدِ التَّكَةِّي عَنْهُ مَا لِمَعَانِ فَ قُدُ يُو وَهُ هُمْ غُلِّ إِلَى الأَذْقَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ البُوهَانِ مَا فَاتَهَا النَّحَانِ شَيْعًا إِذَا مَا فَاتَهَا النَّحَانِ شَيْعًا إِذَا مَا فَاتَهَا النَّحَانِ البَّحَانِ النَّحَانِ الْمَنْعَتُ عُرى الإيمَانِ فَاحْتَا جَبِ الأَيْدَى لِذَاكُ ثُوانِي فَاحْتَا جَبِ الأَيْدَى لِذَاكُ ثُوانِي لَذَاكُ ثُوانِي لَذَاكُ ثُوانِي لَذَاكُ مُونِ وَالِي لَا النَّحَانِ لَا النَّحَانِ النَّا عَبَانِ النَّعَانِ المَحْصُوصِ بالأَعْيَانِ عَلَى اللَّمَ عُمْوصِ بالأَعْيَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعْيَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الَ

١٩٩٩ - وَكِفَايَةُ النَّصَيْنِ مَشْرُوطٌ بِتَجْ وَكِفَاكَ مَشْرُوطٌ بِحَلْعِ قُيُ وَدِهِمْ ١٣٠١ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِهَدْمِ قَـوَاعِدٍ ١٣٠١ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِهَدْمِ قَـوَاعِدٍ ١٣٠٧ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِإقَدَامٍ عَلَى الْ ١٣٠٣ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِإقَدَامٍ عَلَى الْ ١٣٠٣ - بِالرَّدِّ وَالإِبْطَالِ لَا تَعْبَأْ بِهَا ١٤٣٠٤ - لَوْلَا القَـوَاعِدُ والقُيودُ وهَـذِهِ الْ ١٣٠٤ - لَوْلَا القَـوَاعِدُ والقُيودُ وهَـذِهِ الْ ١٣٠٥ - وَتَعَطَّلَتْ مِنْ أَجْلِهَا واللَّهِ أَعْبَرى ١٣٠٨ - وَتَضَمَّنَتْ تَخْصِيصَ مَا عَمَّتْه والتَّ

حاً لِلَّذِي وَسَمَتُهُ بِالفُرْقِانِ لهُ وَعَكْسَهُ فَلِينَظُر الأَمْرَانِ لهُ وَعَكْسَهُ فَلْيُنْظُرِ النَّوْعَانِ تَعْفُ القَواعِدُ بِاتِّسَاع بِطَانِ بِالْعَــكْـس وَالأَمْـرَانِ مَـحْـذُورَانِ مَـشْرُوطَةً شَرعاً بلا بُرهانِ مَـمْنُوعَةً شَرْعاً بلاتِبيَانِ ليد بلاعِلْم أو استِحسان ع الصّحب والأثباع بالإحسان؟ لَا عَــقــلَ فَــلْتَــانٍ وَرَأِيَ فُــلَانِ لِلَّهِ والسِّدَّاعِسى وَلِلقُسِرْآنِ مَا دَلَّ ذَا لُبِّ وَذَا عِسْوْفَا عِسْانِ تَلَفَتْ وَلَا انْتَقَضَتْ مَدَى الأزْمَانِ حَقّاً وَقَدْ سَقَطَتْ عَلَى صَفْوَانِ عَلْيَاءَ طَالِبَةٍ لَهَذَا الشَّانِ وَنَبَاتِهَا فِي مَنْبَتِ الإِيمَانِ نَعُهُ النَّما فَتَرَاهُ ذَا نُقْصَانِ غَرْسٌ مِنَ الرَّحْمٰن فِي الإِنْسَانِ بهات وهيئ كشيرة الأفنان أَوْ نَاقِصَ الشَّمَ راتِ كُلَّ أُوَانِ نَـزْرٌ وَذَا مِـنْ أَعْظَم الـخُـسْرَانِ بَصَرِ لِذَاكَ الشَّوْكِ والسَّعْدَانِ وَلَكَانَ أَضْعَافًا بِلَا مُسبَانِ

٤٣٠٩ \_ وَتَضَمَّنَتْ تَفْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجمْ • ١٣١ - وَتَضَمَّنَتْ تَضْيِيقَ مَا قَدْ وسَّعَتْ ٢١١١ ـ وَتَضَمَّنَتْ تَحلِيلَ مَا قَدْ حَرَّمَتْ ٤٣١٢ \_ سَكَتَتْ وَكَانَ سُكُوتُهَا عَفُواً فَلَمْ ٢٣١٣ ـ وَتَضَمَّنَتْ إِهْدَارَ مَا اعْتَبَرِتْ كَذَا ١٣١٤ \_ وَتَضَمَّنَتْ أَيْضاً شُروطاً لَمْ تكُنْ ١٣١٥ - وَتَضَمَّنَتْ أَيْضاً توابعَ لَمْ تَكُنْ ٤٣١٦ - إلَّا بسأقْ يسسَةٍ وَآرَاءٍ وَتَقْ ٢٣١٧ - عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعِدُ مِنْ جَمِيـ ٤٣١٨ ـ مَا أُسَّسُوا إِلَّا اتِّبَاعَ نَبيتِهِمْ ٤٣١٩ \_ بَـلُ أَنْكُرُوا الآرَاءَ نُـصْحاً مِنْهُمُ • ٤٣٢ - أَوَ لَيْسَ فِي خُلْفٍ بِهَا وَتَنَاقُض ٤٣٢١ ـ واللَّهِ لَوْ كَانَتْ مِنَ الرَّحْمٰن مَا احْد ٤٣٢٢ ـ شُبَةٌ تَهَافَتُ كالزُّجَاجِ تَخَالُهَا ٤٣٢٣ ـ واللَّهِ لَا يَرْضَى بِهَا ذُو هِمَّةٍ ٤٣٢٤ - فَمِثَالُهَا واللَّهِ فِي قَلْبِ الفَتَى ٤٣٢٥ ـ كَالزَّرْع يَنْبُتُ حَوْلَهُ دَغَلٌ فَيَمْ ٤٣٢٦ ـ وَكَذَٰلِكَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِ الْفَتِي ٤٣٢٧ ـ والنَّفْسُ تُنْبِتُ حَوْلَه الشَّهَوَاتِ والشُّـ ٤٣٢٨ - فَيعُودُ ذَاكَ الغَرْسُ يَبْساً ذَاوِياً ٤٣٢٩ ـ فَــتَــرَاهُ يَــحْــرُثُ دَائِباً ومَــغَــلَّهُ • ٤٣٣ - وَاللَّهِ لَوْ نَـقَّـى النَّبَاتَ وَكَانَ ذَا ٤٣٣١ ـ لأتَى كأمْثَالِ الجبالِ مَغَلَّهُ

## [فهن]

١٣٣٤ - هَذَا وَلَيْسَ الطَّعْنُ بِالإِطْلَاقِ فِي الَّتِي قَدْ خَالَفَتْ قَوْلَ الرَّسُو ٤٣٣٤ - بَلْ فِي الَّتِي مَا أَنزَلَ الرَّحْمُنُ فِي ٤٣٣٤ - أَو فِي الَّتِي مَا أَنزَلَ الرَّحْمُنُ فِي ٤٣٣٥ - فَهِيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنَّةٍ ٤٣٣٧ - هَذَا وَنَرْجُو أَنَّ وَاضِعَهَا فَلَا ٤٣٣٧ - إِذْ قَالَ مَبْلَغَ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ إِي ٤٣٣٧ - بَلْ قَدْ نَهَانَا عَنْ قَبُولِ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ إِي ٤٣٣٨ - بَلْ قَدْ نَهَانَا عَنْ قَبُولِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ عِلْمَ فَيُولِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّيْسُو ٤٣٣٨ - وَكَذَاكَ أَوْصَانَا بِتَقْدِيمِ النَّصُو ٤٣٤٩ - وَكَذَاكَ أَوْصَانَا بِتَقْدِيمِ النَّصُو ٤٣٤٩ - وَكَذَاكَ أَوْصَانَا بِتَقْدِيمِ النَّيْصُو ٤٣٤٩ - وَالْخَوْفُ كُلُّ الْخَوْفِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي ٤٣٤١ - وَالْخَوْفُ كُلُّ الْخَوْفِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي ٤٣٤٢ - وَالْخَوْفُ كُلُّ الْخُوفِ فَهُو عَلَى اللَّذِي ٤٣٤٢ - وَالْخَوْفُ كُلُّ الْخُوفُ فَاللَّا الْمُولُولُ عَلَى اللَّذِي ٤٣٤٢ - لَرَمَاهُ بِالدَّا اللَّهُ ضَالُ مُنَادِياً الْمُعْمَالِ مُنَادِياً عَمْنَ الْمُعْمَالِ مُنَادِياً الْعُنْ الْمُعْمَالِ مُنَادِياً الْعُرْفِ الْمُعْمَالِ مُنَادِياً الْعُمْ الْوَالْمُ الْمُعْمَالِ مُنَادِياً الْعُمْ الْمُعْمَالِ مُنَادِياً الْعُمْ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُنَادِياً الْعُمْ الْمُعْمَالِ مُنَادِياً الْعُرْمِ الْمُعْمَالِ الْمُنْعُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْ

هَا كُلِّهَا فِعْلَ الجَهُولِ الجَانِي لِ وَمُحْكَمَ الإِيمَانِ والفُرْقَانِ لَو وَمُحْكَمَ الإِيمَانِ والفُرْقَانِ تَقْرِيرِهَا يَا قَوْمُ مِنْ شُلْطَانِ بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرْآنِ بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرْآنِ يَعِدُوهُ أَجْدِرُ أَوْ لَهُ أَجْدِرانِ يَعِدُوهُ أَجْدِرُ أَوْ لَهُ أَجْدِرانِ جَالِ القَّبُولِ لَهُ عَلَى إِنْسَانِ جَالِ القَّبُولِ لَهُ عَلَى إِنْسَانِ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ نَصَا إِنَّ عَلَيْهِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ صَيَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْسَانِ مَعِلَيْهِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ مَعِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ عَنْدَ السَّوَالِ لَهَا مِنَ اللَّهُ يَانِ عَلَيْهِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ تَعْدَدُ السَّولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

#### \* \* \*

## فهڻ

### في لازم المذهب هلْ هُوَ مَذْهبٌ أَمْ لاَ

مِنْ عَارِفٍ بِلزُومِهَا الحقَّانِي قَصْدُ اللَّوازِمِ وَهْدِيَ ذَاتُ بَيانِ قَدْ كَانَ يَعْلَمُهُ بِلاَ نُكُرانِ إِذْ كَانَ ذَا سَهْوٍ وَذَا نِسسيَانِ إِذْ كَانَ ذَا سَهْوٍ وَذَا نِسسيَانِ عُلَمَاءِ مَذْهَبَهُمْ بِلاَ بُرْهَانِ

٤٣٤٤ - وَلَوَازِمُ السَمَعْنَى تُسرادُ بِسِذِكْسِهِ ٤٣٤٥ - وَسِسوَاهُ لَيْسَ بِسَلَازِمٍ فِسِي حَقِّهِ ٤٣٤٦ - وَشِسوَاهُ لَيْسَ بِسَلَازِمٍ فِسي حَقِّهِ ٤٣٤٦ - إِذْ قَدْ يَكُونُ لُزُومُهَا السَمِّهُ وَلَ أَوْ مُهَا السَمِّهُ وَلَ أَوْ مُهَا السَمِّهُ وَلَ أَوْ مُهَا السَمِّهُ وَلَ أَوْ مُهَا السَمِّهُ وَلَ أَوْ مِهَا كُرُومِ هَا ٤٣٤٧ - لَكِسَنْ عَرَثُهُ غَفْلَةٌ بِسَلُزُومِ هَا لَدِهِ ٤٣٤٨ - وَلِذَاكَ لَمْ يَسَكُ لَازِمٌ لِمَسَذَاهِ بِسَالًا السَمِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُ

هَ بَهُمْ أُولُو جَهْلِ مَعَ الْعُدُوانِ قَدْ يَدْهَا لُونَ عَنِ اللَّزوم الدَّانِي لَكِنْ يُنظِنُّ لُزُومُهُ بِجَنَانِ مَا تُلْزمُونَ شَهَادَةَ البهاتَانِ وَنَبِيُّنَا المعْصُومُ بِالبُوهَانِ وَ خَفِيَّةٌ تَخْفَى عَلَى الأَذْهَانِ آياته رزقاً بلا مسبان م عَن الخُصُوم كَثِيرةَ الهَذَيانِ لُوا ذَاكَ مَ ذُهَ بُهُمْ بِلَا بُرهَانِ ظَنُّوهُ يَلْزَمُهُمْ مِنَ البُهْتَانِ لَهُ مُ بِأَنَّ السَّلَهَ ذُو مُستمانِ اللّه ليسس يُرى لَنَا بِعيانِ زُ كَلَامُهُ مِنْ غَيْر قَصْدِ مَعَانِ ييز الإليه وحصره بمكان أَعْضَاءُ جَلَّ اللَّهُ عَنْ بُهِ تَانِ شْبِيهُ لِلخَالَّقِ بِالإِنْسَانِ لُوه وَلَا أَشْيَاخُهُمْ بِلِسَانِ فَلِذَا أَتَى بِالرِّورِ والعُدُوانِ ثُ كُلُّهَا مُتَحَقِّقُ البُطْلَانِ وَتَهَامُ ذَاكَ شَهَادَهُ السَّكُفُ رَانِ يَوْمَ الشَّهَادَةِ سَطْوَةَ الدَّيَّانِ قَــرَّرتَ مَــلْزُومَــاتِــهَــا بــــــــانِ أَوْصَافِ والأَفْعَالِ لِلرَّحْمٰن

٤٣٤٩ - فَالمُقْدِمُونَ عَلَى حِكَايةِ ذَاكَ مَذْ • ٢٣٥ - لَا فَوْقَ بَيْنَ ظُهورِهِ وَخَفَائِهِ ١ ٥٣٥ ـ سيما إذًا مَا كَانَ لَيْسَ بِلَازِم ٢٥٧٤ - لَا تَشْهَدُوا بِالزُّورِ وَيْلَكُمُ عَلَى ٢٥٣٣ - بِخِلَافِ لَازِم مَا يَقُولُ إِلهُ نَا ٤٣٥٤ - فَالِذَا دَلَالَاثُ النُّصُوص جَالِيَّةٌ ٥٥ ٢٥ - واللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ الفَهُمَ فِي ٢٥٦٦ ـ وَاحْذُر حِكَايَاتٍ لأَرْبَابِ الكَلَا ٤٣٥٧ \_ فَحَكُوْا بِمَا ظَنُّوهُ يَلْزَمُهُمْ فَقَا ٤٣٥٨ - كَذَبُوا عَلَيْهِمْ بَاهِتِينَ لَهُمْ بِمَا ٤٣٥٩ \_ فَحَكَى المُعَطِّلُ عَنْ ذوي الإِثْبَاتِ قَوْ ٤٣٦٠ و حَكَى المعطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا بِأنَّ ٤٣٦١ \_ وَحكى المعَطِّلُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَجُو ٤٣٦٢ \_ وَحكى المعطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا بتَحْ ٤٣٦٣ ـ وَحكى المعَطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا لَهُ الْ ٤٣٦٤ \_ وَحكى المعَطِّلُ أنَّ مَذْهَبَهُمْ هُوَ التَّـ ٤٣٦٥ - وَحكَى المعَطِّلُ عَنْهُمُ مَا لَمْ يَقُو ٢٣٦٦ ـ ظَنَّ الـمعطل أنَّ هَذَا لَازمٌ ٤٣٦٧ ـ وعَلَيْهِ فِي هَذَا مَحاذيرٌ ثَلَا ٤٣٦٨ - ظَنُّ اللُّؤُوم وَقَدْفُهُمْ بِلُزُومِ وَقَدْفُهُمْ بِلْزُومِهِ ٤٣٦٩ - يَا شَاهِداً بِالزُّورِ ويلَك لَمْ تَخَفْ • ٤٣٧ - يَا قَائِلَ الْبُهْتَانِ غَطَّ لَوَازِماً ٤٣٧١ \_ وَاللَّهِ لَازمُهَا انْتِفَاءُ الذَّاتِ والْ

قُرْآنِ والإِسْكَام والإِسمَانِ كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ وَاعِيَتَانِ ئتُ اللَّوْمَ بِأَوْضَحِ التِّبِيانِ كَانَتْ لَهُ عَيْسَانِ نَاظِرتَانِ وَأَخُو البَلَادَةِ سَاكِنُ الجَبَّانِ بحقائِق الإسمانِ والقُرْآنِ فِيكُمْ مَقَالَة جَاهِل فَتَّانِ لَ العَرْشِ بِالإِجْمَاعِ مَخْلُوقَانِ فَضْلًا عَنِ الإِجْمَاعِ كُلَّ زَمَانِ خَبَرَ الصَّحِيحَ وَظَاهِرَ القُوآنِ ظِ الاستِ وَاءِ بِظاهِ رالبُطْ لَانِ بالخلق والإقبال وضع لسان قَدْ خُوطِبُوا بِالوَحْيِ والقُرآنِ] قُ العَرْش بَعْدَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ مَاع الهُدَاةِ ومُحْكَم القُرْآنِ

٤٣٧٢ ـ واللَّهِ لَازِمُهَا انْتِفَاءُ الدِّين وَالْهِ ٤٣٧٣ ـ وَلُزُومُ ذَلِكَ بَسِيِّنْ جِلَّا لِمَنْ ٤٣٧٤ \_ واللَّهِ لَوْلَا ضِيقُ هَذَا النَّظْم بَيَّ ٥٧٧٥ ـ وَلَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ مَا يَكُفِي لِمَنْ ٤٣٧٦ - إِنَّ اللَّبِيبَ بِبَعْض ذَلِكَ يَكْتَفِى ٤٣٧٧ - يَا قَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِجَهْلِ شُيُوخِكُمْ ٤٣٧٨ - أُوَ مَا سَمِعْتُمْ قَولَ أَفْضَل وَقْتِهِ ٤٣٧٩ \_ إِنَّ السَّمَواتِ العُلَى والأرْضَ قَب ٤٣٨٠ ـ واللَّهِ مَا هَذِي مَقَالَةَ عَالِم ٤٣٨١ \_ مَنْ قَالَ ذَا قَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ والَّه ٤٣٨٢ \_ فَانْظُرْ إِلَى ما جَرَّهُ تَاويلُ لَفْ ٤٣٨٣ ـ زَعَمَ المعَطِّلُ أَنَّ تَأْوِيلَ اسْتَوَى ٤٣٨٤ \_ [كَذَبَ المعَطِّلُ لَيْسَ ذَا لُغَةَ الأَلَى ٤٣٨٥ \_ فَاصارَهُ هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ خَلْ ٤٣٨٦ \_ يَهْنِيهِ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ لَهُ وإج

#### في الرَّدِّ عليهمْ تكفيرَهمْ أهلَ العلم والإيمانِ، وذكر انقسامِهمْ إلى أهلِ الجهلِ والتَّفريطِ والبدعة والكفرانِ

٤٣٨٧ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ أَنَّكُمْ كَفَّرْتُمُ أَهْلَ الحَدِيثِ وَشِيعَةَ القُرْآنِ ٤٣٨٨ - إِذْ خَالَفُ وا رَأياً لَهُ رَأَيْ يُنَا قِضُهُ لأجل النَّصِّ والبُوهَانِ

وَوِفَاقُكُمْ فَحَقِيقَةُ الإِيمَانِ ن اللّه لا من جاء بالقرآنِ وَالْعَوْلُ كُلُّ الْعَوْلِ فِي الْمِيزَانِ بِيَدِ المُطَفِّفِ وَيْلَ ذَا الوزَّانِ مِنْ دِينِ أَوْ عِلْم وَمِنْ إِيمَانِ ر النَّاس بالبُهْ تَانِ والعُدُوانِ فَرُ مَنْ يُخَالِفُكُمْ بِلَا بُرْهَانِ؟ لَهُ وَيْحَكُمْ يِا فِرْقَةَ الطُّغْيانِ وَحْدَي يُلارَاءِ والهَ ذَيانِ فِيكُمْ لأَجْل مَخَافَةِ الرَّحْمٰن وَانْظُرْ إِذاً هَلْ يَسْتَوي الحُكْمَانِ وَذَوُو العِنَادِ وَذانك القِسمَانِ فِي بِدْعَةٍ لَا شَكَّ يَجْتَمِعَانِ وَالْهَاهِالُونَ فَإِنَّاهُمْ نَوْعَانِ أسباب ذاتِ اليسر والإشكانِ وَاسْتَسْهَلُوا التَّقْلِيدَ كَالْعُمْيَانِ لِلحَقِّ تَهويناً لِهَذَا الشَّانِ وَالْكُفْرُ فِيهِ عِنْدَنَا قَوْلانِ بالكُفْر أنْعَتُهُمْ وَلَا إيمانِ وَلَّنَا ظِهَارةُ حُلَّةِ الْإعْلَانِ قَطْعاً لأجل البَغْي والعُدْوَانِ لَنْ تُعذَرُوا بِالظُّلْمِ والطَّغْيَانِ وَشَهَادَةٍ بالزُّورِ والبُهُ تَانِ

٤٣٨٩ \_ وَجَعَلْتُمُ التَّكْفِيرَ عَيْنَ خِلَافِكُمْ ٤٣٩٠ ـ فَوِفاقُكم وخِلافُكم ميزانُ دِيـ ٤٣٩١ - مِسزَانُكُمْ مِسزَانُ بَاغ جَاهِلِ ٤٣٩٢ ـ أَهْ وِنْ بِ مِ مِي زَانَ جَوْرِ عَالل ٤٣٩٣ ـ لَوْ كَانَ ثَمَّ حَيَا وأَدْنَى مُسْكَةٍ ٤٣٩٤ - لَمْ تَجْعَلُوا آرَاءَكُمْ مِيزَانَ كُفْ ٢٣٩٥ - هَبْكُمْ تَأَوَّلْتُمْ وَسَاغَ لَكُم أَيْكُ ٤٣٩٦ - هَذِي الوقَاحَةُ والجَرَاءَةُ والجَهَا ٤٣٩٧ ـ أَلَلُهُ أَكْبَرُ ذَا عُهُ عَصْوبَهُ تَسَارِكِ الْهِ ٤٣٩٨ ـ لَكِئْنَا نَأْتِي بِحُكْم عَادِلٍ ٤٣٩٩ - فَاسْمَعْ إِذاً يِا مُنْصِفاً حُكْمَيْهِمَا ٠٠٤٠ - هُمْ عِنْدَنَا قِسْمَانِ أَهْلُ جَهَالَةٍ ١٠٤١ - جَمْعٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ نَوْعَيْهِمْ هُمَا ٤٤٠٢ ـ وَذُوو العِنَادِ فَأَهْلُ كُفْرِ ظَاهِر ٣٠٤٤ ـ مُتَمَكِّنُونَ مِن الهُدَى والعِلْم بالْ ٤٤٠٤ ـ لَكِنْ إِلَى أَرْضِ السَجَهَالَةِ أَخْلَدُوا ٥٠٤٤ - لَمْ يَبْذُلُوا الْمَقْدُورَ فِي إِدْرَاكِهِمْ ٤٤٠٦ فَهُمُ الأَلَى لَا شَكَّ فِي تَفْسِيقهم ٧٠٤٠ - وَالوَقْفُ عِنْدِي فِيهِ مُ لَسْتُ الَّذِي ٨٠٤٠ واللَّهُ أَعْلَمُ بِالبِطَانَةِ منْهُمُ ٩٠٤٠ - لَكِنَّهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ عِقَابَهُ ٤٤١٠ ـ هَبْكُمْ عُذِرْتُمْ بِالْجَهَالَةِ إِنَّكُمْ ٤٤١١ ـ وَالطُّعْن فِي قَوْلِ الرَّسُولِ وَدِينِه

كُمْ قَتْلَ ذِي الإِشْرَاكِ والكُفرانِ الْعِصْيَانِ الْعِصْيَانِ الْعِصْيَانِ فِيهِمْ وَذَلِكَ وَاضِحُ التِّبْيَانِ فِيهِمْ وَذَلِكَ وَاضِحُ التِّبْيَانِ بِيوفَاقِ سُنَّتِهِ مَعَ التَّبْيَانِ بِيوفَاقِ سُنَّتِهِ مَعَ الإيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيرٍ مَعَ الإيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيرٍ مَعَ الإيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيرٍ مَعَ الإيمَانِ فَلَا يَعْانِ عَلَيْ وَالْعِرْفَانِ عَلَيْ وَالْعِرْفَانِ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ البُرهانِ؟ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ البُرهانِ؟ يَعَدْ وَلَا الرَّسُولُ الصَّادِقُ اللَّوْشَانِ عَبْدَانِ اللَّوْشَانِ عَبْدَانِ اللَّهُ مُوصِ الحَقِّ عن إيقانِ عَنْ إيقَانِ عَنْ إيقَانِ عَنْ إيقَانِ عَنْ إيقَانِ عَنْ إيقَا

٤٤١٧ ـ وَكَذَلِكَ اسْتِحْكَلالُ قَتْلِ مُحَالِفِهِمْ عَدَاكَ ـ إِنَّ الْحَوَارِجَ مَا أَحَلُّوا قَتْلَهُمْ عَدَاكَ ـ وَسَمِعْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وحُحْمَهُ عَدَاكَ ـ وَسَمِعْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وحُحْمَهُ عَدَاكَ ـ وَسَمِعْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وحُحْمَهُ عَدَاكَ ـ وَلَكَ تَحْتُمُ قَتْلَهُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَبَحْتُمْ قَتْلَهُمْ عَلَيْهِمَا كَاكَ ـ وَاللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا كَاكَ ـ وَاللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا كَاكَ ـ وَاللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا كَاكَ ـ وَاللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا فَالْعَلَى وَالتَّهُمَا عَلَيْهُمُ وَالْعَلَى وَالتَّهُمُ عَلَيْهُمُ مَا يَقْتُلُونَ العابِدِي الرَّحُمْنِ بَلْ عَلَيْهِمَا وَلَا لَكَالِكُ عَلَيْهِمَا وَلَا لَعَالِدِي الرَّحُمْنِ بَلْ عَلَيْهُمُ مَا وَلَيْسُوا أَهْلَ تَعْطِيلٍ وَلَا عَلَيْلُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِمَا وَلَا لَكُولُوا الْمَعْلِيلِ وَلَا عَلَيْهُمَا وَلَيْسُوا أَهْلَ تَعْطِيلٍ وَلَا عَلَيْسُوا أَهْلَ تَعْطِيلٍ وَلَا وَلَيْسُوا أَهْلَ تَعْطِيلٍ وَلَا قَلْهُمُ الْمُعَلِّيلُ وَلَا عَالَالَ عَلَى الْمَعْلَى وَلَا الْمَعْلَى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَيْسُوا أَهْلَ تَعْطِيلٍ وَلَا عَلَى الْمُعَلِيلُ وَلَا عَلَى الْمَالِولُ وَالْمُعَلِيلُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعِلَا عَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى وَلَا الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

\* \* \*

## فهر

١٤٢١ - وَالآخرُونَ فَأَهْلُ عَجْزٍ عَنْ بُلُو ٤٤٢١ - بسالسلَّهِ ثُسمَّ رَسُسولِهِ وَلِقَسائِهِ ٢٤٢٢ - قَوْمٌ دَهَاهُمْ مُسُنُ ظَنِّهِمُ بِمَا ٤٤٢٤ - قَوْمٌ دَهَاهُمْ مُسُنُ ظَنِّهِمُ بِمَا ٤٤٢٤ - وَدِيَانَةٍ فِي النَّاسِ لَمْ يَجِدُوا سِوَى ٤٤٢٥ - لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى الهُدَى لَمْ يَرْتَضُوا ٤٤٢٦ - لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى الهُدَى لَمْ يَرْتَضُوا ٤٤٢٦ - فأولاءِ مَعْذُورُونَ إِنْ لَمْ يَظْلِمُوا ٤٤٢٧ - والآخرُونَ فَطَالِبُونَ السَحَقَّ لَوَ عَلَى المُدَى المُدَى لَمْ يَظُلِمُوا ٤٤٢٨ - مَعَ بَحْثِهِمْ وَمُصَنَّفَاتٍ قَصْدُهُمْ ٤٤٢٨ - إحْدَاهُمَا طَلَبُ الحَقَائِقِ مِنْ سِوَى ٤٤٢٨ - وَسُلُوكُ طُرُقٍ غَيْرِ مُوصِلةٍ إِلَى ٤٤٢٩ - وَسُلُوكُ طُرْقٍ غَيْرِ مُوصِلةٍ إِلَى ٤٤٣٩ - فَتَشَابَهَتْ تِلْكَ الأُمُورُ عَلَيْهِمُ

فِي التِّيهِ يَقْرَعُ نَاجِذَ النَّدْمَانِ أُدْرِي الطّريقَ الأعْظَمَ السُّلْطَانِي آفَاتُ حَاصِلَةٌ بِلَا مُسبَانِ مِنْ غَيْرِ شَكَّ مِنْهُ فِي الرَّحْمٰن وَلِقَائِهِ وَقِيامَةِ الأَبْدَانِ إحدداهُ ما أو واسع الغُفران جَحَدُوا النُّصُوصَ وَمُقْتَضَى القُوْآنِ ل خِلَافِهِمْ إِذْ قَادَهُ الوَحْيَانِ عِنْدَ الرسُولِ وَعِنْدَ ذِي إِيمَانِ؟ بِالسَّرِع يَثْبُتُ لَا بِقَوْلِ فُلَانِ قَدْ كَفَّراهُ فَدَاكَ ذُو السكُفْرانِ وَحْيَينِ مِنْ خبَرِ وَمِنْ قُرْآنِ كُفْرانِ حَقّاً أَوْ عَلَى الإِيمَانِ لَام وإيمانٍ لَهُ النَّصَانِ مَعْضُوم غَايةِ نَوْع ذَا الإنسانِ إِنْ فَاتَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْكِفْكَرِنِ عُدُوانِ مَنْ هَذَا عَلَى الإِسمَانِ حُفِيرُ بالدَّعْوَى بلَا بُرْهَانِ من عندكم أفأنتما عدلان؟ لُ بِأَنَّهُ حَقًّا عَلَى الإِيمَانِ

٤٤٣٢ - فَتَرى أماثِلَهم حَيَارَى كُلُهم ٤٤٣٣ ـ وَيقُولُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الطَّرْقُ لا ٤٤٣٤ - بَلْ كُلُّهُ اطُرُقٌ مَخُوفَاتٌ بِهَا الْ ٤٤٣٥ ـ فَالْوَقْفُ غَايَتُهُ وآخِرُ أَمْرِهِ ٤٤٣٦ ـ أَوْ دِينِه وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ ٤٤٣٧ - فَأُولَاءِ بَيْنَ الذُّنْبِ وَالأَجْرَيْنِ أَوْ ٤٤٣٨ ـ فَانْظُرْ إِلَى أَحْكَامِنَا فِيهِمْ وَقَدْ ٤٤٣٩ \_ وَانْظُر إِلَى أَحْكَامِهِمْ فِينَا لأَجْ • ٤٤٤ - هَلْ يَسْتَوي الْحُكْمَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ ١٤٤١ ـ الْكُفْرُ حَتَّ السَّهِ ثَارَشُ ولِهِ ٤٤٤٢ ـ مَنْ كَانَ رَبُّ العَالَمِينَ وَعَبْدُهُ ٤٤٤٣ ـ فَهَلُمَّ وَيْحَكُمُ نُحَاكِمْكُمْ إِلَى الـ ٤٤٤٤ \_ وَهُنَاكَ يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْ ٤٤٤٥ ـ فَالْيَهْنِكُمْ تَكِفيرُ مَنْ حَكَمَتْ بإسْ ٤٤٤٦ ـ لَكِنَّ غَايَتَهُ كَغَايةِ مَنْ سِوى الْ ٤٤٤٧ - خَطَأُ يُصِيرُ الأَجرَ كِفْلًا وَاحِداً ٤٤٤٨ - إِنْ كَانَ ذَاكَ مُ كَفِّراً يَا أُمَّةَ الْ ٤٤٤٩ ـ قَدْ دَارَ بَيْنَ الأَجْرِ والأَجْرِيْنِ والتَّـ • ٥٤٥ ـ ثنتان من قِبَل الرَّسول وخصلةً ٤٤٥١ ـ كَفَّرْتُمُ واللَّهِ مَنْ شَهِدَ الرَّسُو

## فهڻ

# في تلاعبِ المكفِّرينَ لأهلِ السُّنَّةِ والإيمَانِ بالدِّينِ كتلاعُبِ الصِّبيانِ بالدِّينِ كتلاعُبِ الصِّبيانِ

إيْمَانِ مِثْلَ تَلاعُب الصِّبْيَانِ؟ لُكُم فَ لَا تَ زُكُو عَلَى القُوآنِ وَظَوَاهِ رُ عُزلَتْ عَن الإِسقَانِ فَاسْمَعْ لِمَا يُوحَى بِلَا بُرْهَانِ ضَوْءُ النَّهَارِ فَفِي كُوى الجِيطَانِ قُ هِـدَايـةً فِيها إِلَى الطَّيَرَانِ جَالَتْ بِظُلْمَةِ وِبِكُلِّ مَكَانِ وَيَسرَاهُم فِي مِحمنة وهوان يَا مِحْنَةَ العَيْنَيْنِ والأَذْنَانِ لُوا بَاطِلًا نَسبُوهُ لِالإِسمَانِ لَ عَدَاوةِ الشَّيْطَانِ للإنْسَانِ خ وَلَمْ يُسبَالُوا السخُلفَ لِلقرآنِ خَالَفْتُمُ مَنْ جَاءَ بِالقُرْآنِ خَالَفْتُ مِنْ جَرَّاهُ قَوْلَ فُلَانِ عَيْنُ البِفَاقِ لِطَاعَةِ الرَّحْمٰن لِ عَلَيْهِ عَابُوا الخُلْفَ بِالْبُهْتَانِ أَسْلَافُهُمْ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ رَأِي السرِّجَالِ وَفِحُرةِ الأَذْهَانِ تَـوْفِيةِ نَـا وَالْفَضْلُ لِلْمَنَّانِ

٤٤٥٢ \_ كَمْ ذَا التَّلاعُبُ مِنْكُمُ بِالدِّينِ وَالْ ٤٤٥٣ - خُسِفَتْ قُلُوبُكُمُ كَمَا كُسِفَتْ عُقُو ٤٥٤ \_ كَمْ ذَا تَفُولُوا مُحْمَلُ وَمُوَّلُ ٥٥٤٤ \_ حَتَّى إِذَا رَأْيُ الرِّجَالِ أَتِاكُمُ ٤٤٥٦ \_ مِثْلَ الحَفَافِيشِ الَّتِي إِنْ جَاءها ٤٤٥٧ ـ عَمِيَتْ عَن الشَّمْس المُنِيرَةِ لَا تُطِي ٤٤٥٨ - حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ ٤٤٥٩ \_ فَتَرى الموَحِّدَ حِينَ يَسْمَعُ قَوْلَهُمْ ٠ ٢٤٦ - وَا رَحْمَتَاه لِعَيْنِهِ وَلأَذْنِهِ ٤٤٦١ ـ إِنْ قَالَ حَقًا كَفَّرُوهُ وإِنْ يَـقُـو ٤٤٦٢ \_ حَــتّـــى إذا مَــارَدَّهُ عَــادَوهُ مِــثـــ ٤٤٦٣ \_ قَالُوا لَهُ خَالَفْتَ أَقُوالَ الشُّيُو ٤٤٦٤ \_ خَالَفْتُ أَقْوَالَ الشُّيوخِ فَأَنْتُمُ ٤٤٦٥ \_ خَالَفْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وإنَّهَا ٤٤٦٦ \_ يَا حَبَّذَا ذَاكَ البخِلَافُ فَإِنَّهُ ٤٤٦٧ ـ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَعْدَاءَ الرَّسو ٤٤٦٨ - لِشُيُوخِهِمْ وَلِمَا عَلَيْهِ قَدْ مَضَى ٤٤٦٩ ـ مَا العَيْبُ إِلَّا فِي خِلَافِ النَّصِّ لَا ٠٤٤٠ - أَنْتُمْ تَعِيبُونَا بِهَذَا وَهُوَ مِنْ

خُلْفُ الشُّيُوخِ أَيَسْتوِي الخُلْفَانِ؟ ل الأرض نَصاً صَحَّ ذَا تِبِيانِ نَ مُوَّ وِلِينَ مُحَرِّفِي السَّعُوْآنِ لأَجَلُ قَدْراً يا أُولِي الطّعيانِ أَبَداً خِلَافَ النَّصِّ مِنْ إنْسَانِ وَكَذَبْتُمُ أَنْتُمْ عَلَى الإِنْسَانِ فِي كُتْبِهِ تصريحَ ذي الإيقانِ لَ خِلَافِكُمْ فِي الفَوْقِ لِلرَّحْمٰن ءِ وَبِالْعُلُوِّ بِغَايَةِ السِّيِّ بِيَانِ بع مثل ما قد قال ذو البرهان نِ وَوَجْهِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي السُّلْطَانِ سُبْحَانَهُ عَيْنَانِ نَاظِرَتَانِ لِ لِربِّنَا نَحْوَ الرَّقِيعِ الدَّانِي مَ الحشر يُبصرهُ أُولُو الإيمانِ رُؤيا الْعِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ ءِ وأنَّهُ يَمأتِسي بِللانُكُرانِ لِلاستِواءِ بقَهر ذِي السلطانِ أويل أهل ضللالة ببيان أَهْلُ الحَدِيثِ وَعَسْكَرُ القُرْآنِ وَبِهِ يَدِينُ السلَّهَ كُللَّ أُوَانِ مَعْنى يَقُومُ بِنفسه بِبِيانِ فِي الفَوْقِ فَأَتُوا الآن بالبرهانِ نَ خِلَافُكُمْ هُوَ مُقْتَضَى الإيمَانِ؟

٤٤٧١ - فَلْيهْنِكُمْ خُلْفُ النُّصُوص ويَهْنِنَا ٤٤٧٢ \_ وَاللَّهِ مَا تَسْوَى عُقُولُ جَميع أهـ ٤٤٧٣ - حَتَّى نُقَدِّمَهَا عَلَيْهِ مُعْرِضِي ٤٤٧٤ ـ وَاللَّهِ إِنَّ النَّصَّ فِيمَا بَيْنَا ٥٧٤٠ - وَاللَّهِ لَمْ يَنْقِمْ عَلَيْنَا مِنْكُمُ ٤٤٧٦ ـ لَكِنْ خِلَافَ الأَشْعَرِيِّ بِزَعْمِكُمْ ٤٤٧٧ - كَفَّرْتُم مَنْ قَالَ مَا قَدْ قَالَهُ ٤٤٧٨ ـ هَـذَا وَخَالَفْنَاهُ فِي القُرْآنِ مِثْ ٤٤٧٩ ـ فَالأَشْعَرِيُّ مُصَرِّحٌ بِالاسْتِوَا ٤٤٨٠ - ومُصرِّخ أيضاً بإثباتِ الأصا ٤٤٨١ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ الْيَدَي ٤٤٨٢ - وَمُصَرِّحُ أَيْسِطًا بِأَنَّ لِرَبِّنَا ٤٤٨٣ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ النُّزُو ٤٤٨٤ \_ وَمُصَرِّحُ أَيْسِ اللهِ اللهَ يَوْ ٥٨٤ - جَهْراً يَرَوْنَ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ ٤٤٨٦ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ المَجِي ٤٤٨٧ \_ وَمُصَرِحْ بِفَسَادِ قَوْلِ مُوَوِّلٍ ٤٤٨٨ - ومُصَرِّحٌ أنَّ الأكلى قَالُوا بِذَا السَّ ٤٤٨٩ \_ وَمُصِصِرِ مِ أَنَّ الَّذِي قَدْ قَالَهُ ٠ ٤٤٩ - هُـوَ قَـوْلُهُ يَـلْقَـى عَـلَيْـهِ رَبَّـهُ ٤٤٩١ ـ لَكِتَّهُ قَدْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ ٤٤٩٧ \_ فِي القَوْلِ خَالَفْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمُ ٤٤٩٣ - لِمْ كَانَ نَفْسُ خِلَافِنَا كُفْراً وَكَا

لَفْتُ مُ لِرَأي لا سواءٌ ذانِ فِيرِ بِلا عِلْم وَلَا إيقانِ بٌ غَيْرُ ذَا الشَّكُوى إلَى السُّلْطَانِ! تَظِرُوهُ مِنْكُمْ يَا أُولِي البُرْهَانِ! كَ لَّا وَلَا لِلنَّصِّ بِ الإحسانِ واالجهل والدعوى بلا بُرهان كَةِ عَاقِلِ مِنْكُمْ مَدَى الأزْمَانِ رُؤَسَاؤَهَا مِنْ جُمْلَةِ الشِّيرَانِ

٤٤٩٤ ـ هَـذَا وَخَالَفْنا لِنَصِّ حِينَ خَا ٤٤٩٥ ـ وَاللَّهِ مَا لَكُمُ جَوَابٌ غَيْرُ تَكُ ٤٤٩٦ ـ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العَظِيمَ لَكُمْ جَوَا ٤٤٩٧ \_ فَهُوَ الْجَوَابُ لَدَيْكُمُ وَلَنَحْنُ مُنْ ٤٤٩٨ ـ وَالسَّهِ لَا لِلأَشْعَرِيِّ تَسِعْتُمُ ٤٤٩٩ \_ يَا قَوْمُ فَانْتَبِهُوا لأَنْفُسِكُمْ وَخَلَّ • • • 2 - مَا فِي الرِّيَاسَةِ بِالجَهَالَةِ غَيْرُ ضُحْ ١ - 2 - لَا تَرْتَضُوا بِرِيَاسَةِ البَقَر الَّتِي

### في أنَّ أهلَ الحديثِ هم أنصارُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وخاصَّتُه ولا يبغضُ الأنصارَ رجلٌ يؤمنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ

ن اللَّهِ والإِيمَانِ والسَّوْرَانِ؟ لِ هُــهُ بِـلَا شَــكُ وَلَا نُــكُــرَانِ؟ أَوْ مُلِدُرِكُ لِروَائِح الإيسمَانِ؟ مِنْ أَصْدَقِ الشَّقَلَيْنِ بِالبُرْهَانِ والأوْسَ هُم أبداً بكل زَمَانِ؟ مَا خَالَفُ وهُ لأجل قَوْلِ فُلَانِ هَدُ أَنَّهُمْ حَقًّا أُولُو الإيمانِ حَازُوا إِلَى المَبْعُوثِ بِالفرقانِ

٢٠٠٢ \_ يَا مُبْغِضاً أَهْلَ الحَدِيث وَشَاتِماً أَبْشِرْ بِعَقْدِ وِلَا يَةِ الشَّيْطَانِ ٣٠٥٠ ـ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُمْ أَنْصَارُ دِي ٤٠٠٤ \_ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ الرَّسُو ٥٠٥ \_ هَلْ يُبغِضُ الأنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ ٢٠٠٦ ـ شَهِدَ الرَّسُولُ بِذَاكَ وَهْيَ شَهَادَةٌ ٧٠٥٧ ـ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ خَزْرَجَ دِينِهِ ٨٠٥٨ ـ مَا ذَنْ بُهُمْ إِذْ خَالَفُ وكَ لِقَوْلِهِ ٩٠٥٩ \_ لَو وَافَقُوكَ وَخَالَفُوهُ كُنْتَ تَشْد ٠١٠٤ - لَمَّا تَحيَّزْتُمْ إِلَى الأَشْيَاخِ وَانْ

أَوْ قَالَوْ مَاكِمُ أُو حَالَةٍ وَمَاكِمُانِ مِنْ أَرْبَعِ مَعْلُومَةِ السِّبِيانِ غَيرِ الرَّسُولِ بِنسبةِ الإحسانِ تَسْتَقبِحُونَ وَذَا مِنَ الْعُدُوانِ أَفتُشْهِ دُونَهُ مُ عَلَى البُطْلَانِ؟ إِذْ وَافَقُوا حَقًا رِضَا الرَّحْمُن وَمناصِب ورياسَةِ الإِخْوانِ مِنْ حَسسرةٍ وَمسذَلَّةٍ وَهَسوَانِ قُرْب وَتلْذُكُر بِرَّ ذِي الإِيمَانِ تِـلْكَ الـمـآكِـلُ فِـي سَـريـع زَمَـانِ فْريطِ وَقْتَ اليُسْرِ والإِمْكَانِ حَصَّلْتَ هَا فِي سَالِفِ الأزْمَانِ خُسْرَانَ عِنْدَ الوَضْع فِي المِيزَانِ إلَّا العَناءُ وَكَلَّدُ ذِي الأَذْهَانِ ذَا اللَّذِي جَاءت بِهِ الوَحْيَانِ م سِوَى الحَدِيثِ وَمُحْكَم القُوْآنِ وَسواهُم مِنْ جُمْلَةِ الْحَيَوانِ قُربٍ وَتَقْرَعُ نَاجِذَ النَّدْمَانِ أهْلُ الكَلَام وَمَنْطِقِ اليُونَانِ بالماء مَهْبطَهُ عَلَى القِيعَانِ يَـرْعَـاهُ ذُو كَـبِدٍ مِـنَ الـحَـيَـوانِ بسجوارِها بالنَّار أَوْ بدُخانِ نُ الـــزَّرْع إِيْ وَالـــلَّهِ شَــرُّ زُوَانِ

٤٥١١ ـ نُسِبُ وا إِلَيْهِ دُونَ كُلِّ مَ قَالَةٍ ٢٥١٢ - هَـذَا انْتِسَابُ أُولِي التَّفَرُّقِ نِسْبَةٌ 201٣ ـ فَلِذَا غَضِبْتُمْ حيث ما انْتَسَبُوا إِلَى ٤٥١٤ - فَوَضَعْتُمُ لَهُمْ مِنَ الأَلْقَابِ مَا ٥١٥٤ ـ هُمْ يُشْهِدُونَكُمْ عَلَى بُطْلَانِهَا ٢١٥١٦ ـ مَا ضَرَّهُمْ واللَّهِ بُغْضُكُمُ لَهُمْ ١٧٥١ - يَا مَنْ يُعَادِيهِمْ لأجْل مَآكِل ١٨٥٤ - تَهْنِيكَ هَاتِيكَ الْعَدَاوَةُ كُمْ بِهَا ١٩٥١ ـ وَلَسَوْفَ تَجْنِي غِبَّهَا وَاللَّهِ عَنْ • ٢٥٧ - فَإِذَا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ وانْتَهَتْ ٤٥٢١ ـ فَهُنَاكَ تَقْرَعُ سِنَّ نَدْمَانٍ عَلَى التَّ ٢٥٢٢ - وَهُنَاكَ تَعْلَمُ مَا بِضَاعَتُكَ التِي ٢٥٢٣ ـ إلَّا الوَبَالَ عَلَيْكَ والحَسَرَاتِ والْـ ٢٥٧٤ \_ قِيلٌ وَقَالٌ مَا لَهُ مِنْ حَاصِل 2040 - واللَّهِ مَا يُجْدِي عَلَيْكَ هُنَاكَ إِلَّا ٢٥٢٦ ـ واللَّهِ ما يُنْجِيكَ مِنْ سِجْنِ الجَحِيـ ٤٥٢٧ ـ واللَّهِ لَيْسَ النَّاسَ إلَّا أَهْلُهُ ٤٥٢٨ ـ وَلَسَوْفَ تَذْكُرُ بِرَّ ذِي الإِيمَانِ عَنْ ٢٥٧٩ ـ رَفَعُوا بِهِ رَأْساً وَلَمْ يرْفَعْ بهِ • ٤٥٣ - فَهُمُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ مُمَثِّلًا ١٣٥١ ـ لَا المَاءَ تُمْسِكُهُ وَلَا كَلاَّ بِهَا ٤٥٣٢ \_ هَـذَا إِذَا لَمْ يُـحـرَقِ الـزَّرْعُ الَّذِي ٢٥٣٣ ـ وَالسَجَاهِ لُونَ بِذَا وَهَ ذَا هُم زُوا

س الدُّلْبِ بَيْنَ مَغَارِسِ الرُّمَّانِ أبداً عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَا قِنْوَانِ حَارِ الرَّسُولِ فَوَارِسِ الإيمانِ وَاللَّهُ يُبِعِيبِهِ مَدَى الأزْمَانِ كَ المَاءِ لِلدُّلْبِ العَظِيم السَّانِ يُسْقَى وَيُحْفَظُ عِنْدَ أَهْل زَمَانِ فَضْلَ المِياهِ مُصَاوَةً البُسْتَانِ ع الغِراسِ وَعَاقِرِ الحِيطَانِ يَجْتَثُهَا فيُظُنُّ ذَا إِحْسَانِ فِي ذَا سِوَى التشبيتِ لِلعِيدَانِ مَا بَعْدَ ذَا الحَطَّابِ مِنْ بُسْتَانِ وَ مُوكَّلٌ بِالْقَطْعِ كُلَّ أُوَانِ عُلَمَاءُ سَادَتُهُمْ أُولُو الإحسانِ لِ وَشِيعَةِ الكُفْرانِ والشَّيْطَانِ ت السلَّهِ آفَةُ هَدِهِ الأكْسوانِ

٤٥٣٤ ـ وَهُمُ لَدى غَرْسِ الإلهِ كَمِثْل غَرْ ٤٥٣٥ \_ يَمْتَصُّ مَاءَ الزَّرْعِ مَعْ تَضْيِيقهِ ٤٥٣٦ ـ ذَا حَالُهُمْ مَعَ حَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ ٤٥٣٧ ـ فَعَليْهِ مِنْ قِبَلِ الْغِراسِ تَحِيَّةٌ ٤٥٣٨ \_ لَوْلَاهُ مَا سُقِى الْغِراسُ فَسَوْقُ ذَا ٤٥٣٩ \_ فَالْخَرْسُ دُلْبٌ كُلَّهُ وَهُو الَّذِي • ٤٥٤ - فَالغَرْسُ فِي تِلْكَ الخُفارةِ شَارِبٌ ٤٥٤١ ـ لَكِنَّمَا البَلْوَى مِنَ الحَطَّابِ قَطَّا ٤٥٤٢ \_ بِالفُؤْس يَضْرِبُ فَي أَصُولِ الغَوْس كَيْ ٤٥٤٣ ـ وَيَظَلُّ يَحْلِفُ كَاذِباً لَمْ أَعْتَمِدُ ٤٥٤٤ \_ يَا خَيْبةَ البُسْتَانِ مِنْ حَطَّابِهِ ٥٤٥ \_ فِي قَلْبِهِ غِلُ عَلَى البُسْتَانِ فَهُ ٤٥٤٦ \_ فَالْجَاهِلُونَ شِرَارُ أَهْلُ الْحَقِّ وَالْـ ٤٥٤٧ ـ والجاهِ لُونَ خِيَارُ أَحْزَابِ الضَّلَا ٤٥٤٨ \_ وَشِرَارُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ هُمْ شَرُّ خَلْ

#### في تعَيُّنِ الهجرةِ من الآراءِ والبدع إلى سُنتِهِ كَما كانت فرضاً مِنَ الأمصار إلى بلدتِهِ

٤٥٤٩ ـ يَا قَوْمُ فَرْضُ الهِجْرِتَيْن بِحَالِهِ واللَّهِ لَمْ يُنسَبِحُ إِلْى ذَا الآنِ • ٥٥٥ \_ فَالهِجْرةُ الأولَى إِلَى الرحْمٰن بالْ إخْسَلَاصِ فِسِي سِسِرٌ وَفِسِي إعْسَلَانِ

أقْ والأغمالِ والأعمانِ لِسِواهُ شَيءٌ فِيهِ مِنْ إِنسانِ وَلَايَـــةٍ وَعَـــدَاوَةٍ أَصْــلَانِ مَنْعُ اللَّذَانِ عَلَيْهِ مَا يَقِفَانِ حُكِيمُ لِلْمُخْتَارِ شَطْرٌ ثَانِ حمسن مِنْ سَعْي بِلَا إحْسَانِ إسلكم والإيمان والإحسان واللَّهِ بَلْ هِي هِهِ رَهُ الإِيمَانِ دَرَكِ الأصولِ مَع الفُروع وَذَانِ فَالْحُكُمُ مَا حَكَمَتْ بِهِ النَّصَّانِ مَن خُصَّ بالحِرمانِ والخِذلانِ كَسْلَانَ مَنْخُوبِ النُّووَادِ جَبَانِ سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنزلِ الرِّضُوانِ سَيْرُ اللَّالِ وَلَيْسَ بِالرَّمَلِانِ عَلَم العَظِيم يُشَافُ فِي القِيعَانِ ص رؤوسُهَا شَابَتْ مِنَ النِّيرانِ لِيَــرَاهُ إِلَّا مَــنْ لَهُ عَــيْــنَـانِ بمراود الآراء واله ذيان لَا عَـنْ شَـمَائِلِهِ وَلَا أَيْهَانِ أعْلَامَ طَيْبَةً رُؤيةً بِعِيانِ سُلُ الْكِرَامُ وَعَسْكُرُ الْقُرْآنِ أَزْكَى البَريَّةِ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ أنْ صَارُ أَهْ لُ الدَّارِ والإيمانِ

١٥٥١ \_ حَتَّى يَكُونَ القَصْدُ وَجْهَ اللَّه بالْ ٢٥٥٢ ـ وَيَكُونَ كُلُّ الدِّين للرَّحْمٰن مَا ٢٥٥٣ - والحُبُّ والبُغْضُ اللَّذَانِ هُمَا لِكُلِّ ٤٥٥٤ ـ لِلَّهِ أَيْتِ ضَا هَ كَذَا الْإِعْظَاءُ والْ ٥٥٥٥ \_ واللَّهِ هَذَا شَطْرُ دِينِ اللَّهِ وَالتَّ ٢٥٥٦ ـ وَكِلاهُ مَا الإحْسَانُ لَنْ يَتَقَبَّل الرَّ ٧٥٥٧ \_ وَالهجرةُ الأَخرَى إِلَى المبْعُوثِ بالْ ٨٥٥٨ ـ أَتُسروْنَ هَذِي هِ جُرةَ الأَبْدَانِ لَا ٤٥٥٩ ـ قَطْعُ المسافةِ بالقُلُوبِ إِلَيْهِ فِي ٤٥٦٠ أبَداً إِلَيْهِ حُكْمُهَا لَا غَيْرِهِ ٤٥٦١ ـ يا هِجْرَةً طالت مسافتُها على ٤٥٦٢ - يا هِ جُرَةً طَالَتْ مَسَافَتُهَا عَلَى 207٣ \_ يَا هِ جُرَةً والعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ ٢٥٦٤ ـ سَارُوا أَحَتُ السَّيْرِ وَهُوَ فَسَيْرُهُ 2070 - هَـذَا وَتَـنْظُرُه أَمَـامَ الرَّكْب كَـالْ ٤٥٦٦ - رُفِعَتْ لَهُ أَعْلَامُ هَاتِيكَ النُّصُو ٤٥٦٧ - نَارٌ هِيَ النُّورُ المبينُ وَلَمْ يَكُنْ ٢٥٦٨ ـ مَكْحُولَتَانِ بِمِرْوَدِ الوَحْيَيْنِ لَا ٤٥٦٩ ـ فَلِذَاكَ شَمَّرَ نَحْوَهَا لَمْ يَلْتَفِتْ • ٤٥٧ - يَا قَوْمُ لَوْ هَاجَوْتُهُ لِرِأَيْتُهُ ٤٥٧١ ـ وَرَأْيتُ مُ ذَاكَ اللَّوَاءَ وَتَحْتَه السرُّ ٤٥٧٢ \_ أَصْحَابُ بَدْرِ والأَلَى قَدْ بَايَعُوا ٢٥٧٣ ـ وَكَذَا المُهَاجِرَةُ الألكى سَبَقُوا كَذَا الْـ

لِكُ هَـدْيهِم أبَـداً بِكُلِّ زَمَانِ تُم بالحُظُوظِ ونُصْرةِ الإِخْوَانِ لَكُمُ النُّفُوسُ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ وَقَنِعْتُمُ بِقُطَارَةِ الأَذْهَانِ وَرَغِبْتُمْ فِي رَأِي كُلِّ فُلَلْإِ لِلْحُـحْم فِيهِ عَـزْلَ ذِي عُـدُوَانِ إلَّا النعُقولُ وَمَنْطِقُ اليُونَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّبْحَانِ أَعْمَالُ هَذَا الحَلْقِ فِي المِيزَانِ لدَانُ السِّبَاقِ تَلْنَالُهُ العَينَانِ وَسْمَ المَليكِ القَادِرِ الدَّيَّانِ والشودُ مِثْلَ الفَحْم لِلنِّيرانِ وَهُ نَاكَ يُ قُرِعُ نَاجِ ذُ النَّدْمَانِ مَعَهَا مِنَ الأَرْبَاحِ وَالنُّحُسْرَانِ طَحَاتِ والهَذَيانِ والبُطْلانِ مِنْهَا تَعوَّضَ فِي الزَّمَانِ الفَانِي وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْمَيْزَانِ مَا فِيهِمُ مِنْ تَائِهٍ حَدِيْرَانِ غَضْل العَظِيم خُلَاصَةَ الإِنْسَانِ كَالشُّوكِ فَهُ وَعِمَارَةُ النِّيرانِ اَلِـلَّهُ أَكْـبَـرُ لَيْـسَ يَـسْـتَـوِيَـانِ بيديه مسألة الذَّليل العانِي نِ بِهُ لُكِ هَ ذَا الْحَلْقِ كَافِلَتَانِ

٤٥٧٤ \_ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ وَسَا ٥٧٥ \_ لَكِنْ رَضِيتُمْ بِالأَمَانِي وابْتُلِي ٢٥٧٦ \_ بَـل غَـرَّكُم ذَاكَ العَرورُ وَسَـوَّلَتْ ٤٥٧٧ \_ وَنَبِذْتُمُ عَسَلَ النُّصُوص وَرَاءَكُمْ ٤٥٧٨ \_ وَترَكْتُمُ الوَحْيَيْنِ زُهْداً فِيهِمَا ٤٥٧٩ ـ وَعزِنْتُمُ النَّصِّين عَمَّا وُلِّيا ٤٥٨٠ \_ وَزَعَمْتُمُ أَنْ لَيْسَ يَحْكُمُ بَيْنَا ٤٥٨١ ـ فَهُمَا بِحُكْم الحَقِّ أَوْلَى مِنْهُمَا ٤٥٨٢ \_ حَتَّى إِذَا انْكَشَفَ الغِطَاءُ وَحُصَّلَتْ ٤٥٨٣ \_ وإذا انْجَلَى هذَا الغُبَارُ وَصَارَ مَيْ ٤٥٨٤ ـ وَبَدتْ عَلَى تِلْكَ الوُجُوهِ سِمَاتُهَا ٤٥٨٥ ـ مُبيَضَةً مِثْلَ الرِّياطِ لِجَنَّةٍ ٤٥٨٦ ـ فَهُنَاكَ يَعرفُ رَاكِبٌ مَا تَحْتَهُ ٤٥٨٧ \_ وَهُنَاكَ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْس مَا الَّذِي ٤٥٨٨ \_ وَهُنَاكَ يَعْلَمُ مُؤثِرُ الآرَاءِ وَالشَّد ٤٥٨٩ \_ أيَّ البَضَاعةِ قَدْ أَضَاعَ وَمَا الَّذِي • ٤٥٩ - سُبْحَانَ رَبِّ الخَلْقِ قَاسِم فَصْلِهِ ٤٥٩١ ـ لَوْ شَاءَ كَانَ النَّاسُ شَيْسًا وَاحِداً ٤٥٩٢ ـ لكِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْتَصُّ بِالْـ ٢٥٩٣ ـ وَسِواهُم لَا يَصْلُحُونَ لِصَالِح ٤٥٩٤ \_ وَعِمَارَةُ الجَنَّاتِ هُم أَهلُ الهُدى 2090 \_ فَسَل الهِدَايَةَ مَنْ أَزِمَّةُ أَمْرِنَا ٤٥٩٦ \_ وَسَل العِيَاذَ مِن اثْنَتَيْنِ هُمَا اللَّتَا

واللَّهِ أعْظَمُ مِنْهُمَا شَرَّانِ فِي خُطْبَةِ المبْعُوثِ بالفرقانِ فِي هَذِهِ اللَّانْيَا هُوَ الشَّرَّانِ حَــتّــى تَــرَاهُ دَاخِـلَ الأَكْـفَـانِ فَهُ مَا لِكُلِّ الشَّرِّ جَامِعَتَانِ قِ السَخِيْرِ إِذْ فِي قَلْبِهِ يَلِجَانِ والكِبُرُ أُخْرَى ثُمَّ يَشْتَركَانِ هَـذَين فاسْأَلْ سَاكِمني النِّيرَانِ لأَتَـتْ إِلَيْكُ وُفُودُ كُلِّ تَهَانِ

٤٥٩٧ - شَرُّ النُّفُوس وسَيِيَّءُ الأَعْمَالِ مَا ٤٥٩٨ - ولقَدْ أَتَى هَذَا التَّعَوُّذُ مِنْهُما ٤٥٩٩ ـ لَوْ كَانَ يَدْرِي العَبْدُ أَنَّ مُصَابَهُ • • ٢٦ - جَعَل التَّعَوُّذَ مِنْهُمَا دَيْدَانَهُ ٤٦٠١ ـ وَسَل العِيَاذَ مِنَ التَّكَبُّر والْهَوَى ٤٦٠٢ ـ وَهُمَا يَصُدَّانِ الفَتَى عَنْ كُلِّ طُرْ ٢٦٠٣ ـ فَتَراهُ يهمنعه هواهُ تهارةً ٤٦٠٤ ـ والسلَّهِ مَا فِي السَّارِ إِلَّا تَابِعُ ٥٠٠٥ ـ واللَّهِ لَوْ جَرَّدْتَ نَفْسَكَ مِنْهُ مَا

#### في ظهورِ الفرقِ المُبِينِ بِينَ دعوةِ الرسلِ ودعوة المعطلين

إيضائحه إلّا عَلَى العُمْ يَانِ لِربِّنَا مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ حمدن تَفْصِيلًا بكُلِّ بَيَانِ وَكَلَامُهُ المسمُوعُ بالآذَانِ مَسرئِيُ يَسوْمَ لِقَسائِهِ بسعِسيَانِ كُللَّ يَوْم رَبُّنَا فِي شَانِ عطيل بَلْ بِشَهَادَةِ الْكُفْرَانِ

٤٦٠٦ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْن فَظَاهِرٌ جَدًا لِمَن كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ ٤٦٠٧ ـ فَرْقٌ مُبِينٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْتَفِي ٨٠٠٨ ـ فَالرُّسْلُ جَاؤُونَا بِإِثْبَاتِ الْعُلُقِ م ٤٦٠٩ ـ وَكَذَا أَتَوْنَا بِالصِّفَاتِ لِرَبِّنَا الـرَّ ٠ ٤٦١ - وَكَذَاكَ قَالَ وَالْسَوا إِنَّهُ مُستَكَلِّمٌ ٤٦١١ ـ وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ سُبْحَانَهُ الْ ٤٦١٢ - وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ الفَعَّالُ حقًّا ٤٦١٣ - وأَتَيْتُمُونَا أَنْتُمُ بِالنَّفْي والتَّ

ونداءَهُ فِي عُرفِ كُلِّ لِسَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنُ الأَكْوَانِ قَدْ قَالَ ذَلِكَ يَا أُولِي الْعُدُوانِ عًا قُلْتُم هَذَا مِنَ البُهْتَانِ مَا اللُّونُ عِنْدَكُمُ هُمَا سِيّانِ باللُّغز أَيْنَ اللُّغْزُ مِنْ تِبْيَانِ لَمْ يَقْصِدُوهُ بِنُطْقِهِمْ بِلسَانِ مَا اللُّغُزُ عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا ذَانِ وَأَتِهُ نُصْحاً فِي كَمَالِ بَيَانِ بَيَّ نُهُمُوه يَا أُولِي العِرْفَانِ؟ وَ لَدِيْ كُمْ كَعبادةِ الأَوْتَانِ؟ قَدْ قُلْتُم فِي رَبِّنَا الرَّحْمُن؟ تَصْرِيحَ تَفْصِيل بِلَا كِتْمَانِ؟ إِثْبَاتِ دُونَ النَّفي كُلَّ زَمَانِ؟ فِي النَّفْي والتَّعْطِيل بِالقُفْزَانِ؟ تَفْصِيلَ نَفْي العَيْبِ والنُّقْصَانِ عَــكْـسَ الَّذِي قَـالُوهُ بـالـبُـرْهـانِ تَوْلَيْتُمُ أَنْتُمْ عَلَى التِّبيانِ عطيل والعباد لِلنّيرانِ حَذْمُ وم عِنْدَ أَئِكَ قِ الإيحانِ وَالْاهُمَا مِنْ حِزْبِ جِنْكِسْخَانِ وْرَاةِ والإِنْ جِيل والسَّفُ رْآنِ؟ جَاؤُوا بِهَا عَنْ عِلْم هَذَا الشَّانِ

٤٦١٤ ـ لِلْمُشْبِسِينَ صِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ 2710 - شَهِدُوا بإيمَانِ المُقِرِّ بأنَّهُ ٢٦١٦ - وَشَهِ دْتُهُ أَنْتُمْ بِتَكْفِيرِ الَّذِي ٤٦١٧ ـ وَأَتَى بِ «أَيْنَ اللَّهُ» إِقْرَاراً وَنُطْ ٤٦١٨ - فَسُؤالُنا بِالأين مِثلُ سُؤَالِنَا ٤٦١٩ ـ وَكَذَا أَتَوْنَا بِالبَيَانِ فَقُلْتُمُ ٤٦٢٠ \_ إذْ كَانَ مـ دُلُولُ الـكَلَام وَوَضْعُهُ ٤٦٢١ ـ والقَصْدُ مِنْهُ غَيْرُ مَفْهُ وم بهِ ٤٦٢٢ \_ يَا قَوْمُ رُسُلُ اللَّهِ أَعْرَفُ مِنْكُمُ ٤٦٢٣ - أَتُراهُم قَدْ أَلْغَزُوا التَّوْحِيدَ إِذْ ٤٦٢٤ \_ أَتُراهُمُ قَدْ أَظْهَرُوا التَّشْبِيهَ وَهُ ٤٦٢٥ ـ وَلأَيِّ شَسىءِ لَمْ يَـ قُـولُوا مِـثُـلَ مَـا ٢٦٢٦ ـ وَلأَيِّ شَـىءِ صَـرَّ مُـوا بِـخلَافِـهِ ٤٦٢٧ ـ وَلأَيِّ شَيءِ بَالغُوا فِي الوَصْفِ بالْ ٤٦٢٨ - وَلأَيِّ شَـىءِ أَنْتُم بَالَخْتُم ٤٦٢٩ ـ فَجَعَلْتُمُ نَفْىَ الصِّفَاتِ مُفَصَّلًا • ٢٦٣ - وَجَعَلْتُهُ الإِثْبَاتَ أَمْراً مُجْمَلًا ٤٦٣١ \_ أَتُراهُم عَجَزُوا عَن التِّبْيَانِ وَاسْ ٤٦٣٢ \_ أَتُرَوْنَ أَفْرَاخَ اليهُودِ وأُمَّةَ الـتَّـ ٤٦٣٣ - وَوِقَاحَ أَرْبَابِ الكَلَامِ البَاطِلِ الْه ٤٦٣٤ \_ مِنْ كُلِّ جَهْمِيٍّ وَمُعْتَزلِ وَمَنْ ٤٦٣٥ - بِاللَّهِ أَعْلَمَ مِنْ جَميع الرُّسُل والتَّ ٤٦٣٦ \_ فَسَلُوهُمُ بِسُؤالِ كُتْبِهِمُ الَّتِي

٤٦٣٧ ـ وَسَلُوهُ مَ هَلْ رَبُّكُمْ فِي أَرْضِهِ ٢٦٣٨ ـ أَمْ لَيْسَسَ مِسْ ذَا كُلِّهِ شَسِيءٌ فَلَا ٢٦٣٨ ـ أَمْ لَيْسَسَ مِسْ ذَا كُلَّهِ شَسِيءٌ فَلَا ٢٦٣٩ ـ فَالْعِلْمُ والتِّبْيانُ والنُّصْحُ الَّذِي ٢٦٤٩ ـ فَالْعِلْمُ والتِّبْيانُ والنُّعْبِينُ والـ ٢٦٤٩ ـ لَكِنَّمَا الإِلْغَازُ والتَّلْبِيسُ والـ ٢٦٤٠ ـ لَكِنَّمَا الإِلْغَازُ والتَّلْبِيسُ والـ

أَوْ فِي السَّمَاءِ وفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ هُوَ وَ وَلَا كُولَ مَكَانِ هُو وَ الْحُولِ الْأَكْوَانِ هُو وَ الْحُولِ الْأَكْوِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَم

#### \* \* \*

## فهنگ

# في شكوى أهلِ السُّنَّةِ والقرآنِ أهلَ التَّعطيلِ والآراءِ المخالفةِ لهما إلى الرحمٰنِ

٤٦٤١ ـ يا رَبِّ هُمْ يَشْكُونَنَا أَبَداً بِبَغْ ٤٦٤٢ - وَيُسلَبِّ سُونَ عَسلَيْهِ حَستَّى إنَّهُ ٤٦٤٣ - فَيُرُونَهُ البِدَعَ المُضِلَّةَ فِي قَوَا ٤٦٤٤ - وَيُرُونَهُ الإِثْبَاتَ للأَوْصَافِ فِي ٤٦٤٥ - في أَبِّسُونَ عَلَيْهِ تَلْبِيسَيْنِ لَوْ ٤٦٤٦ ـ يَا فِرْقَةَ التَّلْبِيس لَا حُيِّيتُمُ ٤٦٤٧ - لَكِنَّنَا نَشْكُوهُمُ وَصَنِيعَهُمْ ٤٦٤٨ - فَاسْمَعْ شِكَايتَنَا وَأَشْكِ مُحِقَّنَا ٤٦٤٩ - رَاجِع بِهِ سُبُلَ الهُدَى والْطُفْ بِهِ • ٢٥٠ \_ وارْحَمْهُ وارْحَمْ سَعْيَهُ الْمِسْكِينُ قَدْ ٤٦٥١ - يَا رَبِّ قَدْ عَمَّ المُصَابُ بِهَذِهِ الْه ٤٦٥٢ \_ هَجَرُوا لَهَا الْوَحْيَين والفِطْرَاتِ والْ ٢٦٥٣ ـ قَالُوا وَتِلْكَ ظَوَاهِرٌ لَفْ ظِيَّةٌ ٤٦٥٤ \_ فَالْعَقْلُ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إليهِ مِنْ

يهم وظُلْم هم إلى السُلْطَانِ لَيَظُنُّهُمْ هُمْ نَاصِرِي الإِيمَانِ لِب سُـنَّةٍ نَـبَويَّةٍ وَقُـرَانِ أمْرِ شَنِيع ظَاهِرِ الكُفْرانِ كُشِفًا لَهُ نَادَاهُمُ بِطِعَانِ أبداً ومحيية م بكل هوان أبداً إِلَيْكَ فأنْتَ ذُو السُلطَانِ وَالْمُ بُطِلَ ارْدُدُهُ عَن البُطْ لَانِ حَتَّى تُربِهِ الحَقَّ ذَا تِبْسِانِ ضَلَّ الطّريقَ وَتَاهَ فِي القِيعَانِ آرَاءِ والشَّطَحَاتِ والبُهْتَانِ آثار لَمْ يَعْبُوا بِذَا البِهِجُرَانِ لَمْ تُغْن شَيْسًا طَالِبَ البُوهَانِ هَذِي الظُّواهِر عِنْدَ ذِي العِرْفَانِ

قَـدْ قُـلْتُـهُ دُونَ الـفَريـقِ الـشَّانِـي يَزنُونَ وَحْيَكَ فَأْتِ بِالْمِيزَانِ قَدْ جَاءَ بالمَعْقُول والبُرْهَانِ يَقَعُ التَّحَاكُمُ إِنَّنَا خَصْمَانِ مَعْ قُولة ببدائه الأذْهَان فِي الحقّ مَعْقُولَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنْهُمْ وَمَا الْتَفَتُوا إِلَى القُوْآنِ غُـرْآنِ والآثـارِ والإيـمَانِ إيمان ظهراً مِنْهُ فَوْقَ بِطَانِ بالخيل والرَّجِل الحَقيرِ الشَّانِ أَخَذُوا بِوَحْبِكَ دُونَ قَوْلِ فُكَانِ يع صيهم سامُ وهُ شَرَّ هَ وَانِ بِاللَّعْن والتَّضْلِيل والكُفْرانِ هُم أَهْلُهُ لَا عَسْكَرُ النَّفُرُ قَانِ سِ عِهُ ونَ فْ يِ عِهِ مُ عَن الأَوْطَ انِ حُدهُ ر الَّتِي نَفَرَتْ بِلَا أَرْسَانِ يُـوصِـي بِـذلِكَ أُوَّلٌ لِلثَّانِـي قَدْ دَانَ بِالآثِارِ والشَّوْرَانِ فِي بَيْتِ زِنْدِيقِ أَخِي كُفْرَانِ فِي الفِسْقِ لَا في طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ بَ لْ لِلتَّ بَ رُّكِ لَا لِفَ هُم مَعَ اني أَوْ تُربَةٍ عِوضاً لِذِي الأَثْمَانِ صَوْتِيَّةُ الأَنْخَامِ والأَلْحَانِ

٥٥٥٤ \_ ثُـمَّ ادَّعـى كُـلُّ بِأَنَّ الْعَـقْـلَ مَا ٤٦٥٦ \_ يَا رَبِّ قَدْ حَارَ الْعِبَادُ بِعَقْل مَنْ ٤٦٥٧ \_ وَبِعِقْلِ مَنْ يُقضَى عَلَيْكَ فَكُلَّهُمْ ٤٦٥٨ \_ يَا رَبِّ أَرْشِدْنَا إِلَى مَعْقُولِ مَنْ ٤٦٥٩ \_ جَاؤُوا بِشُبِهَاتٍ وَقَالُوا إِنَّهَا ٤٦٦٠ ـ كُلُّ يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَمَا ٤٦٦١ \_ وَقَضَوْا بِهَا إِفْكًا عَلَيْكُ وَجُرْأَةً ٢٦٦٢ \_ يَا رَبِّ قَدْ أَوْهَى النُّفَاةُ حَبَائِلَ الـ ٤٦٦٣ ـ يَا رَبِّ قَدْ قَلَبَ النُّفَاةُ الدِّينَ والْـ ٢٦٦٤ - يَا رَبِّ قَدْ بِغَتِ النُّفَاةُ وأَجْلَبُوا ٤٦٦٥ \_ نَصَبُوا الحَبَائِلَ والغَوَائِلَ لِلأَلَى ٢٦٦٦ ـ وَدَعَوْا عِبَادَكَ أَنْ يُطِيعُوهُمْ فَمَنْ ٤٦٦٧ \_ وَقَضَوْا عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِضَلَالِهِمْ ٤٦٦٨ \_ وَقَضَوْا عَلَى أَتْبَاعِ وَحْيِكَ بِالَّذِي ٢٦٦٩ ـ وَقَضَوْا بِعَزْلِهِمُ وقَتْلِهِمُ وَحُب ٤٦٧٠ ـ وَتَلَاعَبُوا بِالدِّينِ مِثْلَ تَلَاعُبِ الْـ ٢٦٧١ - حَتَّى كَأْنَّهُ مُ تَوَاصَوْا بَيْنَهُمْ ٤٦٧٧ \_ هَجَرُوا كَلَامَكَ هَجْرَ مُبْتَدِع لِمَنْ ٤٦٧٣ \_ فكأنَّهُ فِيمَا لَديْهِمْ مُصْحَفٌ ٤٦٧٤ \_ أَوْ مَسْجِدٌ بِجِوَارِ قَوْم هَمُّهُمْ ٥٧٧٥ \_ وَ خَـواصُـهُ مْ لَمْ يَـقْرَؤُوهُ تَـدَبُّراً ٢٦٧٦ \_ وَعَوَامُهُمْ فِي السُّبْعِ أَوْ فِي خَتْمةٍ ٤٦٧٧ ـ هَـذَا وَهُـمْ حَـرْفِيَّةُ التَّجْويـدِ أَوْ

إسْكُم مَا فِيهَا مِنَ القُرْآنِ جِلْدُ الَّذِي قَدْ سُلَّ مِنْ حَيَوانِ أضلًا وَلَا حَرْفاً مِنَ الفرقانِ هُ وَ جِبرَئيلُ أَم الرَّسُولُ فَذَانِ أَشْيَاخُهُمْ يَامِحْنَةَ القُرْآنِ إلَّا السمِدادَ وكَاغِدَ الإنْسسانِ تِـلْكَ الـقُـلُوب وَحُـرْمَـةُ الإِسمَانِ مَا بَيْ نَا لِلَّهِ مِنْ قُرْآنِ عبير ذَاكَ عِبَارَةٌ بلِسَانِ إِذْ هُمْ قَدِ اسْتَغْنَوْا بِقَوْلِ فُكُونِ فَيِ قَدْرِ مَا عَفَلُوا مِنَ القُرْآنِ لِ عَلَيْهِ تَصْريحاً بلا كِتْمَانِ كَ الْعَزْلُ قَائِدَهُمْ إِلَى الْخِذْلَانِ نٌ فَهُ وَ مَعْزُولٌ عَن الإِيقَانِ مِيزَانُها هُ وَ مَنْطِقُ اليُونَانِ أَعْلَمُهُ فِي آخِر الأَزْمِانِ أَقْدَامُ هُمْ منساعَ لَى الأَذْقَانِ للا فَهُ وَ كَافِيهِمْ بِلَا نُقْصَانِ إيمان والإسقان والسعرفان نِ حَقِيقًةً وَقُواطِع البُرْهَانِ يا قِلَّة الأنْصَارِ والأعوانِ

٤٦٧٨ - يَا رَبِّ قَدْ قَالُوا بِأَنَّ مَصَاحِفَ الْ ٩٧٦ - إلَّا السمِدادُ وَهَدِهِ الأورَاقُ والس ٠ ٤٦٨ - وَالْكُلُّ مَخْلُوقٌ وَلَسْتَ بِقَائِل ٤٦٨١ - إِنْ ذَاكَ إِلَّا قَولُ مَحْلُوقِ وَهَلْ ٤٦٨٢ - قَولَانِ مَشْهُورَانِ قَدْ قَالَتْهُ مَا ٤٦٨٣ - لَوْ دَاسَـهُ رَجُـلٌ لَقَـ الُوا لَمْ يَـطَـأ ٤٦٨٤ \_ يَا رَبِّ زَالَتْ مُومَةُ النَّهُ وَآنِ مِنْ ٤٦٨٥ \_ وَجَرَى عَلَى الأَفْوَاهِ مِنْهُم قَوْلُهُمْ ٢٦٨٦ ـ مَا بَيْنَنَا إِلَّا الحِكَايةُ عَنْه وَالتَّ ٤٦٨٧ - هَـذَا وَمَـا الـــَّالُونَ عُــمَّالًا بــهِ ٤٦٨٨ - إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ الحنَاجرَ مِنْهُمُ ٤٦٨٩ - وَالْبَاحِثُونَ فَقَدَّمُوا رَأْيَ الرِّجَا • ٢٦٩ - عَــزَلُوهُ إِذْ وَلَّوْا سِـوَاهُ وَكَـانَ ذَا ٤٦٩١ - قَالُوا وَلَمْ يَحْصُلْ لَنَا مِنْهُ يَقِيد ٢٩٩٧ - إِنَّ الْيَهِينَ قَواطِعٌ عَقْلِيَّةٌ ٢٦٩٣ ـ هَـذًا دَلِيـلُ الـرَّفْع مِـنْه وَهَـذِهِ ٤٦٩٤ - يَا رَبِّ مَنْ أَهْ لُوهُ حَقًا كَيْ تُرَى 2790 - أَهْ لُوهُ مَنْ لا يَرْتَضي مِنْهُ بَدِيد ٤٦٩٦ - وَهُوَ الدَّلِيلُ لَهُمْ وهَادِيهِم إِلَى الْه ٤٦٩٧ - هُوَ مُوصِلٌ لَهُمُ إِلَى دَرَكِ الْيَقي ٤٦٩٨ - يَارَبُّ نَحْنُ العَاجِزُونَ بِحُبِّهِمْ

## فهڻ

# في أذانِ أهلِ السنّةِ الأعلامِ بصريحِهَا جهراً على رؤوسِ منابرِ الإسلام

تَبِهُ وا فَإِنِّي مُعُلِنٌ بِأَذَانِ تَأْذِينُ حَقٌّ وَاضِح السِّبِيانِ كُلِّ المُرىءِ فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ عَرَبِيُّ مَحْلُوقًا مَنَ الأَكْوَانِ مَلَكِئُ أَنْشَاهُ عَن الرَّحْمٰن جَـشَـريُّ أَنْـشـاهُ لَنَـا بـلِسَـانِ شبيه مَا أَنْتُمْ عَلَى إِيمَانِ عَدَم السكَسلام وَذَاكَ لِلأَوْتَسانِ لِهَةٍ وَذَا البُرْهَانُ فِي القرآنِ ليها فَلَا تَعْدِلْ عَن الفرقانِ مُتَكَلِّماً بِحَقِيقَةٍ وَبَيَانِ بالْجَامِدَاتِ عظِيمَةِ النَّقْصَانِ حملن أهل العلم والعرفان قَلْبِ الرَّسُولِ الوَاضِح البُوهَانِ عاً إذْ هُمَا أَخُوَانِ مُصْطَحِبَانِ حمدن تنسلخوا مِنَ الإِيمَانِ قَالَ الصَّوَابَ وَجَاء بِالإحْسَانِ بِأَنَامِل الأَشْيَاخ والشُّبَّانِ وَمِدَادُنَا والسرَّقُّ مَخْدلُوقانِ)

٤٦٩٩ ـ يَا قَوْم قَدْ حَانَتْ صَلَاةُ الفَجْر فَانْد ٠٠٠ ـ لَا بِالْمُلَحَّنِ وَالْمُبِدَّلِ [ذَاكَ] بَلْ ٤٧٠١ ـ وَهُ وَ الَّذِي حَقّاً إِجَابَتُه عَلَى ٤٧٠٢ \_ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ الْ ٢٠٠٣ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْ ٤٧٠٤ \_ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْهِ ٤٧٠٥ ـ هَـذِي مَـقَالَاتٌ لَكُـم يَـا أُمَّـةَ الـتَّــ ٢٠٠٦ - شَبَّهْتُمُ الرَّحْمٰنَ بِالأَوْتَانِ فِي ٤٧٠٧ ـ مِـمَّا يَـدُلُّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِآ ٤٧٠٨ ـ في سُورَةِ الأعْرَافِ مَعْ طَهَ وَتِا ٤٧٠٩ ـ أَفَصَحَ أَنَّ الجَاحِدينَ لِكُونِهِ ١٧١٠ ـ هُمْ أَهْلُ تَعْطِيلُ وَتشْبِيهٍ معاً ٤٧١١ ـ لَا تَقذِفُوا بِالدَّاءِ مِنْكُمْ شِيعَةَ الرَّ ٤٧١٢ ـ إنَّ الَّذِي نَسزَلَ الأمِسِنُ بِهِ عَسلَى ٤٧١٣ ـ هُو قَوْلُ رَبِّي اللَّفْظُ وَالمَعْنَى جَمِيه ٤٧١٤ ـ لَا تَقْطَعُوا رَحِماً تَوَلَّى وَصْلَهَا الرَّ ٤٧١٥ ـ وَلَقَدْ شَفَانَا قَوْلُ شَاعِرنَا الَّذِي ٤٧١٦ ـ (إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي المصَاحِفِ مُثْبَتُ ٤٧١٧ ـ هُـوَ قَـولُ رَبِّى آيُـه وحُروفُـهُ

لَكِتُّهُ اسْتَولَى عَلَى الأَكْوانِ بِ تَسعْسرُجُ الأَمْسلَاكُ كُسلَّ أَوَانِ أَمْ لَاكُهُ مِنْ فَوقِهِمْ بِبَيَانِ أطُّ به كالرَّحْل لِلرُّكْبَانِ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ فَوْقِ سِتِّ ثَمَانِ رَبِّ عَلَى العَرْش اسْتَوى رحْمٰن دِ فَ لَا تَضِعْ فَوقِيَّةَ الرَّحْمٰن لَا تَهْضِمُ وهَا يَا أُولِي البُهْتَانِ قَ العَرْش بالبُرْهَانِ ثُمَّ استَوى بالذَّاتِ فافْهَمْ ذَانِ اتِ اللَّهِ مَ ذُكِرَتْ بِلَا فُرْقَانِ بِاللَّاتِ هَلْذِي كُلُّهَا بوزَانِ مَعْ لُوم بِ الفِيطْ رَاتِ لِ الإنسانِ فَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ ذُو السُّلْطَانِ قِ رَسُولُهُ فَدَنَا مِنَ السَدَّيَّانِ لَا يُنْكِرُوا المعْرَاجَ بِالْجُهْتَانِ وَدَنَا إِلَيْهِ السَّرَّبُ ذُو الإحسسانِ فِي ذَلِكَ السمعراج بالمسيزانِ مِعْرَاجُ لَمْ يَحْصُلْ إِلَى الرَّحمٰن رَبُّ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الإِنْسَانِ حَقّاً إِلَيْهِ بِإصْبَعِ وَبَنَانِ دُونَ المُعَرَّفِ مَوْقِفِ الغُفْرانِ قُطِعَتْ فَعِنْدَ اللَّهِ يَجْتَمِعَانِ

٤٧١٨ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى العَرْش اسْتَوَى ٤٧١٩ \_ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذُو المعَارِجِ مَنْ إِلَيْ • ٤٧٧ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ يَخَافُ جَلَالَهُ ٤٧٢١ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ غَدًا لِسَرِيرِهِ ٤٧٢٢ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ أَتَانَا قَوْلُهُ ٤٧٢٣ - نَـزَلَ الأَمِـينُ بهِ بالمُـر الـلَّهِ مِـنْ ٤٧٢٤ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَاهِرٌ فَوْقَ العِبَا ٥ ٤٧٢ - مِنْ كُلِّ وَجْهِ تِلْكَ ثَابِتَةٌ لَهُ ٤٧٢٦ - قَـهْ راً وَقَـدْراً واسْتِـوَاءَ الـذَّاتِ فَـوْ ٤٧٢٧ ـ فَبِذَاتِهِ خَلَقَ السَّمَواتِ العُلَى ٤٧٢٨ - فَضَمِيرُ فِعْلِ الاسْتِوَاءِ يَعُودُ لِلذّ ٤٧٢٩ ـ هُـوَ رَبُّنَا هُـوَ خَالِقٌ هُـوَ مُـستَـو • ٤٧٣ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذُو العُلُوِّ المُطَلْق الْ ٤٧٣١ ـ فَعُلُوهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ ثَابِتٌ ٤٧٣٢ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ رَقَى فَوْقَ الطِّبَا ٤٧٣٣ - وَإِلَيْهِ قَدْ صَعِدَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٤٧٣٤ ـ وَدَنَا مِنَ السَجَبَّارِ جَلَّ جَلَلالُهُ ٤٧٣٥ ـ وَاللَّهُ قَدْ أَحْصَى الَّذِي قَدْ قُدْ قُدْ اللَّهِ ٤٧٣٦ - قُلْتُم خَيَالًا أَوْ أَكَاذِيباً أَوِ الْـ ٤٧٣٧ \_ إِذْ كَان مَا فَوْقَ السَّماواتِ العُلَى ٤٧٣٨ ـ وَالسَّلَّهُ أَكْبَرُ مَسنْ أَشَارَ رَسُولُهُ ٤٧٣٩ ـ فِي مَجْمَع الحَجِّ العَظِيم بِمَوْقِفٍ • ٤٧٤ - مَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ أَشَارَ بِإِصْبَع

شَـىءٌ وَشَـأْنُ الـلَّه أَعْظُمُ شَـانِ وَالأَرْضَ والـكُـرْسِيَّ ذَا الأَرْكَانِ قَ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ بِالبُوهَانِ يَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الإنْسَانِ لُوا رَبُّنَا حَقًا بِكُلِّ مَكَانِ وحَصَرْتُ مُ وهُ فِي مَكَانٍ تَانِ فِينَا وَلَا هُو خَارِجَ الأَكْوَانِ وَبَدَتْ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ عَيْنَانِ مِثْل وَعنْ تَعْطِيل ذِي كُفْرَانِ أوْصَافُ كَامِلَةً بلانُقْصَانِ دِ كَقَوْلِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالْكُفْرَانِ قَدْ شَبَّهُ وهُ بِكَامِلِ ذِي شَانِ حِبَةٍ وعن كُفُو وعن أخدانِ دِ فَذَانِ تَشْبِيهَانِ مُمْتنِعَانِ الشَّانِ فِي صَمَديَّةِ الرَّحْمٰنِ كُفُو الَّذِي هُو لَازِمُ الإِنْسَانِ لِلَّهِ سَالِمةً مِنَ النُّفُصَانِ صَـمَـدٌ سِـوَاهُ عَـزَّ ذُو السُّلْطَانِ به خلقه ما ذَاكَ فِي الإمْكانِ وَعُلِوِّهِ حَلَقٌ بِلَا نُكُرانِ يَا فِرْقَةَ التَّلبيس والطَّغْيَانِ عطيل تَرُويجاً عَلَى العُمْيَانِ كَصِفَاتِنَا جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ

٤٧٤١ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ظَاهِرٌ مَا فَوقَهُ ٤٧٤٢ \_ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَرْشُهُ وَسِعَ السَّمَا ٤٧٤٣ ـ وَكَذَٰلِكَ الكُوسِيُّ قَدْ وَسِعَ الطَّبَا ٤٧٤٤ \_ وَالرَّبُّ فَوْقَ الْعَرْشُ والْكُرْسِيِّ لَا ٥٤٧٥ \_ لَا تَحصرُوهُ فِي مَكَانٍ إِذْ تَـقُـو ٤٧٤٦ - نَزَّهْ تُموهُ بِجَهْلِكُمْ عَنْ عَرْشِهِ ٤٧٤٧ ـ لَا تُسعْدِمُ وهُ بِقَولِكُم لَا دَاخِلٌ ٤٧٤٨ - اللَّهُ أَكْبَرُ هُتِّكْتُ أَسْتَارُكُمْ ٤٧٤٩ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِبْهٍ وَعَنْ • ٤٧٥ \_ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ لَهُ الأسْمَاءُ وَالْه ٤٧٥١ \_ وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِبْهِ الجَمَا ٤٧٥٢ ـ هُمْ شَبَّهُ وهُ بِالْجَمَادِ وَلَيْتَهُمْ ٤٧٥٣ ـ والـلَّهُ أكبرُ جلَّ عن ولَدٍ وصا ٤٧٥٤ \_ واللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِبْهِ العِبَا ٥٥٧٥ \_ واللَّهُ أَكْبَرُ وَاحِدٌ صَمَدٌ فَكُلُّ ٤٧٥٦ ـ نَـفَـتِ الـولَادَةَ والأبُـوَّةَ عَـنْـهُ والْـ ٤٧٥٧ \_ وَكَذَاكَ أَثْبَتَتِ الصِّفَاتِ جَميعَهَا ٤٧٥٨ \_ وَإِلَيْهِ يَصْمُدُ كُلُّ مَخْلُوقِ فَلَا ٤٧٥٩ ـ لَا شَيْءَ يُشْبِهُهُ تَعَالَى كَيْفَ يُشْدِ ٤٧٦٠ ـ لَكِنْ ثُبُوتُ صِفَاتِهِ وَكَلامِهِ ٤٧٦١ ـ لا تَجْعَلُوا الإِثْبَاتَ تَشْبِيها لَهُ ٤٧٦٢ \_ كَمْ تَرْتَفُونَ بِسُلَّم التَّنْزِيه لِلتَّـ ٤٧٦٣ ـ فَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ

٤٧٦٤ ـ هَـذَا هُـوَ الـتَّسْبِيهُ لَا إِنْبَاتُ أَوْ صَافِ الكَـمَالِ فَـمَا هُـمَا عِـدُلانِ \* \*\*

## فهنگ

### في تلازُم التَّعطيلِ والشِّركِ

كَانَا هُمَا لَا شَكَّ مُصْطَحِبَانِ حَتْماً وَهَذَا وَاضِحُ التّبيانِ جَلْوَى وَيُغْنِى فَاقَةَ الإنْسَانِ وَإِلَيْهِ يَفْزَعُ طَالِباً لأَمَانِ وَعُلِوُّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِ مَكَانِ مِنْ جَانِبِ التَّعْطِيلِ والنُّكْرَانِ وْجِيدِ حَقّاً ذَانِ تَعْطِيلَانِ نُـوح إِلَى الـمـبـعُـوثِ بـالـقُـرْآنِ مَا رَابِعُ أَبَداً بِذِي إِمْكَانِ فَإِذَا دَعَاهُ دَعَا إلىها تَانيي لكَ جَاحِدٌ يَدْعُو سِوَى الرَّحْمٰنِ شِرْكاً وَتَعْطِيلًا لَهُ قَدَمَانِ رُ الحَلْق ذَاكَ خُلَاصَةُ الإِنْسَانِ هُ قَصِطً فِسِي الأَكْسِوانِ حَالَاتِ مِنْ سِنْ إعْلَانِ لِيُّ كَمَا قَدْ جُرِّدَ النَّوْعَانِ ر اللّهِ قُسلْ يَالَّيْهَا بِسِيسانِ

٤٧٦٥ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الشِّرْكَ وَالتَّعْطِيلَ مُذْ ٤٧٦٦ - أبداً فَكُلُّ مُعَطِّل هُ وَمُشْرِكُ ٤٧٦٧ \_ فَالْعَبْدُ مُضْطَرٌ إِلَى مَنْ يَكْشِفُ الْ ٤٧٦٨ - وَإِلَيْهِ يَصْمُدُ فِي الحَوَائِجِ كُلِّهَا ٤٧٦٩ ـ فإذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ وَفِعَالُهُ • ٤٧٧ - فَرْعَ الْعِبَادُ إِلَى سِوَاهُ وَكَانَ ذَا ٤٧٧١ - فَمُعَطِّلُ الأَوْصَافِ ذَاكَ مُعَطِّلُ التَّ ٤٧٧٢ ـ قَدْ عُطِّلا بِلسَانِ كُلِّ الرُّسُلِ مِنْ ٤٧٧٣ ـ وَالنَّاسُ فِي هَذَا ثَلَاثُ طَوائِفٍ ٤٧٧٤ - إحدى الطّوائِفِ مُشْرِكٌ بإلهه ٧٧٥ ـ هَـذًا وَتـانِـي هـذِهِ الأقْـسَام ذَا ٤٧٧٦ ـ هُـوَ جَـاحـدٌ لِلرَّبِّ يَـدْعُـو غَـيْـرَهُ ٧٧٧ ـ هَـذَا وَتُـالَثُ هَـذِهِ الأَقْسَام خَيْـ ٤٧٧٨ - يَدْعُو الإلنة الحَقّ لَا يَدْعُو سِوَا ٤٧٧٩ ـ يَدْعُوه فِي الرَّغَبَاتِ والرَّهَبَاتِ والْ ٠ ٤٧٨ - تَـوْحِيدُهُ نَـوْعَـانِ عِـلْمِـيِّ وَقَـصْـ ٤٧٨١ \_ فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ مَعْ تَالٍ لنَط

وَكَذَا بِسُنَّةِ مَغْرِبٍ طَرَفَانِ تَجْرِيدَكَ التَّوْجِيدَ لِلدَّيَّانِ خَتْماً لِسَعْيِ اللَّيْلِ بِالإحسانِ فِ وَذَاكَ تَحْقِيقٌ لِهَذَا الشَّانِ فِ وَذَاكَ تَحْقِيقٌ لِهَذَا الشَّانِ يَتَفرَّقَانِ وَلَيْسَ يَنْفَصِلَانِ ذُو الشِّرْكِ فَهْ وَ مُعَطِّلُ الرَّحْمٰنِ حُدْن الشِّرْكِ فَهْ وَ مُعَطِّلُ الرَّحْمٰنِ حُدْن الشِّرْكِ فَهْ وَ مُعَطِّلُ الرَّحْمٰنِ

٤٧٨٧ ـ وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِسُنَّةِ فَجُرِنَا ٤٧٨٧ ـ لِيَكُونَ مُفْتَتَحُ النَّهَارِ وَخَتْمُهُ ٤٧٨٤ ـ ولِذَاك قَدْ شُرِعَا بِحَاتَمِ وِتْرِنَا ٤٧٨٥ ـ وَلِذَاك قَدْ شُرِعَا بِرَكْعَتَيِ الطَّوَا ٤٧٨٥ ـ وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِرَكْعَتَيِ الطَّوَا ٤٧٨٦ ـ فَهُمَا إِذَا أَخُوانِ مُصْطَحِبَانِ لَا ٤٧٨٨ ـ فَهُمَا إِذَا أَخُوانِ مُصْطَحِبَانِ لَا ٤٧٨٨ ـ فَهُمَا أَوْصَافِ ذُو شِرُكٍ كَذَا ٤٧٨٨ ـ أَوْ بَعْض أَوْصَافِ الكَمَالِ لَهُ فَحَقً

\* \* \*

## فھڻ

### في بيانِ أنَّ المعطِّلَ شرٌّ مِنَ المشْرِكِ

إشراكِ بالمعقولِ والبُوهَانِ لِكَمَالِهَا هَذَانِ تَعْطِيلَانِ الْكَمَالِهَا هَذَاكَ الْقَدْحِ مِنْ نُقْصَانِ هَةِ كُمْ بِذَاكَ القَدْحِ مِنْ نُقْصَانِ لَفَى مِنَ الرَّبِ العَظِيمِ الشَّانِ لَفَى مِنَ الرَّبِ العَظِيمِ الشَّانِ العَظيمِ الشَّانِ العَظيمِ الشَّانِ مِن قَدَمَ وَمِنْ أَوْثَانِ سِ الرَّبِ بِالأُمَرَاءِ والسَّلْطَانِ سِ الرَّبِ بِالأُمْرَاءِ والسَّلْطَانِ نِ تَوسُّطِ الشَّفَعَاءِ والأَعْوانِ نِ تَوسُّطِ الشَّفَعَاءِ والأَعْوانِ نَ تَوسُطِ الشَّفَعَاءِ والأَعْوانِ نَ قَدَمَ الْأُنْسَانِ فَي فَلَمُ اللَّهُ الْمُنْسَانِ كُلِّ السَّوْجُوهِ لِمَنْ لَهُ أَذُنَانِ عَلَمْ بِأَحْوالِ الرَّعايا دانِ عِلْمُ بِأَحْوالِ الرَّعايا دانِ عَلَمْ بِأَحْوالِ الرَّعايا دانِ يَعالَمُ بِأَحْوالِ الرَّعايا دانِ يَعالَمُ بِأَحْوالِ الرَّعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ المَعايانِ الرَعايانِ الرَعانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعانِ الرَعايانِ الرَعايانِ الرَعانِ الرَعانِ الرَعانِ الرَعانِ المَانِ الرَعانِ الرَعانِ

٤٧٩٩ ـ لَكِنْ أَخُو التَّعْطِيلِ شَرُّ مِنْ أَخِي الْهِ ٤٧٩٠ ـ إِنَّ السمعط لَ جَاحِدٌ لِلذَّاتِ أَوْ ٤٧٩١ ـ مُتَضَمِّنَانِ القَدْح فِي نَفْسِ الأُلُو ٤٧٩٢ ـ مُتَضَمِّنَانِ القَدْع فِي نَفْسِ الأُلُو ٤٧٩٢ ـ وَالشِّرْكُ فَهُو تَوسُّلٌ مَقْصُودُهُ الزُّ ٤٧٩٣ ـ بِعِبَادَةِ المحْلُوقِ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ ٤٧٩٤ ـ بِعِبَادَةِ المحْلُوقِ مِنْ حَجَدٍ وَمِنْ ٤٧٩٤ ـ فَالشِّرْكُ تَعْظِيمٌ بِجَهْلٍ مِنْ قِيا ٤٧٩٥ ـ فَالشِّرْكُ تَعْظِيمٌ بِجَهْلٍ مِنْ قِيا ٤٧٩٥ ـ فَالشِّرُكُ البَابَ لَا يُغْشَى بِدُو ٤٧٩٦ ـ ودَهَاهُمُ ذَاكَ القِياسُ المُسْتَبي بِدُو ٤٧٩٧ ـ الفَرْقُ بَيْنَ اللَّهِ والسُّلْطَانِ مِنْ عَمَل المُسْتَبي عَنْ اللَّهِ والسُّلْطَانِ مِنْ اللَّهِ والسُّلْطَانِ مِنْ ٤٧٩٧ ـ إِنَّ المُسُلُوكَ لَعَاجِرُونَ وَمَا لَهُمْ مُنَا لَهُمْ عَلَى الَّذِي ٤٧٩٨ ـ كَلَّ وَلَا هُمْ قَادِرُونَ عَلَى الَّذِي

لِقَصَا حَوائع كُلِّ مَا إنسانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ هُمْ أُولُو النُّقْصَانِ يُطِ حَاجَةً مِنْهُمْ مَدَى الأزْمَانِ تَدِرٌ عَلَى مَا شَاءَ ذُو إِحْسَانِ هُمْ حَاجَةً جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ لِسِواهُ مِنْ مَلْكٍ وَلَا إنْسسانِ فِي ذَاكَ يَا ذُذُ لِلشَّفِيعِ الدَّانِي يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً كما قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ فُوعٌ إِلَيْهِ وَشَافِعٌ ذُو شَانِ لَهُمُ ورَحْمَةً صَاحِب العِصْيَانِ بهِ وَحْدَهُ مَا مِنْ إلىهِ ثَانِ هُ إِلَيْهِ دُونَ الإِذْنِ مِنْ رَحْهِ مِنْ رَحْهِ مِنْ تَعقِدْ عَلَيْهَا يَا أَخَا الإِحمَانِ تَعددِلْ عن الآثار والقُرآنِ لِسِواهُ مِنْ مَلْكِ وَلَا إنْسَانِ وَرَآهُ تَنْقِيصاً أُولُو النُّقْصَانِ حمين بَلْ أَحَدِيَّةَ الرَّحْمين عَرْشِ الإلنه إِلَى الحَضِيضِ الدَّاني بده له من أبطل البطكن مِنْ دُونِهِ وَالْمِنْ الأَكْسُوانِ طُرّاً تَولّاهُ العَظِيمُ الشَّانِ وَلَّاهُ مَا يَرْضَى بِهِ لِهَ وَانِ وَكَذَاكَ عِنْدَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ

٠٠٨٠ - كَـلَّا وَمَـا تِـلْكَ الإِرَادَةُ فِـيـهـمُ ١٠٨١ - كَلَّا وَلَا وَسِعُوا الْخَلِيقَةَ رَحْمةً ٤٨٠٢ ـ فَلِذَلِكَ احْتَاجُوا إِلَى تِلْكَ الوَسَا ٤٨٠٣ ـ أُمَّا الَّذِي هُ وَ عَالِمٌ لِلْغَيْبِ مُقْد ٤٨٠٤ ـ وَتَخَافُهُ الشُّفَعَاءُ لَيْسَ يُريدُ مِنْ • ١٨٠ - بَـلْ كُـلُّ حَاجَاتٍ لَهُمْ فَالَيْهِ لَا ٢٠٠٦ - وَلَهُ السُّفَاعَةُ كُلُّهَا وَهُ وَ الَّذِي ٧٠٨٤ - لِمَن ارْتَضَى مِمَّنْ يُوحِّدُهُ وَلَمْ ٨٠٨ - سَبَقَتْ شَفَاعَتُهُ إِلَيْهِ فَهُ وَمَشْ ٤٨٠٩ \_ فَالِذَا أَقَامَ الشَّافِعِينَ كَرَامَةً ١٨١٠ - فَالْكُلُّ مِنْهُ بَدَا وَمَرْجِعُهُ إِلَيْ ٤٨١١ - غَلِطَ الأَلَى جَعَلُوا الشَّفَاعَةَ مِنْ سِوا ٤٨١٢ ـ هَـذِي شَـفَاعـةُ كُـلِّ ذِي شِـرُكٍ فَـلَا ٤٨١٣ - وَاللَّهُ فِي القُرْآنِ أَبْطَلَهَا فَلَا ١٨١٤ - وَكَا السوَلَايَةُ كُالُهِ لَا ١٨١٥ - وَاللَّهِ لَمْ يَفْهَمْ أُولُو الإشْرَاكِ ذَا ٤٨١٦ \_ إِذْ قَدْ تَضَمَّنَ عَزْلَ مَنْ يُدْعَى سِوَى الرَّ ٤٨١٧ - بَـل كُـلُ مَـدْعُـوً سِـوَاهُ مِـنْ لَدُنْ ٤٨١٨ - هُ وَ بَ اطِلٌ في نَفْسِهِ وَدُعَاءُ عَا ٤٨١٩ - فَ لَهُ الْوَلَايِةُ والْولَايَةُ مَا لَنَا • ٤٨٢ - فَاإِذَا تَا وَلَاهُ الْمُارُقُ دُونَ الْوَرَى ٤٨٢١ ـ وَإِذَا تَــوَلَّى غَــيْـرَهُ مِــنْ دُونِــهِ ٤٨٢٢ ـ فِي هَـذِهِ الدُّنْيا وَبَعْدَ مَـمَاتِـهِ

يَوْمَ المعَادِ فَيسْمَعُ التَّقَلانِ نَ وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ وَالأَوْتَانِ حَتَّى تَنَالَ وَلَايَةَ الرَّحْمُن وَكِفَايَةً ذُو الفَضْل والإحسانِ فى طَرْفةٍ بسقلُب الأجفانِ تَأْتِي إِلَيْكَ بِرَحْمَةٍ وَحَنَانِ ويَرَاكَ حِينَ تَجِيءُ بِالعِصْيَانِ وَوقَايَةٍ مِنْهُ مَدى الأزْمَانِ مُتَقَلِّباً فِي السِّرِّ وَالإعْلَانِ ءِ فَـ كُـلَّ يَـوْم رَبُّـنَا فِـي شَانِ لَا يَعْتَرِي جَدْوَاهُ مِنْ نُقْصَانِ هراء أمر بين البطكان باللَّهِ وهُو فَأَقْبَحُ البُهْتَانِ مَا عَطَّلُوا الأَوْصَافَ لِلرحْمُنِ النَّفْ عُ أَيْنَ النَّفْ عُ مِنْ إِيمَانِ بِ فَهُ وَ يَدْعُ وهُ إِلَى الأَكْ وَانِ مُتَنَقَّلًا فِي هَذِه الأَعْيَانِ ذَا شَانُهُ أَبداً مَدكى الأزْمَانِ بمنازل الطّاعات والإحسان وَهِي الطّريقُ لَهُ إِلَى الرَّحْمَ نِ مَا عِنْدَهُ رَبِّانِ مَعْبُودَانِ

٤٨٢٣ ـ حقاً يُنَادِيهِمْ نِدا سُبْحَانَهُ ٤٨٢٤ ـ يَا مَنْ يُرِيدُ وَلَايَةَ الرَّحْمُنِ دُو ٤٨٢٥ ـ فَارِقْ جَمِيعَ النَّاسِ فِي إشْرَاكِهِمْ ٤٨٢٦ \_ يَكْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الْخَلَائِقَ رَحْمَةً ٤٨٢٧ \_ يكفيكَ مَن لم تَخْلُ من إحسانهِ ٤٨٢٨ - يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ أَلطَافُهُ ٤٨٢٩ ـ يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي سِتْرِهِ ٤٨٣٠ ـ يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي حِفْظِهِ ٤٨٣١ ـ يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي فَضْلِهِ ٤٨٣٢ \_ يَدْعُوهُ أَهْلُ الأَرْضِ مَعْ أَهْلِ السَّمَا ٤٨٣٣ - وَهُ وَ الْكَفِيلُ بِكُلِّ مَا يَدْعُونَهُ ٤٨٣٤ \_ فَتَوسُّطُ الشُّفَعَاءِ والشُّرَكَاءِ والظَّ ٤٨٣٥ ـ مَا فِيهِ إِلَّا مَحْضُ تَشْبِيهِ لَهُمْ ٤٨٣٦ ـ مَعَ قَصْدِهِمْ تَعْظِيمَهُ سُبْحَانَهُ ٤٨٣٧ - لَكِنْ أَخُو التَّعْطِيل لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا ٤٨٣٨ \_ وَالْقَلْبُ لَيْسَ يَفِرُ إِلَّا بِالسَّعِبُ ٤٨٣٩ ـ فَتَرَى المعَطِّلَ دَائِماً فِي حَيرةٍ ٠٤٨٤ - يَدْعُ و إلى الله الله عَدْعُ وغَدْرَهُ ٤٨٤١ ـ وترى الموحّد دَائِماً مُتَنفًّا ٤٨٤٢ ـ مَا زَالَ يَـنْزِلُ فِي الـوَفَاء مَـنَازِلًا ٤٨٤٣ ـ لَكِنَّ مَا مَعْبُودُهُ هُو وَاحِدٌ

## فهنّ

### في مَثَلِ المشْرِكِ والمعطِّلِ

م لَسْتَ فِيْنَا قَطُّ ذَا شُلْطَانِ الله المسلوبة الوجدان دَبَّرْتَ أَمْرَ المُلكِ والسُّلطَانِ؟ يَا أَوْ نَطَفْتَ بِلَفْظَةٍ بِبَيَانِ؟ ليه لِمَنْ وَافِّي مِنَ البُلْدَانِ؟ عِلْم وَذَا سُخْطٍ وَذَا رضوانِ؟ مُتَصَرِّفاً بِالْفِعْلِ كُلَّ زَمَانِ؟ وبقدرةٍ أفعالَ ذِي سُلطانِ؟ فِعْل الَّذِي قَدْ قَامَ بِالأَذْهَانِ؟ لٌ غَيْرُ مَعْفُولِ لَدَى الإنْسَانِ لدُ هِي الَّتِي كَانَتْ بِلَا فُوقَانِ مَا كَانَ شَانُكَ مِثلَ هَذَا الشَّانِ عَنّا خَيَالًا دُرْتَ فِي الأَذْهَانِ مَلِكاً مُطَاعاً قَاهِرَ السُّلْطَانِ شَأْنُ الملُوكِ أَجَلُ مِنْ ذَا الشَّانِ وَسِوَاكَ لَا نَرْضَاهُ مِنْ سُلْطَانِ وَلأَجْلِ ذَا دَانَتُ لَكَ الشَّقَالَانِ تَوْلَيْتَ مَعْ هَذَا عَلَى البُلْدَانِ إِنْ لَمْ يَجِيءُ بِالشَّافِعِ الْمِعْوَانِ فَعَاءِ أَهْل القُرْب والإحسان

٤٨٤٤ ـ أَيْنَ الَّذِي قَدْ قَالَ فِي مَلِكٍ عَظِيه ٤٨٤٥ ـ مَا فِي صِفَاتِكَ مِنْ صِفَاتِ المُلْكِ شَيْ ٤٨٤٦ - فَهَل اسْتَوَيْتَ عَلَى سَريرِ المُلْكِ أَوْ ٤٨٤٧ ـ أَوْ قُلْتَ مَرْسُوماً تُنفَذُهُ الرَّعا ٤٨٤٨ ـ أَوْ كُنْتَ ذَا أَمْرِ وَذَا نَهْ ي وَتــكــ ٤٨٤٩ ـ أَوْ كُنْتَ ذَا سَمْع وَذَا بَصَر وَذَا • ٤٨٥ - أَوْ كُنْتَ قَطُّ مُكَلِّماً مُتَكَلِّماً ١٥٨١ ـ أو كُنتَ حَيّاً فاعلًا بمشيئةٍ ٤٨٥٢ ـ أَوْ كُنْتَ تَفْعِلُ مَا تَشَاءُ حَقِيقَةَ الْه ٤٨٥٣ - فِعْلُ يَقُومُ بِغَيْرِ فَاعِلِهِ مُحَا ٤٨٥٤ \_ بَـلْ حَالَةُ الفَعَالِ قَبْلُ وَمَعْ وَبَعْ ٥٥٨٥ - وَاللَّهِ لَسْتَ بِفَاعِل شَيْسًا إِذَا ٤٨٥٦ - لَا دَاخِلًا فِينَا وَلَسْتَ بِخَارِج ٤٨٥٧ - فَبِأَيِّ شَيْءِ كُنْتَ فِيْنَا مَالِكاً ٨٥٨ - اسماً وَرَسْماً لَا حَقِيقةَ تَحْتَهُ ٤٨٥٩ ـ هَـذَا وَتُـانٍ قَـالَ أَنْـتَ مَـلِيـكُـنَـا ٤٨٦٠ - إذْ مُحزْتَ أَوْصَافَ الكَمَالِ جَمِيعَهَا ٤٨٦١ \_ وَقَد اسْتَوَيتَ عَلَى سَرِيرِ المُلْكِ وَاسْ ٤٨٦٢ ـ لَكِئَ بَابَكَ لَيْسَ يَغْشَاهُ امْرِقٌ ٤٨٦٣ ـ وَيَدِلُ لِلْبَوَّابِ وَالسُّحِجَابِ والشُّ

٤٨٦٤ ـ أَفَيَ سُتَوِي هَـذَا وَهَـذَا عِنْدَكُمْ ـ أَفَيَ سُتَوِي هَـذَا وَهَـذَا عِنْدَكُمْ ـ كَالمَشْرِكُونَ أَخَفُّ فِي كُفْرَانِهِمْ ٤٨٦٥ ـ وَالمشرِكُونَ أَخَفُّ فِي كُفْرَانِهِمْ ٤٨٦٦ ـ [إنَّ المُعَطِّلَ بالعداوَةِ قَـائِمُ

وَاللَّهِ مَا اسْتَويَا لَدَى إنْسَانِ وَكِلَاهُمَا مِنْ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ للرَّحْمُنِ] فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ للرَّحْمُنِ]

\* \* \*

## فهن

### فيما أعدَّ اللَّهُ تعالى مِنَ الإحسانِ للمتمسِّكينَ بكتابهِ وسنَّةِ رسولِهِ عندَ فسادِ الزَّمانِ

وبِسُنَّةِ الْ هُخْتَارِ عِنْدَ فَسَادِ ذِي الأَزْمَانِ اللَّهِ اللَّذِي أَعْطَاه لِلإِنْسَانِ لَهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي الْمُرَءا مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيْرةِ الرَّحْمَنِ سِينَ الْمُرَءا مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيْرةِ الرَّحْمَنِ سِينَ الْمُرَءا فِي مُسْلِم فَافْهَهُ هُ فَهِمَ بَيانِ صِحْدَاقٌ لَهُ فِي مُسْلِم فَافْهَهُ هُ فَهِمَ بَيانِ حِحْدَةٌ حَقَّا اللَّيَّ وَذَاكَ ذُو بُوهَانِ جِهِجْرَةٌ حَقَّا اللَّيَّ حُقِيقِ لَا بِأَمَانِي وَاللَّهُ لِمَانِي اللَّهِ اللَّيَّ عُلِيلًا اللَّهُ اللَّيَّ عُلِيلًا اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ اللَّي اللَّي اللَّهُ الل

٤٨٦٧ ـ هَـذَا ولِلْمتَمسِّكينَ بِسُنَّةِ الْـ ٤٨٦٨ - أجر عَظِيمٌ لَيْسَ يَفْدُرُ قَدْرَهُ ٤٨٦٩ \_ فَـرَوَى أَبُـو دَاودَ فِـي سُـنَـن لَهُ ٤٨٧٠ \_ أَثَراً تَضَمَّنَ أَجْرَ خَمْسِينَ امْرَءاً ٤٨٧١ ـ إسْنَادُهُ حَسَنَ وَمِصْدَاقٌ لَهُ ٤٨٧٢ \_ إِنَّ الْعـبَادَةَ وَقُـتَ هَـرْجِ هِـجُـرَةٌ ٤٨٧٣ \_ هَذَا فَكُمْ مِن هِجْرَةٍ لَكَ أَيُّهَا السُّ ٤٨٧٤ \_ [هَـذَا وَكَمْ مِـنْ هِـجْـرَةٍ لَهُـمُ لِمَـا ٤٨٧٥ ـ هـ ذا ومِصداقٌ له فِي التِّرمِذِيِّ ٤٨٧٦ \_ فِي أَجْرِ مُحْيِي شُنَّةٍ مَاتَتَ فَذَا ٤٨٧٧ ـ هَـذَا وَمِـصْدَاقٌ لَهُ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَتَـى ٤٨٧٨ ـ تَشْبِيهُ أُمَّتِهِ بِغَيْثٍ أُوَّلُ ٤٨٧٩ \_ فَلِذَاكَ لَا يُدْرَى الَّذِى هُوَ مِنْهُ مَا • ٤٨٨ \_ وَلَقَدْ أَتِي أَثَرُ بِأَنَّ الفَضْلَ فِي الطَّـ

جَاءَ الحَدِيثُ وَلَيْسَ ذَا نُكُرَانِ فِي الشُّلَّتِين وَذَاكَ فِي السُّوانِ والسَّابِقُونَ أَقَالُ فِي الحُسبَانِ غُربَاءُ لَيْسَتْ غُربَةَ الأَوْطَانِ بالدِّين بَيْنَ عَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ فِي الغُرْبَتَ يْن وَذَاكَ ذُو تِبْيَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَيْسَ يَسْتَويَانِ مُحْيِينَ سُنَّتَهُ بِكُلِّ زَمَانِ أُخْذِ الْحَدِيثِ وَمُحْكَم القُوْآنِ أفْ كَارِ أَوْ بِنُ بَالَةِ الأَذْهَانِ يِّم قَاصِدِينَ لِمَطْلَع الإِيمَانِ آرَاءِ إِذْ أَغْنَاهُمُ الوَحْيَانِ مَنْ جَاءَ بالإِيمَانِ والعَرآنِ إِلَّا إذا مَا دَلَّهُمْ بِبَيَانِ أَعْيَتْ عَلَى العُلَمَاءِ فِي الأزْمَانِ مُخْتَارِ خَيْرُ طَوَائِفِ الإِنْسَانِ نَ اثْنَيْنِ مَا حُكِيَتْ بِهِ قَوْلَانِ وبَغُوا لَهَا التأويلَ بِالإحسانِ تَعْجَلْ بِرَدِّ مِنْكَ أَوْ نُكُرَانِ عِـلْماً بِهِ سَبَبُ إِلَى الحِـرْمَانِ وهُمَا لأهْل الفَضْل مرتَبتَانِ فَضْلًا عَلَى الإطْلَاقِ مِنْ إنسانِ بالاشتواءِ فَكَيْفَ بِالرُّجْحَانِ؟

٤٨٨١ ـ وَالوَسْطُ ذُو ثَبَج فَأَعْوَجُ هَكَذَا ٤٨٨٢ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي الوَحْي مِصْدَاقٌ لَهُ ٤٨٨٣ - أَهْلُ الْيَمِينِ فَثُلَّةٌ مَعَ مِثْلِهَا ٤٨٨٤ - مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ تَابِعَهُمْ هُمُ الْ ٥٨٨٥ ـ لـكِـنَّها والـلَّهِ غُـرْبَـةُ قائِم ٤٨٨٦ - فَلِذَاكَ شَبَّهَ هُمْ بِهِم مَتْبُوعُهُمْ ٤٨٨٧ - لَمْ يُشْبِهُوهُمْ فِي جَمِيع أَمُورِهِمْ ٤٨٨٨ - فَانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِهِ الغُرَبَاءَ بِالْ ٤٨٨٩ - طُوبَى لَهُمْ وَالشَّوْقُ يَحْدُوهُمْ إِلَى • ٤٨٩ - طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا بِنُحَاتَةِ الْ ٤٨٩١ - طُوبَى لَهُمْ رَكِبُوا عَلَى مَثْنِ العزَا ٤٨٩٢ - طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا شَيْئاً بِذِي الْ ٤٨٩٣ ـ طُوبَى لَهُمْ وَإِمَامُهُمْ دُونَ الورَى ٤٨٩٤ \_ واللَّهِ ما ائتَمُّوا بِشَخْص دُونَهُ ٤٨٩٥ ـ فِي البَابِ آثارٌ عَظِيمٌ شَأْنُهَا ٤٨٩٦ ـ إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ صَحَابَةَ الْـ ٤٨٩٧ ـ ذَا بِالضَّرُورةِ لَيْسَ فِيهِ الخُلْفُ بَيْ ٤٨٩٨ - فَالِذَاكَ ذِي الآثارُ أَعْضَلَ أَمْرُهَا ٤٨٩٩ - فَاسْمَعْ إِذاً تأويلَهَا وافْهَمْهُ لَا ٠٠٠ ٤٩ - إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَدِيءٍ لَمْ تُحِطْ ٤٩٠١ ـ الفَضلُ مِنْهُ مُطْلَقٌ ومُقَيَّدٌ ٤٩٠٢ \_ وَالفَضْلُ ذُو التَّقييد لَيْسَ بمُوجِب ٤٩٠٣ - لَا يُوجِبُ التَّقْييدُ أَنْ يُقضَى لَهُ

يِّل فَوْقَ ذِي التَّقْيِيدِ بِالإِحْسَانِ عاً لَمْ يَحُرُّهُ فَاضِلُ الإِنْسَانِ به وَلَا مُسسَاوَاةٍ وَلَا نُهُصَانِ فَضْلًا عَلَى المبْعُوثِ بِالقُرْآنِ مِنْ كُلِّ رُسْلِ اللَّهِ بِالبُرْهَانِ حَكَمَتْ لَهُمْ بِمَزِيَّةِ الرُّجْحَانِ] هَا فِي جَمِيع شَرائِع الإيمانِ غَتْح المُبِينِ وَبَيْعَةِ الرِّضُوانِ نَ وَهُمْ فَقَدْ كَانُوا أُولِي أَعْوَانِ مُتَحَمِّلُونَ لأجلهِ مِنْ شَانِ فَيْضِ العَدُوِّ وَقِلَةِ الأَعْوَانِ وَمَحَبَّةٍ وَحَقِيقَةِ العِرْفَانِ أنْصَارِ بَيْنَ عَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ تَرْجِعْ يُوَافِيهِ الفَرِيقُ الثَّانِي يَـلْقَـاهُ بَـيْـنَ عِـدىً بِـلَا مُـسـبَـانِ عَهْدُ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ الإِحْسَانِ أحْسَاءَهُ عَنْ حَرِّ ذِي النِّيرانِ يَكْفِيهِ عِلْمُ الوَاحِدِ المنَّانِ إلَّا الَّذِي آتَاهُ لِللَّالَّذِي آتَاهُ لِللَّالِّذِي آتَاهُ لِللَّالِّذِي آتَاهُ لِللَّالْدِي آتَاهُ لِللَّالْدِي وَالشُّكُرُ والتَّحْكِيمُ لِلقُرْآنِ دِ فَذَاكَ مُولِي الفَضْلِ والإحسانِ أغمال بَلْ بحقائِق الإيمان مُ بِقَلْبِ صَاحِبِهَا مِنَ الإحسانِ

٤٩٠٤ \_ إذْ كَانَ ذُو الإِطْلَاقِ حَازَ مِنَ الفَضَا ٥٠٠٥ ـ فَإِذَا فرَضْنَا وَاحِداً قَدْ حَازَ نَوْ ٤٩٠٦ ـ لَمْ يُوجِبِ التَّخْصِيصُ مِنْ فَضْل عَلَيْ ٤٩٠٧ \_ [مَا خَلْقُ آدَمَ بِالْيَدَيْنِ بِمُوجِب ٤٩٠٨ ـ وَكَذَا خَصَائِصُ مَنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ٤٩٠٩ ـ فَـمُحَمَّدٌ أَعْلَاهُمُ فَوْقاً وَمَا • ٤٩١ - فَالْحَائِزُ الْخَمْسِينَ أَجْراً لَمْ يَحُزْ ٤٩١١ ـ هَـلْ حَازَهَا فِي بَـدْرِ أَوْ أَحُـدٍ أَوِ الْـ ٤٩١٢ - بَل حَازَهَا إِذْ كَانَ قَدْ عَدِمَ المُعِي ٤٩١٣ ـ وَالرَّبُّ لَيْسَ يُضِيعُ مَا يَتَحَمَّلُ الْ ٤٩١٤ - فَتحَمُّلُ العَبْدِ الضَّعيفِ رِضَاهُ مَعْ ٤٩١٥ ـ مِـمّا يَـدُلُّ عَـلَى يَـقِـينِ صَـادِقٍ ٤٩١٦ - يَكُ فِيهِ ذُلًّا وَاغْتراباً قِلَّهُ الْـ ٤٩١٧ ـ فِي كُلِّ يَوْم فِرْقَةٌ تَعْزُوهُ إِنْ ٤٩١٨ - فَسَل الغَريبَ المُسْتضَامَ عَن الَّذِي ٤٩١٩ ـ هَذَا وَقَدْ بَعُدَ الْمَدَى وَتَطاوَلَ الْه • ٤٩٢ - وَلِذَاكَ كَانَ كَقَابِض جَمْراً فَسَلْ ٤٩٢١ ـ وَالسَّلَّهُ أَعْسَلَمُ بِالَّذِي فِسَى قَسْلِيهِ ٤٩٢٧ ـ فِي الْقَلْبِ أَمْرٌ لَيْسَ يَعْدُرُ قَدْرَهُ ٢٩٢٣ - بِرُّ وَتَـوْحِيدٌ وَصَـبْرٌ مَـعُ رضاً ٤٩٢٤ ـ شبحانَ قَاسِم فَضْلِهِ بَيْنَ العِبَاءَ ٤٩٢٥ ـ والفَضْلُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بصُورَةِ الْـ ٤٩٢٦ - وَتَفَاضُلُ الأَعْمَالِ يَتْبَعُ ما يَقُو

٤٩٢٧ - حَتَّى يَكُونَ العَامِلَانِ كِلَاهُمَا ٤٩٢٨ - هَذَا وَبَيْنَهُ مَا كَمَا بَيْنَ السَّمَا ٤٩٢٩ ـ وَيَكُونُ بَيْنَ ثَوابِ ذَا وَثَوَابِ ذَا • ٤٩٣٠ - هَـذَا عَـطَاءُ الرَّبِّ جَـلَّ جَـلَّ جَـلَّ اللَّهُ

فِي رُثْبَةٍ تَبْدُو لَنَا بِعِيَانِ والأرْضِ فِي فَضْل وَفِي رُجْحَانِ رُتَبٌ مُضَاعَفَةٌ بِلَا مُسبَانِ وَبِلْذَاكَ تَعْرِفُ حِكْمَةَ اللَّيَّانِ

### فيما أعدَّ اللَّهُ تعالى في الجَنَّةِ لأوليائِهِ المتمسكينَ بالكتاب والسُّنَّةِ

٤٩٣١ - يَا خَاطِبَ الحُورِ الحِسَانِ وَطَالِباً لِوصالِهِ نَّ بِجَنَّةِ الحَيَوانِ ٤٩٣٢ ـ لَوْ كُنْتَ تَدْرِي مَنْ خَطَبْتَ وَمَا طَلَبْ ٤٩٣٣ ـ أَوْ كُنْتَ تعرِفُ أَيْنَ مَسْكَنُهَا جَعَلْ ٤٩٣٤ \_ وَلَقَدْ وَصَفْتُ طَرِيقَ مَسْكَنِهَا فإنْ ٤٩٣٥ ـ أُسْرِعْ وَحُتُّ السَّيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا ٤٩٣٦ ـ فاعْشَقْ وَحَدِّثْ بالوصَالِ النَّفْسَ وَابْ ٤٩٣٧ - وَاجْعَلْ صِيَامَكَ دُونَ لُقْيَاهَا وَيَوْ ٤٩٣٨ \_ وَاجْعَلْ نُعُوتَ جَمَالِهَا الْحَادِي وَسِرْ ٤٩٣٩ ـ لَا يُسلُّهِ يَسنَّكَ مَنْ زِلٌ لَعِبَتْ بِهِ • ٤٩٤ - فَلَقَدْ تَرَجَلَ عَنْهُ كُلُ مَسَرَّةٍ ٤٩٤١ ـ سِجْنٌ يَضِيقُ بِصَاحِبِ الإِيمَانِ لَـ ٤٩٤٢ ـ سُكَّانُهَا أَهْلُ الجَهَالَةِ والبَطَا ٣٩٤٣ \_ [وَأَلذُّهُمْ عَيْشاً فَأَجِهَلُهمْ بِحَقٍّ م ٤٩٤٤ - عَمَرَتْ بِهِمْ هَذِي الدِّيَارُ وأَقْفَرَتْ

تَ بَذَلْتَ مَا تَحُوي مِنَ الأَثْمَانِ تَ السَّعْيَ مِنْكَ لَهَا عَلَى الأَجْفَانِ رُمْتَ الوِصَالَ فَلَا تَكُنْ مُتَواني مَسسراكَ هَذَا سَاعَةٌ لِزَمَانِ ذُلُ مَهْ رَهَا مَا دُمْتَ ذَا إِمْ كَانِ مَ الوَصْل يَوْمَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانِ تلقَ المخاوِفَ وَهْ يَ ذَاتُ أَمَانِ أيْدِي البلى مُذ سَالِفِ الأزْمَانِ وَتَسبَدَّلَتْ بالهَم والأحرزانِ كِنْ جَنَّةُ المأوى لِذِي الكُفْرانِ لَةِ وَالسَّفَاهَةِ أَنْجَسُ السُّكَّانِ اللَّهِ ثُمَّ حَمَّ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ حَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِنْهُمْ رُبُوعُ العِلْم والإيمانِ

غَانِي عَلَى الجَنَّاتِ والرِّضُوانِ وَرَضُوا بِكُلِّ مَذَلَّةٍ وَهَوَانِ مَا فِيهِ مِنْ غَهِ وَمِنْ أَحْزَانِ رَ رَأَيْتَهَا كَمَراجِل النِّيرَانِ آلامُ لَا تَـخْبُوعَـلَى الأزْمَـانِ س اللَّه عَدْ قُبِرَتْ مَعَ الأَبْدَانِ فِي كَدْحِهَا لَا فِي رِضَا الرَّحْمٰن فَبُلُوا بِرقِّ النَّفْس والشَّيْطَانِ فَـقَـدِ ارْتَـضَوْا بِالذُّلِّ وَالحِرْمَانِ لَمْ يَسْقِ مِنْهَا الرَّبُّ ذَا الكُفْرَانِ مِنْ ذَا الجَنَاحِ القَاصِرِ الطَّيَرَانِ فَالسَّعْدُ مِنْهَا حَلَّ في الدَّبَرانِ أين الوفا مِنْ غَادِر خَوَّانِ صَفْواً أَهَذَا قَطَّ فِي الإِمْكَانِ؟ قَدْ نَالَهُ العُشَاقُ كِلَّ زَمَانِ عُشَّاقٍ مِنْ شِيب وَمِنْ شُبَّانِ

٤٩٤٥ ـ قَدْ آثروا الدُّنْيَا وَلذَّةَ عَيْشِهَا الْه ٤٩٤٦ \_ صَحِبُوا الأَمَانِي وَابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ ٤٩٤٧ - كَدْحاً وَكَدّاً لَا يُفَتَّر عَنْهُمُ ٨٤٨ \_ وَاللَّهِ لَوْ شَاهَدْتَ هَاتِيكَ الصُّدُو ٤٩٤٩ ـ وَوَقُودُهَا الشَّهَوَاتُ والحَسَراتُ والـ • ٤٩٥ - أَبِدَانُهُمْ أَجْدَاثُ هَاتِيكَ النُّفُو ١٥٩١ \_ أَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ وَجُسُومُهُمْ ٤٩٥٢ \_ هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُ وا لَهُ ٤٩٥٣ - لَا تَرْضَ مَا اخْتَارُوهُ هُمْ لِنُفُوسِهمْ ٤٩٥٤ ـ لَوْ سَاوَتِ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُوضةٍ ٥٥٥٤ ـ لَكِنَّهَا وَاللَّهِ أَحْفَر عِنْدَهُ ٤٩٥٦ ـ وَلَقَدْ تَوَلَّتُ بَعْدُ عَنْ أَصْحَابِهَا ٤٩٥٧ - لا يُرْتَجَى مِنْهَا الوَفَاءُ لِصَبِّهَا ٤٩٥٨ ـ طُبِعَتْ عَلَى كَدَر فَكَيْفَ يَنَالُهَا ٤٩٥٩ ـ يَا عَاشِقَ الدُّنْيَا تَأَهَّبْ لِلَّذِي ٤٩٦٠ ـ أَوَ مَا سَمِعْتَ بَلَى رَأيتَ مَصَارِعَ الْ

\* \* \*

## فهنّ

# [في صفة الجَنَّةِ الَّتي أعدَّها اللَّهُ ذُو الفضْلِ والمنَّةِ الْأَوليائِةِ المتمسِّكينَ بالكتاب والسُّنَّة]

٤٩٦١ ـ فَاسْمَعْ إِذاً أَوْصَافَهَا وَصِفَاتِ هَا تِيكَ السمنَازِلِ رَبَّةِ الإحسانِ

فنَعِيمُ هَا بَاقٍ وَلَيْسَ بِفَانِ فِيهَا سَلَامٌ واسْمُ ذِي الغُفْرَانِ

٤٩٦٢ ـ هِيَ جَنَّةٌ طَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا **٤٩٦٣** ـ دَارُ السَّلَام وَجَنَّةُ المَأْوَى وَمَنْ بِلُ عَسْكَرِ الإِيمَانِ والقُرْآنِ ٤٩٦٤ ـ فَالدَّارُ دَارُ سَلَامَةٍ وَخِطَابُهُمْ

### في عددِ دَرجاتِ الجنَّة ومَا بينَ كلّ دَرجتين

ن فَذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ لِلْحُسْبَانِ نِي الأرض قَوْلُ الصَّادِقِ البُرْهَانِ غُوفٌ بِعَرْشِ الخَالِقِ الرَّحْمٰن نَتْ قُبَّةً مِنْ أَحْسَن البُنْيَانِ مَنْبُوعُ مِنْهُ نَازِلًا بِحِنَانِ

٤٩٦٥ ـ دَرَجَاتُهَا مِائَةٌ وَمَا بَيْنَ اثْنَتَيْد ٤٩٦٦ \_ مِثْلُ الَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَبَيْنَ هَـ ٤٩٦٧ ـ لَكِنَّ عَالِيَهَا هُوَ الْفِرْدَوْسُ مَسْ ٤٩٦٨ \_ وَسطَ الجِنَانِ وَعُلْوَهَا فَلِذَاكَ كَا ٤٩٦٩ ـ مِنْهُ تَفجَّرُ سَائِرُ الْأَنْهَارِ فَالْ

### في أبواب الجنة

فِي النَّصِّ وَهْيَ لِصَاحِبِ الإحسانِ بُ الصَّوْم يُدْعَى البَابُ بِالرَّيَّانِ جَـمْعاً إِذَا وَقَّـى مُلِي الإِيـمَانِ كَ خَلِيفَةُ المبعُوثِ بِالقُرْآنِ

• ٤٩٧ - أَبْوَابُهَا حَقٌّ ثَمَانِيَةٌ أَتَتْ ٤٩٧١ \_ بَابُ الحِهادِ وَذَاكَ أَعْلَاهَا وبَا ٤٩٧٢ ـ وَلِكَلِّ سَعْيِ صَالِحِ بَابٌ وَرَبُّ مِ السَّعْيِ مِنْهُ دَاخِلٌ بِأَمَانِ ٤٩٧٣ \_ وَلَسَوْفَ يُدْعَى المرءُ مِنْ أَبُوابِهَا ٤٩٧٤ ـ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ هُوَ الصِّدِّيقُ ذَا

### في مقدار ما بينَ البابِ والبابِ مِنْهَا

٤٩٧٥ ـ سَبْعُونَ عَاماً بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ لَهَا قُلِّرَتْ بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ

٤٩٧٦ ـ هَذَا حَدِيثُ لَقِيطٍ المعرُوفُ بالْ حَبَرِ الطَّوِيلِ وَذَا عَظِيمُ الشَّانِ ٤٩٧٧ ـ وَعَلَيْهِ كُلُّ جَلَالَةٍ وَمَهَابَةٍ وَلَكَمْ حَوَاهُ بَعْدُ مِنْ عِرْفَانِ

### في مقدار ما بينَ مِصْرَاعَي الباب الواحدِ

نَ رَوَاهُ حَبْرُ الأُمَّةِ الشَّيْبَانِي

٤٩٧٨ - لَكِنَّ بَيْنَهُ مَا مَسِيرةَ أربعِي ٤٩٧٩ فِي مُسْنَدِ بالرَّفْع وَهُ وَلِمُسْلِم وَقْفٌ كَمَرُفُ وع بوجدٍ ثَانِ ٤٩٨٠ ـ وَلَقَدْ رُوِي تَقْدِيرُهُ بِشَكَاتَةِ الْ أَيَّام لَكِنْ عَنْد ذِي العِرْفَانِ ٤٩٨١ ـ أَعْنِى البُخَارِيَّ الرِّضا هُوَ مُنْكَرٌ وَحَدِيثُ رَاويهِ فَدُو نُكُرانِ

### في مِفتاح باب الجنَّةِ

وحيد تِلْكُ شهادَةُ الإيمانِ إسلام والمفتائ بالأسنان مِنْ حَلِّ إشْكَالٍ لِذِي العِرْفَانِ

٤٩٨٢ ـ هَذَا وَفَتْحُ البَابِ لَيْسَ بِمُمْكِنِ إِلَّا بِمِفْتَاحِ عَلَى أَسْنَانِ ٤٩٨٣ ـ مِفْتَاحُهُ بِشَهَادَةِ الإِخْلَاصِ والتَّ ٤٩٨٤ \_ أَسْنَانُهُ الأَعْمَالُ وَهْيَ شَرَائِعُ الْه ٤٩٨٥ ـ لَا تُلْغِينُ هَذَا المثَالَ فَكُمْ بِهِ

### في مَنْشُورِ الجنَّةِ الذي يُوقّع به لصاحِبِهَا

٤٩٨٦ ـ هَذَا وَمَنْ يَدْخُلْ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ إِلَّا بِسَوقِسِعِ مِنَ الرَّحْمُنِ

مِنْ قَبْلُ توقِيعَانِ مَشْهُ ودَانِ وَاحِ الْعِبَادِ بِهِ عَلَى اللَّيَّانِ لِلكَاتِبِينَ وَهُمْ أُولُو اللَّيوانِ وَانُ الحِنَانِ مُحَاوِرُ المنَّانِ نِ وَسُنَّةِ المبعُوثِ بالقُرْآنِ طَى لِلدُّخُولِ إِذاً كِتَاباً ثَانى نِ رَاحِهِ لِفُ لَانٍ بُسِن فُ لانِ تَفَعَتُ وَلَكِتَ الشُّطُوفَ دَوَانِ أَرْحَام قَبِلَ وِلَادَةِ الإِنْسَانِ ن كِلَاهُمَا لِلْعَدْلِ والإحسانِ إجلال والإكرام والسنبخان إعْلَانِ واللَّحَظَاتِ بِالأَجْفَانِ أصْواتِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إعْلَلْانِ لدُ والسحَدِيدُ ومُنْزلُ القُرْآنِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ

٤٩٨٧ ـ وَلِذَاكَ يُكُتَبُ لِلفَتَى لِدُخُولِهِ ٤٩٨٨ ـ إحداهُ مَا بَعْدَ المَمَاتِ وعَرْض أرْ ٤٩٨٩ ـ فَيقُولُ رَبُّ العَرْش جَلَّ جَلَلالهُ ٤٩٩٠ ـ ذَا الاسم فِي الدِّيوانِ يُكْتَبُ ذَاكَ ديـ ٤٩٩١ ـ دِيوانُ عِلِيِّينَ أَصْحَابُ القُرَا ٤٩٩٢ \_ فَإِذَا انْتَهَى لِلْجِسْرِ يَوْمَ الحَشْرِ يُعْ ٤٩٩٣ - عُنْوَانُهُ هَذَا كِتَابٌ مِنْ عَزيد ٤٩٩٤ ـ فَدَعُوهُ يَدْخُلْ جَنَّةَ المأْوَى التِي ارْ 299٥ ـ هَذَا وَقَدْ كُتِبَ اسْمُه مُذْ كَانَ فِي الْه ٤٩٩٦ \_ بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ وَقْتُ القَبْضَيَدِ ٤٩٩٧ ـ سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالْ ٤٩٩٨ \_ والسلَّهُ أَكْبَرُ عَالِمُ الإسرار والْ ٤٩٩٩ ـ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ السَّمِيعِ لِسَائِرِ الْ • • • ٥ - وَهُوَ المُوحَدُ والمُسَبَّحُ والمُمَجَد ١٠٠١ والأمْرُ مِنْ قَبْلِ ومِنْ بَعْدٍ لَهُ

\* \* \*

## فهن

### في صُفُوفِ أهْلِ الْجِنَّةِ

٢٠٠٢ - هَذَا وإِنَّ صُفُوفَهُمْ عِشْرُونَ مَعْ الْمَدُهُ - هَذَا وإِنَّ صُفُوفَهُمْ عِشْرُونَ مَعْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

رَجُلُ ضَعِيفٌ غَيْرُ ذِي إِثْقَانِ شَطُرٌ وَمَا اللَّفْظَانِ مُخْتَلِفَانِ شَطْرٌ وَمَا اللَّفْظَانِ مُخْتَلِفَانِ هَـُخْتَلِفَانِ هَـُخْتَلِفَانِ هَـُخْتَلِفَانِ هَـُخْتَلِفَانِ هَـُخْتَلِفَانِ هَـُخُتَلِفَانِ هَـُذَا رَجَاءٌ مِـنْهُ لِلرَّحْدِمُـنِ وَمِنَ العَطَاءِ فِعَالَ ذِي الإحْسَانِ وَمِنَ العَطَاءِ فِعَالَ ذِي الإحْسَانِ

٥٠٠٥ - أعنى ابنَ عَبّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِ ٢٠٠٥ - وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّهُمْ ٧٠٠٥ - إذْ قَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَهُمْ ٨٠٠٠ - أَعْطَاهُ رَبُّ الْعَرْشِ مَا يَرْجُو وَزَا

\* \* \*

## فهريًّ

### في صفةِ أوَّلِ زُمرةٍ تدخلُ الجنَّة

٩٠٠٩ ـ هَـذَا وَأَوَّلُ زُمْرَةٍ فَـوُجُـوهُـهُـمْ كالبَدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَـمَانِ السِّنِ إِلَى الإحسانِ السِّنِ إِلَى الإحسانِ السِّنِ إِلَى الإحسانِ السِّنِ إِلَى الإحسانِ

## فهريٌ

### في صفةِ الزُّمرةِ الثَّانيةِ

١١٠٥- والزُّمْرَةُ الأَخْرَى كَأَضْوَأِ كَوْكَبٍ فِي الأَفْقِ تَنْظُرُهُ بِهِ الْعَيْنَانِ الْأَفْقِ تَنْظُرُهُ الْحَرَى كَأَضْوَأِ كَوْكَبٍ فِي الأَفْقِ تَنْظُرُهُ إِلَّهِ الْعَيْنَانِ كَامَ اللَّهُ الْحَرَى كَأَضُو أَمْشَاطُهُمْ ذَهَبٌ وَرَشْحُهُمْ فَمِسْ لَكُ خَالِصٌ يَا ذِلَّةَ الْحِرْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَعِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ ع

## فهڻ

### في تفاضُلِ أهْلِ الجنَّةِ في الدَّرجاتِ العُلى

٩٠١٣ - ويَرى الذينَ بِذَيْلِهَا مَنْ فَوْقَهُمْ مِثْلَ الحَوَاكِبِ رُؤيةً بِعِيَانِ مَا ذَاكَ مُخْتَصًا بِرُسُلِ اللَّهِ بَلْ لَهُمُ ولِلصِّدِيتِ ذِي الإِيمَانِ

### في ذِكْرِ أَعْلَى أَهْلِ الجنَّةِ منزلةً وأَدْناهُمْ

فِي كُلِّ يَوْم وَقْتُهُ الطَّرَفَانِ بسينينا ألفان كامِلتان يَةِ لِأَدْنَاهُ القَريب الدَّانِي يُعْطِيهِ رَبُّ العَرْش ذُو الغُفْرَانِ شَالِ لَهَا سُبْحَانَ ذِي الإحسانِ

١٠١٥ - هَـذَا وأعْلَاهُم فَـنَاظِر رَبِّهِ ٥٠١٦ - لَكِنَّ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ م لَيْسَ فِي الجَنَّاتِ مِنْ نُقْصَانِ ١٧٠٥ - فَـهُ وَ الَّذِي تُلْفَى مَسَافَةُ مُـلُكِهِ ١٨٠٥ - فَيَرَى بِهَا أَقْصَاهُ حَقّاً مِثْلَ رُؤ ١٩٠٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ آخِرَ أَهْلِهَا ٠٢٠ - أَضْعَافَ دُنْيَانَا جَمِيعاً عَشْرَ أَمْ

### في ذكر سِنِّ أهْلِ الجنَّةِ

ثِينَ الَّتِي هِيَ قُوَّةُ السُّبَّانِ حَـلً سَـواءٍ مَا سِـوى الـولْدَانِ أبناء عشر بعدها عشران بتَنَاقُضِ بَلْ هَاهُنَا أَمْرَانِ

٧١٠٥ - هَـذَا وَسِنُّهُ مُ تَـلَاثُ مَـعُ تَـلَا ٧٢٠٥ - وَصَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ فِي ذَا عَلَى ٣٢٠٥ ـ وَلَقَد رَوَى الحُدْرِيُّ أَيْضًا أَنَّهُمْ ٢٤٠٥ - وَكِلَاهُ مَا فِي التِّرْمِ ذِيِّ وَلَيْسَ ذَا ٥٠٠٥ - حَذْفُ الثَّلَاثِ وَنيِّفٍ بَعْدَ العُقُو دِوَذِكْ رُذَل كَ عِنْدَهُمْ سِيَّانِ ٥٠٢٦ عِنْدَ اتِّسَاعِ فِي الكَلام فعِنْدَمَا يَأْتُوا بِتَحْرِيرٍ فبِالمِيزَانِ

### في طُولِ قَامَاتِ أَهْلِ الجَنَّةِ وعَرْضِهِمْ

٧٧٠٥ - وَالطُّولُ طُولُ أَبِيهِمُ سِتُّونَ لَا كِنْ عَرْضُهُمْ سَبْعٌ بِلَا نُقْصَانِ

حين اللذين هُمَا لَنَا شَمْسَانِ لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي نَدَا العَرْضِ وَالطُّولِ البَديع الشَّانِ تَقْدِيرُ مُتْقِن صَنْعَةِ الإِنْسَانِ

٧٨٠٥ - الطُّولُ صَحَّ بِغير شَكَّ فِي الصَّحِيـ ٧٩٠٥ - وَالْعَرْضُ لَمْ نَعْرَفْهُ فِي إِحْدَاهُ مَا • ٣ • ٥ - هَذَا وَلَا يَخْفَى التَّنَاسُبُ بَيْنَ هَد ٥٠٣١ - كُلُّ عَلَى مِـقْدَارِ صَـاحِـبِهِ وَذَا

### فى خُلاهم وألوَانهمْ

٥٠٣٢ - أَنْوَانُهُمْ بِيضٌ وَلَيْسَ لَهُمْ لِحى جُعْدُ الشُّعورِ مُكَحَّلُو الأَجْفَانِ ٣٣٠٥ - هَذَا كُمَالُ الحُسْنِ فِي أَبْشَارِهِمْ وَشُعُورِهِمْ وكَذَٰلِكَ العَيْنَانِ

### في لِسان أهْلِ الجنَّةِ

٥٠٣٤ - وَلَقَدْ أَتَى أَثَرُ بِأَنَّ لِسَانَهُمْ بِالمنطِقِ العَرَبِيِّ خَيرِ لِسَانِ

٥٣٠٥ ـ لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ نَظْرُ فَفْيِ لِهِ رَاوِيَانِ وَمَا هُـمَا تُـبُـتَانِ ٥٠٣٦ - أعْنِي العَلَاءَ هُوَ ابنُ عَمْرِو ثُمَّ يَحْ يَهِ الأَشْعَرِيُّ وَذَانِ مَعْمُوزَانِ

### في ربيح أهْلِ الجنَّةِ مِنْ مسيرةِ كم تُوجد

٥٠٣٧ ـ والرِّيحُ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِي نَ وإِنْ تَسَشَأَ مَائَةً فَمَرويَّانِ

ذَا كُلُهُ وَأَتَلِي بِلِهِ أَنْسِرَانِ وَالْحَمْعُ بَيْنَ الْكُلِّ ذُو إِمْكَانِ وَالْحَمْعُ بَيْنَ الْكُلِّ ذُو إِمْكَانِ سِ ضَرْبُهَا مِنْ غَيْرِ مَا نُقْصَانِ مِلْ فَيْرِ مَا نُقْصَانِ مِلْ قَبْلِهِ فِي غَايَةِ الْإِمْكَانِ مِلْ قَبْلِهِ فِي غَايَةِ الْإِمْكَانِ قُرباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَانِ قُرباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَانِ قُرباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَانِ أَيْسِطا وَذَلِكَ وَاضِعُ النِّهِ بِيانِ وَاعْ بِقَدْرِ إطاقَةِ الإِنْسَانِ وَاعْ فِي الأَفْهَامِ والأَذْهَانِ بَلْ ذَاكَ فِي الأَفْهَامِ والأَذْهَانِ

٥٠٣٨ - وَكَذَا رُوِيْ سَبْعِينَ أَيْضاً صَحَّ هَا مِنْ مَطْعَنٍ مِحَالِهِ مَا لَنَا مِنْ مَطْعَنٍ مَعْدِ مَا فِي رِجَالِهِ مَا لَنَا مِنْ مَطْعَنٍ مَعْدِ مَا فَيْ رِجَالِهِ مَا لَنَا مِنْ مَطْعَنٍ مَعْدَ وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُه مِا ثَةً بِحَمْد مَا وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُه مِا ثَةً بِحَمْد مَا وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُه مِا ثَةً بِحَمْد اللَّهِ وَأَيْضاً وَالَّذِي مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَا وَالْمَالُو وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُوا وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُوا وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُوا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْ

### \* \* \*

## فهريّ

### في أسبقِ النَّاسِ دخولاً إلى الجنَّةِ

جَنَّاتِ فِي تَفْدِيرِهِ أَثَرَانِ مَ كُفُوظَانِ مَ كُلَّهُ مَا فِي ذَاكَ مَحْفُوظَانِ وَرَوَى لَنَا الثَّانِي صَحَابِيَّانِ جَحْقَاقِ سَبْقِهِمُ إلى الإحسانِ عِكَلَّهُ مَا لاَ شَكَّ مَوْجُودَانِ عِللهُ مَنْ قَدْ خُصَّ بِالفُرقانِ قِ اللَّهِ مَنْ قَدْ خُصَّ بِالفُرقانِ قِ اللَّهُ مَنْ المَنْ وَالتَّصْدِيقِ بِالقُرْآنِ قِي الخُرْقِ بِالقُرْآنِ إِسْلَامِ وَالإَيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالقُرْآنِ إِسْلَامٍ وَالإَيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالقُرْآنِ بِعَمْ فَحُولِ قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ المُؤَنَّانِ بَعْمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالقُرْآنِ مِنَّانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالقُرْآنِ وَالتَّعْرِقِ وَلَا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ وَالتَّعْرِقَ وَلَا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ وَالتَّعْرِقِ وَلَا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ وَالتَّعْرِقِ وَالْوَرَانِ وَالْتَصْدِيقِ بِالْقُرْآنِ فَي البُرْهَانِ وَالتَّعْرِقِ وَلَا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ وَالْرَقِ وَلَا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ وَلَا عَنْ فَلَا فِي الْمُؤْمِانِ وَالْتَعْرِقِ وَلَا قَوْلَ ذِي الْبُرْهَانِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْمِ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ الْمُؤْمِ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ الْمُؤْمِ وَلَا قَالِهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا قَالِيقِ وَالْمُؤْمِ وَلَا فَيْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

فِحُهُ إلهُ العَوْشِ ذُو الإِحْسَانِ فِي وَرَسُولِهِ وَسُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَرَسُولِهِ وَسُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَرَسُولِهِ وَسُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَرَسُولِهِ وَسُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَوَحْ يُسَمَّى خَالِداً بِبَيَانِ لَرُوحْ يُسَمَّى خَالِداً بِبَيَانِ لَرِّوجْ يُسَمَّى خَالِداً بِبَيَانِ لَدِّي نُكُرَانِ لِي قُطْعاً غَيْرَ ذِي نُكُرَانِ الرَّعَلَى الحَالَةِ الحَالِي الرَّعْلَى الحَالِي الحَسَّرًا فَحَمْدُ ثَانِ وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَصَفَاتِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَمَعَانِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَمَعَانِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَمُعَالِهِ الرَّبَّانِي وَمَعَانِ وَمَعَانِهِ وَمَعَالِهِ الرَّبَّانِي وَمُعَانِ مَانِ وَمُعَالِهِ الرَّبَّانِ مَانِ وَمُعَانِ مَانِ مَانِ اللَّهُ الإِحْسَانِ وَهُ وَالْجَدِيلُ بِذَلِكَ الإِحْسَانِ مَعَقَيْنِ سَبَّاقًا بِغَيْرِ تَوانِ مَعَقَيْنِ سَبَّاقًا بِغَيْرِ تَوانِ مَانِ فَو عِقَةٍ وَصِيَانِ مَانِ فَو عِقَةٍ وَصِيَانِ مَانِ فَو عِقَةً وَصِيَانِ مَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ مَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ مَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ مَانِ وَعِينَ وَمَانِ الْمُوانِ عَقَةً وَصِيَانِ مَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ وَمِعَانِ وَمِعَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ وَمَانِهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُوانِ مَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ مَانِ وَعِقَةً وَصِيَانِ مَانِهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمَعْمَلُ وَالْمُعِلَى الْمُعَالِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِيلِهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَعْمَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِعْمِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُع

٥٠٥٦ - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ أُوَّلَهُمْ يُصَا ٥٠٥٧ - وَيَكُونُ أُوَّلَهُمْ دُخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَا وَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ دُخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَا وَيَ وَيَا اللَّهِ نَاصِرُ قَوْلِهِ ٥٠٥٩ - لَكِنَّهُ أَثُرٌ ضَعِيفٌ فِيهِ مَجْ ٥٠٦٠ - لَوْ صَعَّ كَانَ عُمُومُهُ المحْصُوصَ بالصِّ ١٠٦٠ - هَذَا وَأُوَّلُهُمْ دُخُولًا فَهُو حَمَّ ١٦٠٥ - هَذَا وَأُوَّلُهُمْ دُخُولًا فَهُو حَمَّ ١٩٢٠ - هَذَا الَّذِي هُو عَارِفٌ بالسَّرَاءِ أَصْبَحَ حَامِداً ١٩٠٥ - وَكَذَا الشَّهِيدُ فَسَبْقُهُ مُتَيقًنُ ١٩٠٥ - وَكَذَا الشَّهِيدُ فَسَبْقُهُ مُتَيقًنُ ١٩٠٥ - وَكَذَا الشَّهِيدُ فَسَبْقُهُ مُتَيقًنُ ١٤٠٥ - وَكَذَا الْشَهِيدُ فَسَبْقُهُ مُتَيقًنُ ١٩٠٥ - وَكَذَا فَقِيرُ ذُو عِينَا لٍ لَيْسَ بِالْوَلِي الْمَعْلُولُ حِينَ يَقُومُ بالْ

\* \* \*

## فهڻ

### في عددِ الجنَّاتِ وأجناسِها

جِدًا وَلَكِنُ أَصْلُهَا نَوْعَانِ كَدُلْمِ وَآنِيَةٍ وَمِنْ بُنْ يَانِ وَكُلُ أَوَانِ حَدَّلْيٍ وَبُنْ يَانٍ وَكُلُ أَوَانِ حَدَّلْيٍ وَبُنْ يَانٍ وَكُلُ أَوَانِ وَكُلُ أَوَانِ نِ وَالسَّلَامِ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ وَكُلُ أَوَانِ فِ وَالسَّلَامِ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ فِ وَالسَّلَامِ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ فِ وَالسَّلَامِ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ فَا وَالسَّبُ مَا فَى عَايَةِ التَّبْيَانِ مَعْمُوةِ التَّبْيَانِ مَعْمُوةِ التَّبْيَانِ مَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَعْمُوةً الرَّحْمُنِ مَعْمُوةً الرَّحُمُنِ مَعْمُوةً الرَّحْمُنِ مَنْ وَالمَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَنْ وَالمَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَنْ وَالمَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَنْ وَالْمَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَنْ وَالمَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَنْ وَالمَعْمُوةِ الرَّحْمُنِ مَنْ وَالمَعْمُونَ المَعْمُونَ الْمُعْمُونَ المَعْمُونَ المَعْمُونَ المَعْمُونَ المُعْمُونَ المَعْمُونَ المُعْمُونَ المَعْمُونَ المُعْمُونَ المَعْمُونَ الْمُعْمُونَ المُعْمُونَ المُعْمُونَ المَعْمُونَ المَعْمُونَ المُعْمُونَ المُعْمُونَ المَعْمُونَ المُعْمُونَ المِعْمُونَ المَعْمُونَ المُعْمُونَ الْعُمُونَ الْعُعُمُونَ الْعُمُونَ الْعُمُونُ الْعُمُونَ الْعُمُونَ الْعُمُون

٣٠٠٥ - وَالْجَنَّةُ اسْمُ الْجِنْسِ وَهْ يَ كَثيرةٌ مِنْ ١٠٦٨ - ذَهَبِيَّتَانِ بِكُلِّ مَا حَوَتَاهُ مِنْ ١٠٦٩ - وَكَذَاكَ أَيْضًا فِضَّةٌ ثِنْتَانِ مِنْ ١٠٧٠ - وَكَذَاكَ أَيْضًا فِضَّةٌ ثِنْتَانِ مِنْ ١٠٧٠ - لَكِنَّ دَارَ الْخُلْدِ وَالْمَأْوَى وَعَدْ ١٠٧١ - أَوْصَافُهَا اسْتَدْعَتْ إضَافَتَهَا إِلَيْ ١٠٧٢ - لَكِنَّ مَا الْفِرْدُوسُ أَعْلَاهَا وَأَوْ ١٠٧٢ - أَعْلَاهًا الْفِرْدُوسُ أَعْلَى الْخُلْقِ مَنْ الْحُلْقِ مَنْ الْحُلْقِ مَنْ الْمُلْعُ الْحِنْ الْمُعْلَى الْحُلْقِ مَنْ الْحُلْقِ مَنْ الْمُ الْحُلْقِ مَنْ الْمُ الْمُلْوَى الْحَلْقُ مَنْ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْحُلْقِ مَنْ الْمُلْقُ مَا الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُنْ الْمُلْعُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

خَلَصَتْ لَهُ فَضَلًا مِنَ الرَّحْمُن صيلُ الجِنَانِ مُفَصَّلًا بِبَيَانِ م يَـليهِ مَا ثِـنْتَانِ مَفْضُولَانِ عَشْرِ وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا بِوزَانِ فِيهِ تَــلُوحُ لِمَــنْ لَهُ عَــيْــنَـانِ فِرْدُوس عِنْدَ تَكَامُل الْبُنْيَانِ فَتَبَارَكَ الرَّحْمُنُ أَعْظُمُ بَانِ تَفْضِيلُهُ مِنْ أَجِل هَذَا الشَّانِ ذَا الفَضْل شَيءٌ فَهُ وَ ذُو نُكُرَانِ يُثْبِتْ بِذَا فَضْلًا عَلَى الشيطَانِ ثِيرُ المشِيئَةِ لَيْسَ ثَمَّ يَدَانِ كُلُّ بنِعْمَةِ رَبِّهِ المنَّانِ لَ تَكَلَّمِي فَتَكَلَّمَتْ بِبَيَانِ مَاذَا ادَّ خَرْتُ لَهُ مِنَ الإحسسانِ كَ عُويْدِرٌ أَثَراً عَظِيمَ الشَّانِ طَرَباً بقدر حَالاوَةِ الإيامانِ أَوْ كَانَ يَا أَهْ لَا بِذَا الْعِرْفَانِ لدَاهُنَّ يَنْظُرُ فِي الكِتَابِ الثَّانِي وَبِعِلزَّةٍ وبِرَحْمَةٍ وَحَلَانِ بِحُ فِي سِوَاهَا مَا هُمَا مِثْلَانِ لَيْ لَا وَلَا يَدْرِي بِذَاكَ السَّاانِ كِن أَهْلِهِ هُمْ صَفُوةُ الرَّحْمُنِ لِّيقُ حَسْبُ فَلَا تَكُنْ بِجَبَانِ

٧٤٠٥ - وَهِيَ الْوَسِيلَةُ وَهِيَ أَعْلَى رُتْبَةٍ ٥٧٠٥ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ الرَّحْمٰن تَفْ ٥٠٧٦ ـ هِي أَرْبَعُ ثِنْتَانِ فَاصَلَتَانِ ثُمَّ ٧٧٠٥ - ف الأولَي ال فُ ض لَي انِ الْوُجه ٧٧٠٥ ـ وَإِذَا تَامَّلْتَ السِّياقَ وَجَدْتَهَا ٥٠٧٩ - سُبْحَانَ مَنْ غَرَسَتْ يَدَاهُ جَنَّةَ الْ ٠٨٠٥ - وَيَدَاه أَيْضًا أَتْفَنَتْ لِبنَائِهَا ٥٠٨١ - هِيَ فِي الجِنَانِ كَآدَم وَكِلَاهُـمَا ٥٠٨٢ - لَكِنَّمَا الجَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ ٥٠٨٣ - وَلَدٌ عَصَفُ وَقٌ عَصَقٌ وَالِدَهُ وَلَمْ ٥٠٨٤ ـ فَكِلَاهُ مَا تَاثْيِرُ قُدْرَتِه وَتَا ٥٨٠٥ - إلَّا هُمَا أُونِعُمَتَاهُ وَخَلَقُهُ ٥٠٨٦ ـ لَمَّا قَضَى رَبُّ العِبَادِ الغرْسَ قَا ٠٨٧ - قَدْ أَفْلَحَ الْعَبْدُ الَّذِي هُوَ مُؤمِنٌ ٨٨٠٥ ـ وَلَقَدْ رَوَى حَقِاً أَبُو الدَّرْ دَاءِ ذَا ٥٠٨٩ - يَهْتَزُّ قَلْبُ العَبْدِ عِنْدَ سَمَاعِهِ • • • • - مَا مِشْلُه أَبَداً يُعَالُ بِرَأْيِهِ ٥٠٩١ فِيهِ النُّزُولُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فإحد ٥٠٩٧ \_ يَمْحُو وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ بِحِكْمَةٍ ٩٣٠٥ ـ فَتَرى الفَتَى يُمْسِى عَلَى حَالٍ وَيُصْـ ٩٤٠٥ ـ هُــو نَـائِمٌ وأُمُــورُهُ قَــد دُبِّـرَتْ ٥٠٩٥ - والسَّاعَةُ الأخْرَى إلَى عَدْنٍ مَسَا ٥٠٩٦ - الرُّسُلُ ثُمَّ الأنْبِيَاءُ وَمَعْهُمُ الصِّ

كَلَّا وَلَا سَمِعَتْ بِهِ أَذنَانِ لُ لَهُ تَعَالَى اللَّهُ ذُو السَّلْطَانِ ءِ يَـقُـولُ هَـلْ مِـنْ تَـائِبِ نَـدْمَـانِ أعْطِيهِ إنَّى وَاسِعُ الإحْسَانِ أَمْ لَلْكِ تِلْكَ شَهَادَةُ السَّفُ رَآنِ وَتَـمَـامِـهِ فِـى شُـنَّةِ الطَّبَرانِـي

٧٩٠٥ \_ فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنُ رَأَتُ ٥٠٩٨ - كَلَّا وَلَا قَلْبُ بِهِ خَطْرَ الْمِثَا ٩٩٠٥ \_ وَالسَّاعَةُ الأَخْرَى إِلَى هَذِي السَّمَا ٠١٠٠ أَوْ دَاع أَوْ مُستَخْفِر أَوْ سَائِل ١٠١٥ \_ حَتَّى تُصَلَّى الفَجْرُ يَشْهَدُهَا مَعَ الْ ١٠١٥ - هَـذَا الـحَـدِيثُ بِطُولِه وَسِيَاقِهِ

### في بناءِ الجنّةِ

رَى فِضَّةٌ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ خَالِصِ العِقْيَانِ نُظِمَ البِنَاءُ بِغَايَةِ الإِتْقَانِ نٌ جَا بِذَا أَثَرَانِ مَفْ بُولَانِ فَهُ مَا المِ لَاطُ لِذَلِكَ البُنْيَانِ

٣٠١٥ - وَبِنَاؤَهَا اللَّبِنَاتُ مِنْ ذَهَبِ وَأَخْ ١٠٤ - وقُصُورُهَا مِنْ لُؤلُو وَزَبَرْجَدٍ ٥١٠٥ ـ وَكَلْذَاكُ مِلْ دُرِّ وَيَسَاقُوتٍ بِهِ ١٠٦٥ - وَالطِّينُ مِسْكٌ خَالِصٌ أَوْ زَعْفَرَا ١٠٧ - لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ لَا تُنْكِرُهُمَا

### في أرْضِها وحصبائِها وتُرْبتها

١٠٨ - وَالأَرْضُ مَـرُهُ كَخَـالِص فِضَّةٍ مِثْلَ المِراة تَـنَالُهَا العَيْنَانِ ١٠٩ \_ فِي مُسْلِم تَشْبِيهُهَا بِالدَّرْمَكِ الصَّ الفِي وبالِمسْكِ العَظِيم الشَّانِ ٠١١٠ ـ هَـذَا لِحُـسُن الـلَّوْنِ لَكِـنْ ذَا لِطـيـ بِ الرِّيح صَارَ هُـنَاكَ تَشْبيهَانِ

كَ لآلِيءُ نُـشِرَتْ كَـنَـشْرِ جُـمَانِ مَـ لَالِيءُ الَّذِي مَا اسْتُلَّ مِنْ غِـزلانِ

١١٥ - حَـصْبَاؤها دُرُّ ويَاقُـوتُ كَـذَا
 ١١٥ - وَتُـرابُهَا مِـنْ ذَعْ فَـرَانٍ أَوْ مِـنَ الْـ

\* \* \*

## فهنّ

### في صِفةِ غُرُفَاتِهَا

مِنْ ظَهْرِهَا وَالظَّهْرُ مِنْ بُطْنَانِ مِ وَطَيِّبِ الْكَلِمَاتِ والإِحْسَانِ وَعَبِيدُهُ أَيْنِ الْكُلُمَاتِ وَالإِحْسَانِ وَعَبِيدُهُ أَيْنِ الْكَالِمَاتِ وَالإِحْسَانِ 110- غُرُفَاتُهَا فِي الجَوِّ يُنْظَرُ بَطْنُهَا 118 - غُرُفَاتُهَا أهلُ القِيَامِ مَعَ الصّيَا 118 - شُكَّانُهَا أهلُ القِيَامِ مَعَ الصّيَا 2110 - شِنْتَانِ خَالِصُ حَقِّهِ شُبْحَانَهُ 2110 - ثِنْتَانِ خَالِصُ حَقِّهِ شُبْحَانَهُ

## فهنٌ

### في خِيامِ الجنَّةِ

قَدْ جُوِّفَتْ هِيَ صَنْعَةُ الرَّحْ مُنِ كُلِّ النِّسُوانِ كُلِّ الروايَا أَجْمَلُ النِّسُوانِ بَعْضاً وَهَذَا لاَتِسَاعٍ مَكَانِ بَعْضاً وَهَذَا لاَتِسَاعٍ مَكَانِ ذَهَبٍ وَدُرِّ زِينَ بالمَرْجَانِ وَشُواطِيءِ الأَنْهَارِ ذِي الجَريَانِ وَشَواطِيءِ الأَنْهَارِ ذِي الجَريَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتَ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتَ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيْرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيْرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ وَمِنْ أَشْجَانِ لَلْكَانِ وَمِنْ أَشْجَانِ وَالإِحْسَانُ هُنَّ خَيْنُ حِسَانِ فَالْحُسْنُ والإِحْسَانُ مَتَّ فِقَانِ

٥١١٥ - لِلْعبدِ فِيها خَيْمَةٌ مِنْ لُوْلوً ٥١١٥ - سِتُونَ مِيلًا طُولُهَا فِي الْجَوِّ فِي ٥١١٥ - يَعْشَى الْجَمِيعَ فَلَا يُشَاهِدُ بَعْضُهُمْ ٥١١٩ - فِيها مَقَاصِيرٌ بِها الأَبْوَابُ مِنْ ٥١٢٠ - وَخِيَامُهَا مَنْصُوبَةٌ بِريَاضِها ١٢١ - مَا فِي الْخِيَامِ سِوَى الَّتِي لَوْ قَابَلَتْ ١٢٢ - لِلَّهِ هَاتِيكَ الْخِيَامِ سَوَى الَّتِي لَوْ قَابَلَتْ ١٢٢ - فِيهِنَ مُورٌ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ خَيْ ١٢٤ - خَيْراتُ أَخْلَقٍ حِسَانٌ أُوجُهاً

## فهنً

### في أرَائِكِهَا وسُرُرهَا

هِنَّ الحِجَالُ كَثِيرةُ الأَلْوَانِ تِيكَ الحِجَالِ وَذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ رِسَ وَهُوَ ظَهْرُ البَيْتِ ذِي الأَرْكَانِ ٥١٢٥ ـ فِيهَا الأرَائِكُ وَهْ يَ مِنْ سُرُرٍ عَلَيْ الأَرَائِكُ وَهْ يَ مِنْ سُرُرٍ عَلَيْ 1٢٦ ـ لَا تَسْتَحِقُ اسْمَ الأَرَائِكِ دُونَ هَا ١٢٧ ـ لَا تَسْتَحِقُ اسْمَ الأَرَائِكِ دُونَ هَا عَلَيْ الْمُعَالِدُ فَا عَلَيْ الْمُعَالِدُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

## فھڻ

### في أشجارِهَا وظلالِها وثمارِها

١٢٨ - أَشْجَارُهَا نَوْعَان مِنْهَا مَا لَهُ . ١٢٩ - كَالسِّدْرِ أَصْلِ النَّبْقِ مَخْضُودٌ مَكَا • ١٣٠ - هَذَا وَظِلُّ السِّدْرِ مِنْ خَيْرِ الظَّلَا ١٣١٥ - ويْمَارُهُ أَيْنِ اللهِ مَنَافِع ١٣٢ - وَالطُّلْح وَهُوَ الموْزُ مَنْضُودٌ كَمَا ١٣٣٥ - أَوْ أَنَّـهُ شَـجَـرُ الـبَـوادِي مُـوقَـراً ١٣٤ - وكَذَلِكَ الرُّمَّانُ والأَعْنَابُ والنَّ ١٣٥ - هَــذَا وَنَــوْعُ مَــالَهُ فِــى هَــذِهِ الـــثُـ ١٣٦ - يَكْفِي مِنَ التَّعْدَادِ قَولُ إِلهِنَا ١٣٧ - وأُتُوا بِهِ مُتَشَابِها فِي اللَّونِ مُحْ ١٣٨ - أَوْ أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ فِي الاسْم مُخْد ١٣٩ - أَوْ أَنَّا لُهُ وَسَاطٌ خِيارٌ كُالُهُ ٠١٤٠ \_ أَوْ أَنَّــ أُو أَنَّــ أُو أَنَّــ أُو أَنَّــ أُو شَــ بَــ هِ ١٤١٥ ـ لَكِنّ بَهْ جَتَهَا ولَذَّةَ طَعْمِهَا

وَتَلِلْدُهَا مِنْ قَبِلِهِ العَيْنَانِ عُلْيَا سِوَى أَسْمَاءِ مَا تَريَانِ وكِللهُمَا فِي الاسم متَّفِقَانِ فِي المِسْكِ ذَاكَ التُّرْبُ لِلبسْتَانِ يَا طِيبَ ذَاكَ الورْدِ لِلظَّمْانِ رَثُهَا فَحَلَّتُ دُونَهَا بِمَكَانِ رَ الشَّمْسِ مِنْ حَمَل إِلَى مِيزَانِ أَنْ تُرتَعَى لِلْقِنْوِ فِي العِيدَانِ شِئْتَ انْتَزَعْتَ بِأَسْهَلِ الإِمْكَانِ ذَهَب رَوَاهُ التِّرْمِذِي ببيانِ عُ زُمُ لِهُ مِلْ أَحْسَسَ الْأَلْوَانِ فِيهَا وَمِنْ سَعَفٍ مِنَ العِقْيَانِ شَالِ القِلَالِ فَجَلَّ ذُو الإحسانِ حَـرًا وَلَا شَـمْ سَا وأنَّى ذَانِ فِيهِ لِسَيْر الرَّاكِب العَجْلَانِ هَـذَا لِعُظم الأصل والأفنان سيهم بما شاؤوا من الألوان

٥١٤٢ - فَيَلَذُّهَا فِي الأكْل عِنْدَ مَنَالِهَا ١٤٣ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمَا بِالْجَنَّةِ الْ ١٤٤ - يَعْنِي الْحَقَائِقُ لَا تُمَاثِلُ هَذِهِ ٥١٤٥ - يَا طِيبَ هَاتِيكَ الثِّمَارِ وَغَرْسِهَا ١٤٦ - وَكَذَٰ لِكَ الْمَاءُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ ١٤٧ - وَإِذَا تَنَاوَلْتَ الثِّمَارَ أَتَتْ نَظِيه ١٤٨ - لَمْ تَنْقَطِعْ أَبَداً وَلَمْ تَرْقُبْ مَسِي ١٤٩ - وَكَذَاكَ لَمْ تُمْنَعْ وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى • ٥١٥ - بَلْ ذُلَّكَ تِلْكَ القُطُوفُ فَكَيْفَ مَا ١٥١٥ - وَلَقِدْ أَتَى أَثِرْ بِأَنَّ السَّاقَ مِنْ ١٥٢٥ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَهَاتِيكَ الجُذُو ١٥٣٥ - وَمُقَطَّعَاتُهُمُ مِنَ الكَرَبِ الَّذِي ١٥٤٥ ـ وَثِمَارُهَا مَا فِيهِ مِنْ عَجَم كأمْ ٥١٥٥ ـ وَظِلالُهَا ممدودةٌ لَيْسَتْ تقِي ٥١٥٦ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِطْلِّ أَصْل وَاحِدٍ ١٥٧ - مائةٌ سِنِينٌ قُدِّرَتْ لَا تَنْقَضِي ١٥٨٥ - وَلَقَدْ رَوَى النُّحُدْرِيُّ أَيْضًا أَنَّ طُو بَسِي قَدْرُهَا مَائَةٌ بِلَا نُقْصَانِ 010٩ - تَتَفتَّحُ الأَكْمَامُ مِنهَا عَنْ لِبَا

### في سَمَاع أهْلِ الجنَّةِ

•١٦٠ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَيُوسِلُ رَبُّنَا رِيدِ اللهُ فَائِبَ الأغْصَانِ

إنْسَانِ كَالنَّغَمَاتِ بِالأَوْزَانِ بِلذَاذَةِ الأَوْتَارِ وَالعِلَادَةِ الأَوْتَارِ وَالعِلَادَةِ ءُ المحور بالأصواتِ والألْحانِ مُلِئت بِهِ الأَذْنَانِ بِالإِحْسَانِ! مِنْ مِثْل أَقْمَارٍ عَلَى أَغْصَانِ! لِلْقَلْبِ مِنْ طَرَبِ وَمِنْ أَشْجَانِ! ذَيَّاكَ تَصْغِيراً لَهُ بِلِسَانِ أَصْوَاتِ مِنْ مُورِ البِنَانِ حِسَانِ تُ كَامِلاتُ الحُسن وَالإحْسانِ سُخْطُ وَلَا ضِغْنٌ مِنَ الأَضْغَانِ بَى لِلَّذِي هُوَ حَظَّنَا الحقَّاني فِي التّرْمِذِيّ وَمُعْجَم الطّبَرَانِي سِيراً لِلَفْظَةِ «يُحْبَرُونَ» أَغَانِ اكَ السِغاعَنْ هَذِهِ الأَلْحَانِ رَمَ ذَا وَذَا يَا ذِلَّهُ السِحِرِمَانِ أَدْنَى عَلَى الأَعْلَى مِنَ النُّقْصَانِ إيمانِ مِثْلُ السُّمِّ فَي الأَبْدَانِ أبداً مِن الإشراكِ بالرَّحملنِ حُبّاً وإجلالًا مَعَ الإحسانِ عَـبْداً لِكُـلِّ فُـلانَـةٍ وَفُللانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ تَـقـيـدهُ بِـشَـرائِع الإيـمَـانِ مَا فِيهِ مِنْ طَرَبِ وَمِنْ أَلْحَانِ

١٦١٥ - فَتُثِيرُ أَصْوَاتًا تَلَذَّ لِمَسْمَعِ الْهِ ١٦٢٥ - يَا لَذَّهُ الأسْمَاعِ لَا تَسْعَوَّضِي ٣١٦٥ - أَوَ مَا سَمِعْتِ سَمَاعُهُمْ فِيهَا غِنَا ١٦٤ - وَاهِاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ فَإِنَّهُ ١٦٥ - وَاهِاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ وَطِيبِهِ ١٦٦٥ - وَاهِاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ فَكُمْ بِهِ ١٦٧٥ - وَاهاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ وَلَمْ أَقُلْ ١٦٨ - مَا ظَنُّ سَامِعةٍ بِصَوْتٍ أَطْيِبِ الْـ ٥١٦٩ - نَحْنُ النَّوَاعِمُ والحَوَالِدُ خَيِّرَا •١٧٠ ـ لَسْنَا نَمُوتُ وَلَا نَحُافُ وَمَا لَنَا ١٧١٥ - طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَذَاكَ طُو ١٧٢ ٥ \_ فِ عَي ذَاكَ آثارٌ رُويسنَ وَذِكْرُهَا ١٧٣ ٥ - وَرَوَاهُ يَحْيَى شَيْخُ الْأُوْزَاعِيِّ تَفْ ١٧٤ - نَزَّهْ سَمَاعَكَ إِنْ أَرَدْتَ سَمَاعَ ذَيَّد ١٧٥ - لَا تؤثِر الأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى فَتُحْ ١٧٦ - إِنَّ اخْتِيَارَكَ لِلسَّمَاعِ النَّازِلِ الْـ ١٧٧ - وَاللَّهِ إِنَّ سَمَاعَهُمْ فِي القَلْبِ وَالْ ١٧٨ ٥ \_ وَاللَّهِ مَا انفَكَ الَّذِي هُو دَأْبُهُ ١٧٩ - فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَّا جَلَلُهُ •١٨٠ - فَإِذَا تَعَلَّقَ بِالسَّمَاعِ أَصَارَهُ ١٨١٥ - حُبُّ الكِتَابِ وَحُبُّ أَلْحَانِ الْغِنَا ١٨٢٥ - ثَـقُلَ الحِتَابُ عَلَيْهِمُ لَمَّا رَأَوْا ١٨٣٥ - وَاللَّهُ وُ خَفَّ عَلَيْهِ مُ لَمَّا رَأُوْا

ث القَلْبِ أنّى يَسْتَوِي القُوتَانِ! حَجُهَالِ والصِّبْيَانِ والنِّسْوانِ عَفْلِ والسِّبِيَانِ والنِّسُوانِ عَفْلِ الصَّحِيحِ فَسَلْ أَخَا العِرْفَانِ عَفْلِ الصَّحِيحِ فَسَلْ أَخَا العِرْفَانِ أَبْسرارِ فِي عَفْلِ وَلَا قُسرْآنِ

### \* \* \*

## فھڻ

### في أنهار الجنَّةِ

ث سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الفَيَضَانِ مَرَةً وَمَالِلنَّهُ رِمِنْ نُقْصَانِ مَرَةً وَمَالِلنَّهُ رِمِنْ نُقْصَانِ مِنْ نُقْصَانِ مِنْ الْأَلْبَانِ مِنْ الْأَلْبَانِ مِنْ الْكُنْ هُمَا فِي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ فَي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ فَي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ فَي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ فَي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ وَهُو الشَّتِرَاكُ قَامَ بِالأَذْهَانِ وَهُو الشَّتِرَاكُ قَامَ بِالأَذْهَانِ أَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِي اللْمُعَلِي اللْمُلِي اللْمُعَلِّلِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللل

١٨٨٥ - أنْهَارُهَا من غَيْرِ أُخْدودٍ جَرَتْ ١٨٩٥ - مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي كَمَا شَاؤُوا مَفَجَ ١٩٥ - مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي كَمَا شَاؤُوا مَفَجَ ١٩٥ - عَسَلٌ مُصَفَّى ثُمَّ مَاءٌ ثُمَّ خَمْ ١٩١٥ - وَاللَّهِ مَا تِلْكَ السَمَوادُ كَهَدِهِ ١٩١٥ - وَاللَّهِ مَا تِلْكَ السَمَوادُ كَهَدِهِ ١٩٢٥ - هَذَا وَبَيْنَهُ مَا يَسِيرُ تَشَابُهِ ١٩٢٥ - هَذَا وَبَيْنَهُ مَا يَسِيرُ تَشَابُهِ ١٩٢٥ - [أتظنُها محلوبةً مِن باقرِ

## فهڻ

### في طَعامِ أَهْلِ الجنَّةِ

وَلُحُومُ طَيْرٍ نَاعِمٍ وَسِمَانِ يَا شِبْعَةً كَمُلَثُ لِذِي الإِيمَانِ يَا شِبْعَةً كَمُلَثُ لِذِي الإِيمَانِ وَالطّيبُ مَعْ رَوْحٍ وَمَعْ رَيْحَانِ وَالطّيبُ مَعْ رَوْحٍ وَمَعْ رَيْحَانِ بِسَأَكُ فَّ خُددًامٍ مِسنَ السولْدَانِ بِسَأَكُ فَّ خُددًامٍ مِسنَ السولْدَانِ

١٩٥ - وَطَعَامُهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُهُمْ ١٩٥ - وَفَوَاكِهُ شَتَّى بِحَسْبِ مُنَاهُمُ ١٩٦٥ - وَفَوَاكِهُ شَتَّى بِحَسْبِ مُنَاهُمُ ١٩٦٥ - لَحْمُ وَخَمْرٌ وَالنِّسا وَفَوَاكِهُ ١٩٧٥ - وَصِحَافُهُم ذَهَبٌ تَطُوفُ عَلَيْهِمُ ١٩٧٥ - وَصِحَافُهُم ذَهَبٌ تَطُوفُ عَلَيْهِمُ

١٩٨٥ - وَانْفُر إِلَى جَعْلِ اللَّاذَةِ لِلْعُيُو ١٩٩٥ ـ لِلْعَيِن مِنْهَا لَذَّةٌ تَدْعُو إِلَى ٠٠٠٠ ـ سَبَبُ التَّنَاوُلِ وَهُوَ يُوجِبُ لَذَّةً

نِ وَشَهْ وَةٍ لِلنَّفْسِ فِي الشُّوآنِ شهواتها بالنه فس والأمران أَخْرَى سِوَى مَا نَالَتِ العَيْنَانِ

### في شرابهم

بالمِسْكِ أُوَّلُهُ كَمِثْلِ الثَّانِي غَـوْلٍ وَلَا دَاءٍ وَلَا نُصَانِ تغتالُ عَقْلَ الشاربِ السَّكْرانِ وَيُحَافُ مِنْ عَدَم لِذِي الوجدانِ خَمْر الَّتِي فِي جَنَّةِ الحَيَوَانِ كَافُورُ ذَاكَ شَرَابُ ذِي الإحسانِ أبْرارُ مَسشرَبُهم شَرابُ ثَانِ شِوْبُ المقرَّبِ خِيْرَةِ الرَّحْمٰن ذَاكَ السَّرَابُ فَتِلْكَ تَصْفِيَتَانِ ج بالمُبَاح وَلَيْسَ بالعِطيَانِ

٥٢٠١ - يُسقَوْنَ فِيهَا مِنْ رَحِيقٍ خَتْمُهُ ٧٠٧ - مِن خَـمْرَةٍ لَذَّتْ لِشَـارِبِـهَا بِـكَا ٣٠٧٥ \_ والخمرُ في الدنيا فهذا وصفُها ٤٠٢٥ \_ وَبِهَا مِنَ الأَدْوَاءِ مَا هِي أَهْلُه ٥٧٠٥ ـ فَنفَى لَنَا الرَّحْمٰنُ أَجْمَعَهَا عَنِ الْ ٥٢٠٦ - وَشَرَابُهُمْ مِنْ سَلْسَبِيلِ مَرْجُهُ الْ ٧٠٧٥ ـ هَذَا شَرَابُ أُولِي اليَمِينِ وَلَكِنِ الْـ ٨٠٧٥ - يُدْعَى بِتَسْنِيم سَنَامُ شَرابِهم ٥٢٠٩ - صَفَّى المقَرَّبُ سَعْيَهُ فَصَفَا لَهُ ٠٢١٠ ـ لَكِنَّ أَصْحَابَ اليَمِين فَأَهْلُ مَزْ ٥٢١١ ـ مُزَجَ الشَّرَابُ لَهُمْ كَمَا مَزَجُوا هُمُ الْ أَعْمَالَ ذَاكَ المرزُجُ بالميزَانِ ٧١٧ - هَذَا وَذُو التَّخْلِيطِ مُرْجِئَ أَمْرُهُ والسُّحُكْمُ فِيهِ لِرَبُّهِ السَّدَّيَّانِ

# في مَصْرِفِ طعامِهِمْ وشرابهِمْ وهضْمِهِ

٣١٧٥ - هَذَا وَتَصْرِيفُ الما كِل مِنْهُمُ عَرَقٌ يَفيضُ لَهُم مِنَ الأَبْدَانِ

٢١٤ - كَرَوائِح المِسْكِ الَّذِي مَا فِيهِ خَدْ ٥٢١٥ - فَتَعُودُ هَاتِيكَ البُطُونُ ضَوَامِراً ٧١٦٥ - لَا غَائِطٌ فِيهَا وَلَا بَوْلٌ وَلَا ٧١٧ - وَلَهُمْ جُشَاءٌ رِيحُهُ مِسْكٌ يَكُو ٥٢١٨ - هَـذَا وَهَـذَا صَحَّ عَـنْـهُ فَـوَاحِـدٌ

طٌ غَدِي رُهُ مِنْ سَائِرِ الأَلْوَانِ تَبْغِي الطَّعَامَ عَلَى مَدَى الأزْمَانِ مَخْطُ وَلَا بَصْتُ مِنَ الإِنْسَانِ نُ بِهِ تَمَامُ الهَضْم للإنسانِ فِي مُسسلِم ولأحْمَدَ الأَثَرانِ

### في لِباسِ أهْلِ الجنَّةِ

تيكَ الرُّؤوس مُرحَّعُ التِّيجَانِ إستبرق نوعان معروفان تِـلْكَ الـبُـيُـوتَ وَعَـادَ ذَا طـيَـرانِ جَ ثِيَابِنَا بِالقُطْن والكَتَّانِ دُو كالرِّيَاطِ بأحسن الألوانِ رُ شُبِّهَتْ بشقائق النُّعْمانِ مَا للبِلَى أبداً بهن يَدانِ لَيْسَتْ لَهُ الدّنْسَا مِنَ الأَثْسَانِ قُ الطُّوفَ عَنْ مُخِّ وَرَا السِّيقَانِ مِثْلَ الشَّرَابِ لَدَى زُجَاجِ أَوَانِ

٧١٩ - وَهُمُ الملُوكُ عَلَى الأَسِرَّةِ فَوْقَ هَا • ٢٢٥ - وَلِبَاسُهُمْ مِنْ سُنْدُسِ خُضْرِ وَمِنْ ٥٢٢١ ـ مَا ذَاكَ مِنْ دُودٍ بَنَى مِنْ فَوْقِهِ ٥٢٢٢ - كَلَّا وَلَا نُسِجَتْ عَلَى الْمِنْوَالِ نَسْ ٥٢٢٣ - حُلَلٌ تُشَقُّ ثِمَارُهَا عنها فَتَبْ ٥٢٢٤ - بيضٌ وَخُضْرٌ ثُمَّ صُفْرٌ ثُمَّ صُفْرٌ ثُمَّ مُم ٥٢٢٥ - لَا تَقْبَلُ الدَّنَسَ المُقَرِّبَ لِلْبِلَي ٥٢٢٦ - وَنصِيفُ إحداهُنَّ وَهُوَ خِمارُهَا ٧٢٧ - سَبْعُونَ مِنْ حُلَلِ عَلَيْهَا لَا تَعُو ٨٢٧٥ ـ لَكِــنْ تَــرَاهُ مِـنْ وَرا ذَا كُـلِّهِ

### في فُرُشِهِمْ وما يتبعُهَا

٥٢٢٩ - وَالفُرْشُ مِنْ إِسْتَبرَقِ قَدْ بُطِّنَتْ مَا ظَنُّكُمْ بِظِهَارَةٍ لِبِطَانِ

• ٥٢٣٠ - مَرْفُوعَةٌ فَوْقَ الأسِرَّةِ يَتَّكِي ٥٢٣١ - يَتَحَدَّثَانِ عَلَى الأَرَائِكِ مَا تَرَى ٥٢٣١ - يَتَحَدَّثَانِ عَلَى الأَرَائِكِ مَا تَرَى ٥٢٣٢ - هَـذَا وَكَـمْ زِرْبِـيَّـةٍ وَنَـمَـارِقٍ

هُ وَ وَالْ حَبِيبُ بِحَلْوَةٍ وأَمَانِ حِبَّيْنِ فِي الْخَلُواتِ يَنْتَجِيَانِ وَوَسَائِدٍ صُفَّتُ بِلَا مُسْبَانِ

### \* \* \*

## فهنٌ في حُلِيّ أهْلِ الجنَّةِ

وَكَذَاكَ أَسُورةٌ مِنَ الْعِقْيَانِ هُــوَ لِلإِنـاثِ كَــذَاكَ لِلذَّكْرانِ نْـيَـا لأجل لِبَاسِه بِحِنَانِ حيثُ انْتِهَاءُ وُضوئِهِمْ بِوزَانِ فَازَتْ بِهِ الْعَضُدَانِ والسَّاقَانِ مَا السَّاقُ مَوْضِعَ حِلْيةِ الإِنْسَانِ نْديْسِن لَا السَّاقَانِ والعَضَدَانِ هَــذًا وَفــيــهِ عِــنْــدَهُــمْ قَــولَانِ لِلْمِرفَ قَيْن كَذَلِكَ الْكَعْبَانِ غُـرْآنِ لَا تَـعْدِلْ عَـن السقُـرْآنِ وَكَذَاكَ لَا تَجْنَحْ إلى النُّقْصَانِ أَبْدَى المُرادَ وَجَاءَ بِالتِّبْيَانِ قُوفٌ عَلَى الرَّاوِي هُوَ الفَوْقَانِي فَ خَدَا يُهَ مَا يُرَهُ أُولُو العِرْفَانِ رَفْع الحَدِيثِ كَذَا رَوَى الشَّيْبَانِي أبداً وَذَا فِي غَايَةِ التِّبيانِ

٣٣٣٥ - وَالْحَلْئُ أَصْفَى لُؤْلْ وَزَبَرْجَدٍ ٥٢٣٤ ـ مَا ذَاك يَحْتَصُّ الإِنَاثَ وإِنَّـمَا ٥٢٣٥ ـ السَّاركِينَ لِبَاسَهُ فِي هَذهِ اللَّهُ ٥٢٣٦ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ حِلْيَتَهُمْ إِلَى ٧٣٧ - وَكَلْمَا وضوءُ أبى هُرَيْرَةً كَانَ قَدْ ٢٣٨ - وَسِواهُ أَنْكَرَ ذَا عَلَيْهِ قَائِلًا ٧٣٩ \_ مَا ذَاكَ إِلَّا مَوْضِعُ الكَعْبَيْنِ والـزَّ • ٢٤٠ \_ وَلِذَاكَ أَهْلُ الْفِقْهِ مُحْتَلِفُونَ فِي ٥٧٤١ \_ وَالرَّاجِحُ الأَقْوَى انْتِهَاءُ وُضُوئِنَا ٥٢٤٢ ـ هَذَا الَّذِي قَدْ حَدَّهُ الرَّحْمٰنُ فِي الْـ ٣٤٣٥ \_ وَاحْفَظْ حُدُود الرَّبِّ لَا تَتَعَدَّهَا ٢٤٤ - وَانْظُرْ إِلَى فِعْلِ الرَّسُولِ تَجِدْهُ قَدْ ٥٧٤٥ \_ وَمَن اسْتَطَاعَ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَمَوْ ٥٧٤٦ ـ فَأَبُو هُرَيْرَةً قَالَ ذَا مِنْ كِيسِهِ ٧٤٧ - وَنُعَيمُ الرَّاوِي لَهُ قَدْ شَكَ فِي ٥٧٤٨ - وَإِطَالَةُ الخُرّاتِ لَيْسَ بِمُمْكن

## فهن

# في صفةِ عرائسِ الجنَّةِ وحسْنِهنَّ وجَمَالِهنَّ ومُهالِهنَّ ولمُهُورِهنَّ ولذةِ وصالِهنَّ ومُهُورِهنَّ

حُفَّتْ بِذَاكَ الحِجْرِ والأرْكَانِ وَمُحَسِّرٌ مَسْعَاهُ لَا الْعَلَمَانِ والخيفُ يَحْجُبُهُ عَن القُرْبَانِ ضِعُ حِلَّهِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِدَانِ مُتَجَرِّداً يَبْغِي شَفِيعَ قِرانِ هَــذِي مَــنَـاسِــكُــهُ بــكُــلِّ زَمَــانِ حَثُّوا رَكَائِبَهُمْ إِلَى الأَوْطَانِ نَـحْوَ الـمنازِلِ أُوَّلَ الأَزْمَانِ لِ فَشَمَّرُوا يَا خَيْبَةَ الكَسْلَانِ تٍ مُشْرقًاتِ النُّور وَالبُرهَانِ فِيهِنَّ أَقْمَاراً بِلَا نُقْصَانِ مَحْبُوبِهَا مِنْ سَائِر الشُّبَّانِ فالطرف فِي ذَا الوَجْهِ لِلنَّسُوانِ مِنْ مُسنِهَا فَالطَّرْفُ لِلذُّكْرَانِ ب فَلا تَحِدْ عَنْ ظَاهِر القُوْآنِ انِي فَتِلكَ إِشَارَةٌ لِمَعَانِ مَـقْـصُورَةً فَـهُـمَا إذاً صِـنْفَانِ مُحرِّدُنَ عَنْ مُحسن وَعَنْ إِحْسَانِ اءُ السدُّويُّ تَسبُوءُ بالسخُسسرَانِ

٥٧٤٩ ـ يَا مَنْ يَطُوفُ بِكَعْبَةِ الحُسْنِ الَّتِي • ٥٧٥ - وَيَظُلُّ يَسْعَى دَائِماً حَولَ الصَّفَا ١٥٢٥ - وَيرُومُ قُرْبَانَ الوصَالِ عَلَى مِنَّى ٧٥٧ - فَالِذَا تَاهُ مُدْسِرًا أَبَداً وَمَوْ ٥٢٥٣ - يَبْغِي التَّمَتُّعَ مُفْرِداً عن حِبِّهِ ٥٢٥٤ ـ فَيَظُلُّ بِالجَمَرَاتِ يَرمِي قَلْبَهُ ٥٢٥٥ \_ وَالنَّاسُ قَدْ قَضَّوْا مَنَاسِكَهُمْ وَقَدْ ٢٥٧٥ - وَحَدَث بِهِمْ هِمَمُ لَهُمْ وَعَزَائِمٌ ٧٥٧ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ الوصَا ٥٢٥٨ - وَرَأُوْا عَلَى بُعْدٍ خياماً مُشْرِفًا ٥٢٥٩ - فَتَيَمَّمُوا تِلْكَ الْخِيَامَ فَآنَسُوا ٠٢٦٠ ـ مِنْ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَا تَبْغِي سِوى ٥٢٦١ - قَصَرَتْ عَلَيْه طَرْفَهَا مِنْ مُسْنِهِ ٥٢٦٧ - أَوْ أَنَّهَا قَصَرَتْ عَلَيْها طَرْفَهُ ٣٢٦٥ - وَالأَوَّلُ المعْهُودُ مِنْ وَضْع الخِطَا ٢٦٤ - وَلَوْبَسَمَا دَلَّتْ إِشَارَتُهُ عَلَى النه ٥٢٦٥ - هَذَا وَلَيْسَ القَاصِرَاتُ كَمَنْ غَدَتْ ٥٢٦٦ ـ يَا مُطْلِقَ الطَّوْفِ المعَذَّبِ فِي الأَلَى ٧٦٧ - لَا تَسْبِيَنَّكَ صُورَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الدَّ

شَيْطَانَةٌ فِي صُورَةِ الإِنْسَانِ أَكْفَ اللهِ حسانِ دُونِ ذِي الإِحْسَانِ خُـلُق وَلَا خَـوْفٍ مِـنَ الـرَّحْـلُن تَرَكَتُهُ لَمْ تَطْمَحْ لَهَا الْعَيْنَانِ بِوَفَاءِ حَقَّ البَعْلِ قَطَّ يَدَانِ قَالَتْ: وَهَلْ أُولَيْتَ مِنْ إحْسَانِ؟ تَقْبَلْ سِوَى التَّعُويج والنُّقْصَانِ قَدْ حَارَ فِيهِ فِكُرَةُ الإِنْسَانِ مَا شِئْتَ مِنْ عَيْبِ وَمِنْ نُقْصَانِ شَيء يُظن بيه مِن الأثمان وَالنَّاسُ أَكْشُرُهُمْ مِنَ العُمْيَانِ تُ بُعُولِهِ نَّ وَهُ لِلْأَخْ دَانِ قَدْ أَصْبَحَتْ فَرْداً مِنَ النِّسُوانِ مِنْ قَبْلُ مِنْ شِيبِ وَمِنْ شُبَّانِ بَاقِي بِذَا الأَدْنَى الَّذِي هُو فَانِ تَبِغِي وَلَمْ تَظْفَرْ إِلَى ذَا الآنِ مْ مَهِ رَهَا مَا دُمْتَ ذَا إِمْ كَانِ لَكَ نِـسْـبَةٌ لِلْعِـلْم وَالإِيـمَانِ ةِ عَيْشِهَا أَوْ لِلْحُطَامِ الْفَانِي أُخْرَى فَجِئتَ بِأَقْبَحِ الْخُسْرَانِ فَاتَ الَّذِي أَلْهَاكَ عَنْ ذَا السَّانِ لتقطّعت أسفاً مِنَ الحِرْمَانِ نْيَا وَسَوْفَ تُفِيقُ بَعْدَ زَمَانِ

٥٢٦٨ - قَبُحَتْ خَلَائِقُهَا وَقُبِّحَ فِعْلُهَا ٥٢٦٩ \_ تَـنْقَادُ لِلأنْـذَالِ والأرْذَالُ هُـمْ • ٧٧٠ \_ مَا ثَـمَ مِـنْ دِيـنِ وَلَا عَـفْـلِ وَلَا ٧٧١ - وَجَمَالُهَا زُورٌ وَمَصْنُوعٌ فَإِنْ ٧٧٧ - طُبِعَتْ عَلَى تَرْكِ الحِفَاظِ فَمَا لَهَا ٣٧٧٥ ـ إِنْ قَصَّرَ السَّاعِي عَلَيْهَا سَاعةً ٢٧٤ - أَوْ رَامَ تَقُويماً لَهَا اسْتَعْصَتْ وَلَمْ ٥٢٧٥ \_ أَفْكَارُهَا فِي المَكْر والكَيْدِ الَّذِي ٥٢٧٦ - فَجَمَالُهَا قِشْرٌ رَقِيقٌ تَحْتَهُ ٧٧٧ - نَـقْـدٌ رَدِيءٌ فَـوْقَـهُ مِـنْ فِـضَّـةٍ ٥٢٧٨ - فَالنَّاقِدُونَ يَرَوْنَ مَاذَا تَحْتَهُ ٧٧٩ - أمَّا جَمِيلَاتُ الوُجُوهِ فَخَائِنَا ٠٧٨٠ والحافظاتُ الغَيْب مِنْهُنَّ الَّتي ٥٢٨١ \_ فَانْظُرْ مَصَارِعَ مَنْ يَلِيكَ وَمَنْ خَلا ٧٨٧ - وَارْغَبْ بِعَقْلِكَ أَنْ تَبِيعَ الْعَالِيَ الْه ٣٨٧٥ \_ إِنْ كَانَ قَدْ أَعْيَاكَ خَوْدٌ مِثْلُ مَا ٥٢٨٤ \_ فَاخْطُبْ مِنَ الرَّحْمٰن خَوْداً ثُمَّ قَدِّ ٥٢٨٥ \_ ذَاكَ النِّكَاحُ عَلَيْكَ أَيْسَرُ إِنْ يَكُنْ ٥٢٨٦ - وَاللَّهِ لَمْ تَخرُجْ إِلَى الدُّنْيَا لِلَّذَّ ٧٨٧ - لَكِنْ خَرَجْتَ لِكَيْ تُعِدَّ الزَّادَ لِلْ ٥٢٨٨ - أَهْمِلْتَ جَمْعَ الزَّادِ حَتَّى فَاتَ بَلْ ٥٢٨٩ \_ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لُوبَ سَلِيهَ تُهُ ٠٧٩٠ ـ لَكِنَّهَا سَكْرَى بِحُبِّ حَيَاتِهَا الدُّ

فهريً

م اخْتَهُ لِنَفْسِكَ يَا أَخَا العِرْفَانِ وَمَحَاسِناً مِنْ أكمل النِّسُوانِ قَدْ أُلْبِسَتْ فَالطَّوْفُ كَالْحَيْرَانِ سُبْحَانَ مُعْطِى الحُسْنِ والإحسانِ فَتَراهُ مِنْ لَ الشَّارِبِ النَّسْوَانِ كَالْبِدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَمَانِ وَاللَّيْلُ تَحْتَ ذَوَائِبِ الأَغْصَانِ لَيْلِ وَشَمْسِ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ سُبْحَانَ مُتْقِن صَنْعَةِ الإِنْسَانِ لدَ مَجِيئِهِ حتَّى الصَّبَاحِ التَّانِي يتصاحبان كالأهما أخوان مَا شَاءَ يُبِصِرُ وَجْهَهُ يَرِيَانِ وترى محاسنها به بعيان سُودُ العُيُونِ فَواتِرُ الأجْفَانِ فَيُضِيءُ سَقْفَ القَصْرِ بِالجُدْرَانِ يَبْدُو فَيَسْأَلُ عَنْهُ مَنْ بِجِنَانِ؟ فِي الجَنَّةِ العُلْيَاكَمَا تَريَانِ فِسى لَثْسِمِهِ إِدْرَاكُ كُلِّ أَمَانِي ب فَغُصْنُهَا بِالمَاءِ ذُو جَرَيَانِ حَمَلَ الشِّمَارَ كَثِيرةَ الأَلْوَانِ غُصْنِ تَعَالَى غَارِسُ البُسْتَانِ مُسنِ القَوَام كَأَوْسَطِ القُضْبَانِ

٥٢٩١ ـ فَاسْمَعْ صِفَاتِ عَرَائِس الجَنَّاتِ ثُمَّ ٧٩٧ - مُورٌ حِسَانٌ قَدْ كَمُلْنَ خَلائِقاً ٣٩٣٥ - حَتَّى يَحَارُ الطَّرْفُ فِي الحُسْنِ الَّذِي ٥٢٩٤ - وَيَقُولُ لِمَّا أَنْ يُشَاهِدُ مُسنَهَا ٥٢٩٥ - وَالطَّرْفُ يَشْرَبُ مِنْ كُؤُوس جَمَالِهَا ٢٩٦٥ - كَمُلَتْ خَلائِقُهَا وَأَكْمِلَ مُسنُهَا ٧٩٧ - وَالشَّمْسُ تَجْرِي فِي مَحَاسِن وَجْهِهَا ٥٢٩٨ ـ فَتَرَاهُ يَعْجَبُ وَهُوَ مَوْضِعُ ذَاكَ مِنْ ٥٢٩٩ - ويَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي ذَا صُنْعُهُ • • ٣٠ - لَا اللَّيْلُ يُدْرِكُ شَمْسَهَا فَتَغِيبَ عِنْ ١ • ٣٥ \_ وَالشَّمْسُ لَا تَأْتِي بِطَرْدِ اللَّيْلِ بَلْ ٣٠٢ - وَكِلَاهُمَا مِرْآةُ صَاحِبِهِ إِذَا ٣٠٣ - فَيَرى مَحَاسِنَ وَجْهِهِ فِي وَجْهِهَا ٢٠٠٤ - حُمْرُ الخُدُودِ ثُغُورُهُنَّ لآلِيءٌ ٥٠٠٥ ـ وَالْبَرْقُ يَبْدُو حِيْنَ يَبْسِمُ ثَغْرُهَا ٣٠٦ - وَلَـقَـدْ رَوَيِـنَا أَنَّ بَـرْقاً لامـعاً ٧٠٧٥ - فَيُقَالُ هَذَا ضَوْءُ ثَغْرِ ضَاحِكٍ ٨٠٥٠ ـ لِلَّهِ لَاثِهِمُ ذَلِكَ السَّبُّ خُـر الَّذِي ٩٠٧٥ - رَيَّانَةُ الأعْطَافِ مِنْ مَاءِ الشَّبَا ٠١٠٥ - لمَّا جَرَى مَاءُ النَّعِيم بِغُصْنِهَا ٣١١ - فَالْوَرْدُ والسُّفَاحُ والسرُّمَّانُ فِي ٧١٢ - وَالقَدُّ مِنْهَا كَالقَضِيبِ اللَّدْنِ فِي

عَالِي النَّقَا أَوْ وَاحِدُ الكُثْبَانِ بِــلَوَاحِــقِ لِلْبَـطْـنِ أَوْ بِــدَوَانِ فَنُهُ ودُهُ نَ كَأَلْطُ فِ الرُّمَّانِ ض واعْتِدَالٍ لَيْسَ ذَا نُسكُرَانِ أيَّام وَسْوَاسٌ مِنَ الهِ جُرانِ بِسبِيكَتَيْنِ عَلَيْهِمَاكَفَّانِ أَصْـــدَافُ دُرِّ دُوِّرَتْ بِــوزَانِ حَفَّتْ بِهِ خَصْرَانِ ذَاتُ ثَمَانِ خَصْرَين قَدْ غَارَتْ مِنَ الأَعْكَانِ حَبّاتُ مِسْكٍ جَلَّ ذُو الإِنْقَانِ مَا لِلصِّفَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ شَيءٌ مِنَ الآفَاتِ فِي النِّسوانِ فَحَنَابُهُ فِي عِزَّةٍ وَصِيَانِ نَهُ مَا وَحَتُّ طَاعَةُ السُّلْطَانِ عَنْهُ وَلَا هُوَ عِنْدَهُ بِحِبَانِ فالصَّبُّ مِنْهُ لَيْسَ بِالضَّجْرَانِ بِكْراً بِغَيْرِ دَم وَلَا نُـقُصَانِ جَاءَ الحَدِيثُ بِذَا بِلَا نُكُرَانِ قَدْ جَاءَ فِي «يسس» دُونَ بَيانِ عَبِثَتْ بِهِ الأشْوَاقُ طُولَ زَمَانِ تِلْكَ اللَّيَالِي شَانُهُ ذُو شَانِ مَحْبُوبِهِ فِي شَاسِع البُلْدَانِ بِلِقَائِهِ سَبَبُ مِنَ الْإِمْكَانِ

٥٣١٣ ـ فِي مَغْرِسٍ كَالْعَاجِ تَحْسَبُ أَنَّهُ ١٤٥٥ - لَا الظَّهِرُ يَلْحَقُه وَلَيْسَ ثُلِيُّهَا ٥٣١٥ - لَكِسنَّهُ نَ كَوَاعِبْ وَنَواهِدٌ ٣١٦ - وَالْجِيدُ ذُو طُولٍ وَحُسْن فِي بَيَا ٧١٧ - يَشْكُو الحُلِيُّ بِعَادَهُ فَلَهُ مَدَى الْـ ١٨٥٥ - وَالْمِعْصَمَانِ فَإِنْ تَشَأَ شَبِّهُ هُمَا ٣١٩ - كَالزُّبْدِ لِيْناً فِي نُعُومَةِ مَلْمَسِ • ٢٣٥ - وَالصَّدْرُ مُتَّسِعٌ عَلَى بَطْنِ لَهَا ٥٣٢١ ـ وَعَلَيْهِ أَحْسَنُ شُرَّةٍ هِيَ مَجْمَعُ الْ ٣٢٧ - حُقُّ مِنَ العَاجِ اسْتَدارَ وَحَوْلَهُ ٣٢٣ \_ وَإِذَا انْ حَدَرْتَ رَأَيْتَ أَمْراً هَائِلًا ٢٢٥ - لَا الحَيْضُ يَغْشَاهُ وَلَا بَوْلٌ وَلَا ٥٣٢٥ ـ فَـخِـذَانِ قَـدْ حَـفًا بِـهِ حَـرَساً لَهُ ٥٣٢٦ - قَامَا بِخدْمَتِهِ هُوَ السُّلْطَانُ بَيْ ٥٣٢٧ - وهُوَ المُطَاعُ أَمِيرُهُ لَا ينتهى ٥٣٢٨ ـ وَجِمَاعُهَا فَهُ وَ الشُّفَاءُ لِصَبُّهَا ٥٣٢٩ \_ وَإِذَا يُجَامِعُهَا تَعُودُ كَمَا انتشَتْ • ٣٣٠ - فَهُوَ الشَّهِيُّ وَعُضْوُهُ لَا يَنْتَنِي ٥٣٣١ - وَلَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ شُخْلَهُمُ الَّذِي ٥٣٣٧ - شُغْلُ العَرُوس بعِرْسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٣٣٣٥ \_ باللَّهِ لَا تَـسْأَلُهُ عَـنْ أَشْخَالِهِ ٢٣٣٤ \_ وَاضْرِبْ لَهُ مَثَلًا بِصَبِّ غَابَ عَنْ ٥٣٣٥ - والسَّوْقُ يُسزْعِ جُهُ إِلَيْهِ وَمَا لَهُ

٥٣٣٦ - وَافْسَى إِلَيْهِ بَعْدَ طُولِ مَغِيبهِ ٥٣٣٧ - أَتَــلُومُــهُ أَنْ صَــارَ ذَا شُـخُــل بِــهِ ٥٣٣٨ - يَا رَبِّ غَفْراً قَدْ طَغَتْ أَقْلامُنَا

عَنْهُ وَصَارَ الوَصْلُ ذَا إِمْكَانِ لَا وَالَّذِي أَعْطَى بِلَا مُسبَانِ يَا رَبِّ مَعْذِرَةً مِنَ الطَّغْيَانِ

٥٣٣٩ - أَقْدَامُهَا مِنْ فِضَةٍ قَدْ رُكِّبَتْ • ٢٤٠ - وَالسَّاقُ مِثْلُ العَاجِ مَلْمُومٌ يُرَى ٥٣٤١ - وَالرِّيحُ مِسْكُ والجُسُومُ نَوَاعِمٌ ٣٤٧ - وَكَلَامُهَا يَسْبِي العُقُولَ بِنَغْمَةٍ ٣٤٣ - وَهِيَ الْعَرُوبُ بِشَكْلِهَا وَبِدَلُّها 33 ٥٣٤٤ - وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الجِمَاعِ تَزِيدُ فِي ٥٣٤٥ ـ لُطْفاً وَحُسْنَ تَبَعُّلِ وَتَغَنَّج ٣٤٦ \_ تِلْكَ الحَلَاوةُ والمَلاحَةُ أَوْجَبَا ٥٣٤٧ - فَملَاحَةُ التَّصْوِيرِ قَبْلَ غِنَاجِهَا ٥٣٤٨ ـ فإذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِصَبِّ وَامِقٍ

مِنْ فَوْقِهَا سَاقًانِ مُلْتَفَّانِ مُخُ العِظام وَرَاءَهُ بِعِيانِ وَاللَّوْنُ كَالَّهَا قَوْتِ وَالْمَوْجَانِ زَادَتْ عَلَى الأَوْتَارِ والعِيدانِ وَتَحَبِّبِ لِلزَّوْجِ كُلِلَّ أُوَانِ حَرِكَاتِها لِلْعَيْنِ والآذانِ وَتَحبُّ بِ تَفْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ إطْلَاقَ هَذَا اللَّهُ ظِ وَضْعَ لِسَانِ هِيَ أُوَّلُ وَهِيَ المحكِلُ الشَّانِي بَلَغَتْ بِهِ السَّلَّذَاتُ كُلَّ مَكَانِ

٥٣٤٩ - أَتْرابُ سِنِّ وَاحِدٍ مُتَمَاثِل سِنِّ الشَّبَابِ لأجْمَل الشُّبَّانِ • ٥٣٥ - بكُرٌ فَلَمْ يَأْخُذْ بَكَارَتَهَا سِوَى الْ مَحْبُوب مِنْ إنْس وَلَا مِنْ جَانِ ٥٣٥١ - حِصْنٌ عَلَيْهِ حَارِسٌ مِنْ أَعْظَم الْ حُرَّاس بِأَسا شَانُهُ ذُو شَانِ ٥٣٥٢ ـ وإذَا أَحَسَّ بِدَاخِلِ لِلحِصْنِ وَلَّى م هَارِباً فَستَراهُ ذَا إمْعَانِ

رُجُ مِنْهُ فَهُوَ كَذَا مَدَى الأَزْمَانِ تَنْصَاع بِكُراً لِلْجِمَاع التَّانِي فِيهِ يُضِعِفُهُ أُولُو الإِثْقَانِ قسيم كالمولُودِ مِنْ حِبَّانِ فَوْقَ الضَّعِيفِ وَلَيْسَ ذَا إِنْقَانِ تَمعَت لِأَقْوَى وَاحِدِ الإِنْسَانِ إذْ قَدْ يَكُونُ أُضَيعِفَ الأرْكَانِ إيمان والأغمال والإحسان م وَاحِدٍ مِائَةً مِنَ النِّسُوانِ فِيهِ وَذَا فِي مُعْجَم الطّبَرانِي مُتَفَاوِثٌ بَتَفَاوُتِ الإِسمَانِ تِلْكَ النُّصُوص بِمِنَّة الرَّحْمٰنِ أَفْضَى إلَى مِائَةٍ بِلَا خَورَانِ أَقْنُوَى هُنَاكَ لِزُهْدِهِ فِي الْفَانِي عَيْنَيْن وَاصْبِرْ سَاعَةً لِزَمَانِ مَـةَ ظُـفُر وَاحِـدَةٍ تُـرَى بِـجِـنَانِ أَخْلَاقِ مَعْ عَيْبِ وَمَعْ نُقْصَانِ حَتَّى الطَّلَاقِ أو الفِرَاقِ الثَّانِي شَرْعاً فأضحى البَعْلُ وَهُوَ العَانِي تَفْعَلْ رَجَعْتَ بِذِلَّةٍ وَهَوَانِ

٥٣٥٣ ـ وَيَعُودُ وَهُناً حِينَ رَبُّ الحِصْن يَخْ ٢٥٣٥ \_ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرِيْرَةَ أَنَّهَا ٥٣٥٥ ـ لَكِنَّ دَرَّاجاً أَبَا السَّمْحِ الَّذِي ٥٣٥٦ - هَذَا وَبَعْضُهُمُ يُصَحِّحُ عَنْهُ فِي التَّ ٥٣٥٧ \_ فَحَدِيثُهُ دُونَ الصَّحِيح وإنَّهُ ٥٣٥٨ - يُعْطَى المُجَامِعُ قُوَّةَ المائَّةِ الَّتِي اجْ ٥٣٥٩ - لَا أَنَّ قُوَّتَهُ تُضَاعَفُ هَكَذَا ٠٣٦٠ \_ وَيكُونُ أَقْوَى مِنْهُ ذَا نَقْص مِنَ الْ ٥٣٦١ - وَلَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّهُ يَغْشَى بِيَوْ ٣٦٧ - وَرجَالُهُ شَرْطُ الصَّحِيح رَوَوْا لهُمْ ٣٦٣٥ - هَــذَا دَلِيـلٌ أَنَّ قَــدْرَ نِـسَائِهِـمْ ٣٦٤ - وَبِهِ يَزُولُ تَوَهَّمُ الإِشْكَالِ عَنْ ٥٣٦٥ \_ وَبِقُوَّةِ الْمِائَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ ٣٦٦٥ - وأعَفُّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هُوَ الْـ ٥٣٦٧ - فَاجْمَعْ قُوَاكَ لِمَا هُنَاكَ وَغَمِّض الْ ٣٦٨ - مَا هُهُنَا وَاللَّهِ مَا يَسْوَىٰ قُلَا ٥٣٦٩ - مَا هُهُنَا إِلَّا النِّفارُ وَسَيَّءُ الْ ٠٧٧٠ - هَـمُ وَغَـمُ دَائهُ لَا يَـنْتَـهِـى ٥٣٧١ ـ واللَّهُ قَدْ جَعَلَ النِّسَاءَ عَوَانِياً ٣٧٧ - لَا تُوثِر الأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى فَإِنْ

فهن

٥٣٧٣ ـ وَإِذَا بَدَتْ فِي حُلَّةٍ مِنْ لِبْسِهَا وتَمَايَلَتْ كَتَمَايُلِ السَّشُوانِ

وَرْدُ وَتُلِفَ الْحُ عَلَى رُمَّانِ كَ لِمِثْلِهَا فِي جَنَّةِ الحيوانِ وَعَلَى شَمَائِلِهَا وَعَنْ أَيْمَانِ غَسَقِ الدُّجَى بِكَوَاكِبِ المِيزَانِ في الدهش والإعجاب والشبحان والعُوسُ إثر العُوس مُتَّصِلَانِ أَرَأَيْتَ قطُّ تقابُلَ القَمَرَانِ؟ ضَمٍّ وَتَقْبِيل وَعَنْ فَلَتَانِ؟ فِ مَ أَيِّ وَادٍ أَمْ بِ أَيِّ مَ كَانِ؟ مُسلئَتْ لَهُ الأَذُنَانِ وَالسعَيْنَانِ مٍ كَمْ بِهِ لِلشَّمْسِ مِنْ جَرِيَانِ؟ وَهُمَا عَلَى فَرْشَيْهِ مَا خِلْوَانِ مِنْ بَيْنِ مَنْظُوم كَنَظْم جُمَانِ؟ حَدْ وَفِي رَوْح وَفِي رَيْحَانِ بِ أَكُفُ أَقْ مَارٍ مِنَ الوِلْدَانِ والحَودُ أَخْرَى ثُمَّ يتَّكِعًانِ شُوقَيْنِ بَعْدَ البُعْدِ يَلْتَقِيَانِ وَهُمَا بِثَوْبِ الوَصْلِ مُشْتَمِلَانِ وَحَيَاةِ رَبِّكَ مَا هُمَا ضَحِرَانِ حِسبه جَديداً سَائِرَ الأزْمَانِ مُتَسلُسِلًا لَا يَنْتَهِى بزَمَانِ وَبلَاحِق وَكِلَاهُمَا صِنْوانِ يَـدْرِيـهِ ذُو شُـغْـلِ بِـهَـذَا الـشَّسانِ

٤٧٧٥ - تَهْتَزُّ كَالْغُصْنِ الرَّطِيبِ وَحَمْلُهُ ٥٣٧٥ ـ وَتَبِحْتَرَتْ فِي مَشْبِهَا وَيحِقُ ذَا ٣٧٦ - ووَصَائِفٌ مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا ٣٧٧ - كَالْبَدْرِ لَيْلَةَ تِـمَّهِ قَدْ مُحفَّ فِي ٨٧٧٥ - فالطَّرْفُ منه وقلبُه ولسانُه ٣٧٩ - والقَلْبُ قَبْلَ زِفَافِهَا فِي عُرْسِهِ • ٥٣٨ - حَتَّى إِذَا مَا وَاجَهَتْهُ تَقَابَلَا ٥٣٨١ - فَسَلَ المُتَيَّمَ هَلْ يَحِلُّ الصَّبْرُ عَنْ ٥٣٨٧ - وَسَل المُتَيَّمَ أَيْنَ خَلَفَ صَبْرَهُ ٣٨٣ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ حَالَتُه وَقَدْ ٣٨٤ \_ مِنْ مَنْظِقِ رَقَّتْ حَوَاشِيهِ وَوَجْ ٥٣٨٥ - وَسَل المُتَيَّمَ كَيْفَ عِيشَتُهُ إِذاً ٣٨٦ - يَتَسَاقَطَانِ لآلِئاً مَنْثُورَةً ٣٨٧ - وَسَل المُتَيَّمَ كَيْفَ مَجْلِسُهُ مَعَ الْ ٣٨٨ - وَتَدُورُ كَاسَاتُ الرَّحِيقَ عَلَيْهِ مَا ٥٣٨٩ - يتنازَعَانِ الكأسَ هَذَا مَرَّةً • ٣٩٠ \_ فَيَضُمُّهَا وَتَضُمُّهُ أَرَأَيْتَ مَعْ ٣٩١ - غَابَ الرَّقِيبُ وَغَابَ كُلُّ مُنَكِّدٍ ٥٣٩٢ ـ أتراهُ مَا ضَجِرَيْنِ مِنْ ذَا العَيْشِ لَا ٣٩٣ - وَينِيدُ كُلُّ مِنْهُ مَا حُبًا لِصَا ٣٩٤ - فوصَالُهُ يَكْسُوهُ حُبِّاً بَعْدَهُ ٥٣٩٥ - فَالوَصْلُ مَحْفُوفٌ بِحُبُّ سَابِق ٣٩٦ - فَرقٌ لَطِيفٌ بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنَ ذَا

سُبْحَانَ ذِي المَلَكُوتِ والسُّلْطَانِ جَدَّ الرَّحِيلُ وَلَسْتَ بِالْيَقْظَانِ قَنِعُوا بِذَا الحَظِّ الخَسِيس الفَانِي فتبغتهم ورضيت بالجرمان ل بَعْدَ ذَا وَصَحِبْتَ كُلَّ أَمَاني دِ عَن المسير وَرَاحَةِ الأَبْدَانِ مَاذَا أَضَعْتَ وَكُنْتَ ذَا إِمْكَانِ

٥٣٩٧ - وَمَزِيدُهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ حَاصِلٌ ٥٣٩٨ - يَا غَافِلًا عَمَّا خُلِقْتَ لَهُ انْتَبهُ ٥٣٩٩ ـ سَارَ الرِّفَاقُ وَخَلَّفُ وكَ مَعَ الألَّى ٠٠٠ - وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ مَنْ تَرى مُتَخَلِّفاً ١٠١٥ - لَكِنْ أَتَيْتَ بِخُطَّتَىٰ عَجْز وَجَهْ ٧٠٠٠ ـ مَنَّتُكَ نَفْسُكَ بِاللَّحَاقِ مَعَ القُعُو ٣٠٥٥ ـ وَلَسُوفَ تَعْلَمُ حِينَ يَنْكَشِفُ الغِطَا

## في ذِكْرِ الخِلافِ بينَ النَّاسِ هلْ تحبلُ نساءُ أهْلِ الجنَّةِ أمْ لا؟

حَـبَـلٌ وَفِـي هَـذَا لَهُـمْ قَـولَانِ ليقاً مُحَمَّدُ العَظِيمُ الشَّانِ حَاقُ بْنُ إِسراهِ عِمَ ذُو الإِنْ قَانِ هُ لَكَانَ ذَاكَ مُحَقَّقَ الإِمْكَانِ عَنْ نَاجِي عَنْ سَعْدٍ بْنِ سِنَانِ وَلَدَ اللَّهِ عُو نُسْخَةُ الإِنْسَانِ فَودٍ مِنَ السَّاعَاتِ فِي الأَزْمَانِ هُ الترمِذي وأحمد الشّيبانِي فِي مُسلم وَهُم أُولُو إِسْقَانِ

٤٠٤٥ ـ وَالنَّاسُ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ هَلْ بِهَا ٥٤٠٥ فَنَفَاهُ طَاووسٌ وَإِبرَاهِ بِيهُ ثُبٌّ م مُحَاهِدٌ وَهُم أُولُو العِرْفَانِ ٥٤٠٦ ـ وَرَوَى العُقَيلِيُّ الصَّدُوقُ أَبُو رَزِيه ن صَاحِبُ المبْعُوثِ بالقُرْآنِ ٧٠٤٥ ـ أَنْ لَا تَوَالُدَ فِي الْجِنَانِ رَوَاهُ تَعْد ٨٠٥٥ ـ وَحَكَاهُ عَنْهُ التّبرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْ ٩٠٥٥ - لَا يُشْتَهَى وَلَدٌ بِهَا وَلَوِ اشْتَهَا ٠١٠٥ ـ وَرَوَى هِـشَـامٌ لابنِـهِ عَـنْ عَـامِـرِ ١١١٥ - أنَّ المُنَعَّمَ في الجِنَانِ إِذَا اشْتَهَى الْـ ٥٤١٧ - فَالحَمْلُ ثُمَّ الوَضْعُ ثُمَّ السِّنَّ فِي ٥٤١٣ - إسنَادُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ قَدْ رَوَا ١٤٥ - ورجالُ ذَا الإسنَادِ مُحْتَجُّ بِهِمْ

فَوْدٌ بِذَا الإِسْنَادِ لَيسسَ بِئَانِي كَالنَّصِّ يَقْرُبُ مِنْهُ فِي التِّبْيَانِ سرْطِ الَّذِي هُوَ مُنْتَفِى الوجدانِ وَأبي رَزِينِ وَهْو ذُو إِهْ كَانِ إذَا لِتَحْقِيبِ قِ وَذِي إِيقًانِ وَالْعَكْسُ فِي إِنْ ذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ جَنَّاتِ سَائِرَ شَهْوَةِ الإنْسَانِ مِنْ أَعْظَم الشَّهَ وَاتِ فِي القُرْآنِ وَلَداً وَلَا حَبَ اللَّهِ مِنَ النِّسُوانِ مَــلْزُومَــةُ أَمْــرَان مُــمْــتَــنِــعَــانِ أمْرانِ فِي البَحِنَاتِ مَفْقُودَانِ هُودٍ فماذا النفئ والإثباتُ متحدانِ] مَ نِي الله عَمْ إِذْ ذَاكَ ذُو فُ قُ لَا إِنْ يَـرُوي سُـلَيْـمَانٌ هُـوَ الطَّبَرانِـي معهُودِ فِي الدُّنْيَا مِنَ النِّسوانِ إيسلاد والإثبات نسوع تسان مُتَقَاب لَاتٍ كُلُّها بوزَانِ وَكَلْذَاكَ مِنْ أَنْتَى بِلَا ذُكْرَانِ هِيَ أَرْبَعُ مَعْلُومَةُ التِّبِيَ يَأْتِي بِلَا حَيْضِ وَلَا فَيَضَانِ والقَطْعُ مُمْتنعٌ بِلَا بُرْهَانِ نَ ليَ الصوابُ بفضل ذي الإحسانِ]

٥٤١٥ ـ لَكِنْ غَرِيبٌ مَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ ٥٤١٦ - لَوْلَا حَديثُ أَبِي رَزينِ كَانَ ذَا ٧١٧ ٥ - وَلِذَاكَ أَوَّلَهُ ابْنُ إِبْرَاهِمِهُ بِالشَّد ١٨٥٥ - وَبِذَاكَ رَامَ الْجَمْعَ بَيْنَ حَدِيثِهِ ١٩٥٥ - هَـذَا وَفِي تَـأُويلهِ نَـظُـرٌ فَإِنَّ ٠٤٢٠ ولَوْبَسَمَا جَاءَتْ لِغَيْر تَحَقُّق ٧٤٢١ ـ وَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ الوِلَادَةَ أَنَّ فِي الـ ٥٤٢٢ - واللَّهُ قَدْ جَعَلَ البَنينَ مَعَ النِّسَا ٥٤٢٣ - فَأَجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّه لَا يَشْتَهِي ٤٢٤ - وَاحْتَجَّ مَنْ مَنْعَ الولَادَةَ أَنَّهَا ٥٤٢٥ - حَيْضٌ وإنْزَالُ المَنِيِّ وَذَانِكَ الْه ٥٤٢٦ - [لكنَّما الموجودُ نوعٌ غيرُ مَعْ ٧٤٧٧ - وَرَوَى صُدِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ ٥٤٢٨ - بَالُ لَا مَنِيَّ وَلَا مَنِيَّةً هَـكَذَا ٥٤٢٩ - وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَوْعٌ سِوى الـ • ٤٣٠ - فالنَّفْئ لِلمَعْهُودِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْـ ٥٤٣١ - واللَّهُ خَالِقُ نَوْعِنَا مِنْ أَرْبِع ٥٤٣٧ - ذَكَرْ وأنْتَسَى وَالَّذِي هُـوَ ضِـدُّهُ ٣٣٥ - وَالْعَكْسُ أَيْضًا مِثْلُ حَوَّا أَمِّنَا ٤٣٤ - وَكَذَاكَ مَوْلُودُ الْجِنَانِ يَجُوزُ أَنْ ٥٣٥ - والأمرُ فِي ذَا مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ ٥٤٣٦ \_ [فلذاك عندي الوقفُ حتى يستبي

## فهن

# في رُؤْيةِ أَهْلِ الجنَّةِ رَبَّهمْ تباركَ وتَعالى ونَظرِهمْ إلى وجهِهِ الكرِيم

نَظَرَ العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ يُـنْكِرهُ إلَّا فَاسِـدُ الإِيْـمَانِ ريضاً هُمَا بِسِيَاقِهِ نَـوْعَـانِ تَفْسيرَ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالقُوْآنِ يَـرُوِي صُـهَـيْبُ ذَا بِـلا كِـتْـمَـانِ بَـكْـر هُـوَ السِطِّـدِّيتُ ذُو الإِيْـقَانِ هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَّةَ الإحسانِ حملن في سُورِ مِنَ العَرانِ إجماع فِيهِ جَمَاعَةٌ بِبَيَانِ لُغَةً وَعُرْفاً لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ وَصَفَ الوُجُوهَ بِنَضْرَةٍ بِجِنَانِ لَا شَـكُ يُـفْهِمُ رُؤيَـةً بِعِـيَانِ فِـحْـر كَـذَاكَ تَـرَقُّـبُ الإِنْـسَانِ جه إذْ قَامَتْ به العَيْنَانِ رِ مُ غَيّبِ أَوْ رُؤْيَةٍ بِحِنَانِ وَالله طُ يأباه لِذِي العِرْفَانِ به حسيلة يا فرقة الروغان يَأْتِي بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَا التِّبْيَانِ؟ هُ وَ مُ جُ مَلٌ مَا فِيهِ مِنْ تِبْلِيَانِ

٧٣٧ - وَيَرُونَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ ٥٤٣٨ - هَـذَا تَـوَاتَـرَ عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ لَمْ ٥٤٣٩ - وَأَتَى بِهِ القُرْآنُ تَصْريحاً وتع • ٤٤٥ \_ وَهِيَ الزِّيادَةُ قَدْ أَتَتْ فِي يُونُس ١٤٤١ - وَرَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ بِصَحِيحِهِ ٧٤٤٥ - وَهُ وَ الْمَ زِيدُ كَذَاكَ فَسَرَهُ أَبُو ٥٤٤٣ \_ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّسُولِ وَتَابِعُو ٤٤٤ - وَلَقَدْ أَتَى ذِكْرُ اللِّقَاءِ لِرَبِّنَا الرَّ ٥٤٤٥ \_ وَلَـقَاوَهُ إِذْ ذَاكَ رُوِّيتُه حَـكَـى الْـ ٥٤٤٦ - وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ ٧٤٤٧ ـ هَـذَا وَيَكُفِى أَنَّـهُ سُبْحَانَـهُ ٨٤٤٥ \_ وَأَعَادَ أَيْضًا وَصْفَهَا نَظُراً وَذَا ٥٤٤٩ \_ وأَتَـتْ أَدَاةُ «إِلَى» لِرَفْع الوَهْم مِنْ • ٥٤٥ - وَأَضَافَه لِمحَلِّ رُؤْيَتِهِمْ بِذِكْر الو ١٥٤٥ - تَاللَّهِ مَا هذًا بِفِكْرِ وانْتِظَا ٥٤٥٧ ـ مَا فِي الجِنَانِ مِنَ انْتِظَارٍ مُؤْلم ٥٤٥٣ ـ لَا تُفْسِدُوا لَفْظَ الكِتَابِ فَلَيْسَ فِي \$ 20 \$ - مَا فَوْقَ ذَا التَّصْرِيحِ شَيءٌ مَا الَّذِي ٥٤٥٥ لَوْ قَالَ أَبْسَنَ مَا يُسقَالُ لَقُلْتُمُ

القَوْمَ قَدْ مُحِبِوا عَنِ الرَّحْمُن نَ يَـرَوْنَـهُ فِـي جَـنَّـةِ الـحَـيَـوَانِ وَسِوَاهِمَا مِنْ عَالِمِي الأزْمَانِ خِرهَا فَ لَا تُحْدَعْ عَن القُوآنِ نَ السَّاخِرِينَ بِشِيعَةِ الرَّحْمٰن ضَحِكُوا هُمُ مِنْهُمْ عَلَى الإِيْمَانِ قَدْ قَالَهُ فِيهِمْ أُولُو الْكُفْرَانِ نَظُرٌ إِلَى الرَّبِّ العَظِيم الشَّانِ هُـوَ أَهْـلُه مَـنْ جَادَ بِالإِحْـسَانِ خَبَراً وَشَاهِدُهُ فَفِي القُرْآنِ وَنعِيمِهم فِي لَذَّةٍ وَتَهانِي مِنْهُ الجِنَانُ قَصِيتُهَا والدَّانِي رَ الرَّبِّ لَا يَخْفَى عَلَى إنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِلتَّسْلِيم بِالإِحْسَانِ جهراً تراه منهم العينانِ لدَ القَوْلِ مِنْ رَبِّ بِهِمْ رَحْمٰن وسَـوْفَ عِـنْـدَ الـلّهِ يَـلتَـقِـيَـانِ وَمـجـيـــ أُه حَـــ تَّــى يُــرَى بِـعِــيـانِ لَا قَوْلُ جَهُم صَاحِبِ البُهْتَانِ خَبَرُ الطّويلُ أُتَى بِهِ الشَّيْخَانِ وَمَهِ عِنْ مُهُ وَكَلَامُهُ وَكِلَامُهُ بِسِيانِ يَخْتَارُهُ مِنْ أُمَّةِ الإنْسَانِ تَخْدَعْكَ عَنْهُ شِيعَةُ الشَّيْطَانِ

٥٤٥٦ - وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورةِ التَّطْفِيفِ أَنَّ ٧٥٧ - فَيَدُلُّ بِالْمَفْهُ وَمِ أَنَّ الْمَوْمِنِي ٨٥٥٥ - وَبِذَا اسْتَدلَّ الشَّافِعيُّ وأَحْمَدُ ٥٤٥٩ \_ وَأَتَى بِذَا المفهوم تَصْريحاً با ٥٤٦٠ وأَتَى بِذَاكَ مُكَذِّباً لِلْكَافِري ٥٤٦١ - ضَحِكُوا مِنَ الكُفَّارِ يَوْمئذٍ كَمَا ٧٢٧ - وَأَثَابَهُمْ نَظُراً إِلَيْهِ ضِدَّ مَا ٥٤٦٣ - فَالِذَاكَ فَسَرَهَ الأَسْمَةُ أَنَّهُ ٥٤٦٤ ـ لِلَّهِ ذَاكَ السَفَهُمُ يُسَوُّتِسِهِ الَّذِي ٥٤٦٥ ـ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً مُسْنِداً عَن جَابِرِ ٥٤٦٦ - بَيْنَاهُمُ فِي عَيْشِهِمْ وَسُرُورِهمْ ٥٤٦٧ - وَإِذَا بِنُورٍ سَاطِع قَدْ أَشْرَقَتْ ٨٣٤٥ - رَفَعُ وا إِلَيْهِ رُؤُوسَ هُمْ فَرأَوْهُ نُو ٥٤٦٩ وَإِذَا بِرَبِّهِمْ تَعَالَى فَوْقَهُمْ ٠٤٧٠ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَيَروْنَهُ ٥٤٧١ ـ مِصْدَاقُ ذَا «يسَ» قَدْ ضَمِنَتْهُ عِنْ ٧٧٧ - مَنْ رَدَّ ذَا فَعَلى رَسُولِ الله رَدَّ ٥٤٧٣ ـ فِي ذَا السحديثِ عُلُوهُ وكلامه ٤٧٤ - هَذِي أَصُولُ الدِّين فِي مَضْمُونِهِ ٥٤٧٥ ـ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلكَ الْـ ٥٤٧٦ فِيهِ تَجَلِّى الرَّبِّ جَلَّ جَلَلَهُ ٧٧٧ - وَكَذَاكَ رُؤْيَتُ هُ وَتَكُلِيمٌ لِمَنْ ٥٤٧٨ \_ فِيهِ أَصُولُ الدِّينِ أَجْمَعُهَا فَلَا

غَضب الَّذِي لِلرَّبِّ ذِي السُّلْطَانِ بهِ وَذَاكَ إِجْمَاعٌ عَلَى البُوهَانِ آرَاءِ فَهُ يَ كَثِيرَةُ الهَ ذَيانِ قُص والتَّهَاتُر قَائِلُو البُهتَانِ فِئَتِيْنِ مِنْهُم قَطُّ تِتَّفِقَانِ فَتَراهُمُ جِيلًا مِنَ العُمْيَانِ يَا مِحْنَةَ العُمْيَانِ خَلْفَ فُلَانِ اَللَّهُ أَكبَرُ كَيْفَ يَسْتَويَانِ؟ برُ عَنْ مُنَادِي جَنَّةِ الحيوانِ؟ لدٌ وَهُ وَ مُنْ جِزُهُ لَكُ مُ بِضَمَانِ أَعْمَالَنَا ثَفَّلْتَ فِي الميزَانِ نَ أَجَرْتَنَا حقًا مِنَ النِّيرَانِ أعْطِيكُمُوهُ بِرَحْمَتِي وَحنَانِي جَهُ راً رَوَاه مُ سُلِمٌ بِ بَيَانِ ن هُمَا أَصَحُ الكُتْبِ بَعْدَ قُرَانِ جَـجَـلِيّ عَـمَّنْ جَاءَ بِـالْـقُـرْآنِ رُؤيا العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ جَرْدَيْنِ مَا عِشْتُمْ مَدَى الأَزْمَانِ مِنْ صَحْب أَحْمَدَ خِيرَةِ الرَّحْمٰن بالوَحْي تَفْصِيلًا بِلَا كِتْمَانِ أَخْبَارُ مَعْ أَمْثَالِهَا هِيَ بَهْجَةُ الإِيمَانِ جَنَّاتِ مَا طَابَتْ لِذِي العِرْفَانِ وَخِطَابِه فِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ

٥٤٧٩ ـ وَحَكَى رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ تَجَدُّدَ الْ ٠٨٠ - إجماعَ أُهل العَزْم مِنْ رُسُل الإلا ٥٤٨١ - لَا تُحْدَعَنَّ عَن الحَدِيثِ بِهَذِهِ الْ ٥٤٨٧ - أَصْحَابُهَا أَهْلُ التَّحْرُّص وَالتَّنَا ٥٤٨٣ - يَكْفِيكَ أَنَّكَ لَوْ حَرَصْتَ فَلَنْ تَرَى ١٨٤٥ - إلَّا إذا مَا قَالَدُوا لِسِواهُمَا ٥٤٨٥ - وَيقُودُهُمْ أَعْمَى يُظُنُّ كَمُبْصِر ٥٤٨٦ - هَلْ يَسْتَوي هَذَا وَمُبْصِرُ رُشْدِهِ ٧٨٧ - أَوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإِيمَانِ يُخْ ٥٤٨٨ - يا أَهْلَهَا لَكُمُ لَدَى الرَّحْمُن وَعْد ٥٤٨٩ - قَالُوا أَمَا بَيَّضْتَ أَوْجُهَنَا كَذَا • ٢٩٥ ـ وَكَذَاكَ قَدْ أَدْخَلْتَنَا الجَنَّاتِ حِيد ٥٤٩١ - فَيقُولُ عَنْدِي مَوْعِدٌ قَدْ آن أَنْ ٥٤٩٧ - فَيَرَونَهُ مِنْ بَعْدِ كَشْفِ حِجَابِهِ ٥٤٩٣ - وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحَين اللَّذيْ ٤٩٤ - بِروَايَةِ الشِّقَةِ الصَّدُوقِ جَريرِ الْ ٥٤٩٥ ـ أنَّ العِبَادَ يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ 289 - فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ كُلَّ وَقَتٍ فَاحْفَظُوا الْهِ ٧٩٧ - وَلَقَدْ رَوَى بِيضِعٌ وَعِيشُرُونَ امرأً ٥٤٩٨ - أَخْبَارَ هَذَا البَابِ عَمَّنْ قَدْ أَتَى ٥٤٩٩ ـ وَأَلَذُّ شَـىءِ لِلقُـلُوبِ فَـهَـذِهِ الْهَ • • • ٥ - وَاللَّهِ لَوْلَا رُؤْيَةُ الرَّحْمُن فِي الْهِ ١٠٥٥ - أَعْلَى النَّعِيم نَعِيمُ رُؤْيَةِ وَجُهِهِ

سُبْحَانهُ عَنْ سَاكِني النِّيرَانِ هُمْ فِيهِ مِمَّا نَالَتِ العَيْنَانِ لَذَّاتِ عِنْ سَائِر الأَلْوَانِ هَذَا النَّعِيم فَحَبَّذَا الأمْرَانِ بجلالة المبغوث بالقرآن لِجَلَالِ وَجْهِ الرَّبِّ ذِي السُّلْطَانِ نْيَا وَيَوْمَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ دُونَ الحَوارِح هَذِهِ العَيْنَانِ م مِنَ اشتِياقِ العَبدِ للرَّحْمٰن هِي أَكْمَالُ اللَّذَّاتِ للإنْسَانِ وَالوَجهَ أَيْضاً خَشْيَةَ الحِدْثَانِ وَلِقَاءَهُ وَمَحَبَّهَ اللَّايَانِ وَالْعَرْشَ عَطَّلَهُ مِنَ الرَّحْمُن وَادٍ وَذَا مِنْ أَعْظَم الْكُفْرَانِ

٢٠٥٠ وأَشَدُّ شَيءِ فِي العَذَابِ حِجَابُهُ ٣٠٥٥ \_ وَإِذَا رَآهُ السموم نُونَ نسسوا الَّذِي ٤ • ٥٥ - فَإِذَا تَسوَارَى عَنْهُمُ عَادُوا إِلَى ٥٠٥٥ - فَلَهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ سِوى ٣٠٥٠ - أَوَ مَا سَمِعْتَ سُؤَالَ أَعْرِفِ خَلْقِهِ ٧٠٥٠ ـ شَـوْقًا إِلَيْهِ وَلَذَّةَ السَّظَرِ الَّذِي ٨٠٥٠ فَ الشُّوقُ لَذَّةُ رُوحِهِ فِي هَذِهِ اللَّهُ ٥٠٠٩ ـ تَـلْتَـذُ بِـالـنَّـظَـر الَّذِي فَـازَتْ بِـهِ ١٠٥٠ - وَاللَّهِ مَا فِي هَذِهِ اللَّانْتِ اللَّهُ مَا فِي هَذِهِ اللَّهُ نُيَا أَلَذَّ ١١٥٥ - وَكَذَاكَ رُوْيَةُ وَجْهِهِ سُبْحَانَهُ ١١٥٥ - لَكنَّمَا الجَهْمِيُّ يُنْكِرُ ذَا وَذَا ١٢٥٥ - تَبًا لَهُ المخدُوعُ أَنْكُرَ وَجْهَهُ ١١٥٥ ـ وَكَلَمَهُ وَصِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ ٥١٥٥ ـ فَستَسرَاهُ فِسي وَادٍ وَرُسْسلُ السلَّهِ فِسي

### فهن

#### في كَلامِ الرَّبِّ جِلَّ جِلالُهُ معَ أهلِ الجِنَّةِ

٥١٦ - أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حَقِّا يُكَلِّمُ حِزْبَهُ بِحِنَانِ
 ٥١٧ - فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ هَلْ أَنْتُمُ رَاضُونَ قَالُوا نَحْن ذُو رِضْوانِ
 ٥١٨ - أَمْ كَيْفَ لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ يَسَنَلُهُ قَطُّ مِنْ إنْسَانِ
 ٥١٩ - هَلْ ثَمَّ شَيعٌ غَيْرُ ذَا فَيكُونَ أَفْ ضَلَ مِنْهُ نَسْأَلُهُ مِنَ المَنَّانِ؟
 ٥٧٠ - فَيَقُولُ أَفْضَلُ مِنْهُ رِضْوانِي فَلَا يَغْشَاكُمُ سُخْطٌ مِنَ الرَّحْمُن

قَدْ كَانَ مِنْ هَ سَالِفَ الأَزْمَانِ مَا ذَاكَ تَوْبِيخًا مِعَ النُع فُرانِ مِنْ فَضْلِهِ وَالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ مِنْ فَضْلِهِ وَالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ مِنْ فَضْلِهِ وَالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ حَقّاً عَلَيْهِمْ وَهُوَ فِي القُرْآنِ شَعَانَهُ بِتِلَاوَةِ النَّهُ رِقَانِ مَعْرَانِي هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي قَرْانَ فِي الدُّنْيَا فَنَوْعُ ثَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونِهَا لِنْسَانِ وَسِمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الْإِنْسَانِ وَسِمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الْإِنْسَانِ فَصَدُونَانِ مَعْمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الْإِنْسَانِ فَصَدُالِفُ لِلعَقْلِ وَالْقُرْآنِ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ فَلَ وَالْقُرْآنِ وَالْفَدُونَانِ مَعْمَاعُنَا وَالْقُرْآنِ فَا لَالْمَافُونَ اللَّهُ فَلَ وَالْقُرْآنِ وَالْفَدُونَانِ مَعْمَاعُنَا فَالْمَانِ مَعْمَاعُنَا بِتَوسُلُونَ اللَّهُ فَالْ وَالْقُرْقُونَانِ مَعْمَاعُنَا فِي الْعَلَقُونِ وَالْفَقُونِ وَالْفَقُونِ وَالْفَلُونَ الْفَالَقُونَانِ مَعْمَاعُنَا فِي وَالْفَقُونِ وَالْفُونَانِ مَعْمَانُ وَالْفَقُونَ الْمُعَانِي مَعْمَانِ وَالْمَقُونِ وَالْفَالِهُ وَالْفَقُونِ وَالْفُونَانِ مَعْمَانِ وَالْمُونَانِ مَعْمَانِ وَالْمُؤَانِ وَالْمُؤَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ الْمُؤْلِونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَلَيْ الْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلِونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤُلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤُلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونَانِ وَالْمُؤْلُونَانِ وَالْمُؤُلُونَانِ وَالْمُؤْلُونُ وَلِي الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلِقُونُ

٥٧١ - وَيُذَكِّرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ بِمَا صَبِّهُ إِلَيْهِ لَيْسَ ثَمَّ وَسَاطَةٌ وَمَاكَةُ الَّذِي قَدْ نَالَةُ مَرَّفُ الَّذِي قَدْ نَالَةُ ١٥٧٥ - وَيُسَلِّمُ الرَّحْمُ لُ جَلَّ جَلَالُهُ ١٠٥٥ - وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ ٥٧٥ - وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ ٥٧٢٥ - فَكَأْنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَا ٢٥٥٧ - فَذَا سَمَاعٌ مُطْلَقٌ وَسَمَاعُنَا الْ ١٥٧٥ - وَاللَّهُ يُسْمَعُ قَوْلُهُ بِوسَاطَةٍ ١٠٥٥ - وَاللَّهُ يُسْمَعُ قَوْلُهُ بِوسَاطَةٍ ١٠٥٥ - مَنْ صَيَّرَ النَّوْعَيْنِ نَوْعاً وَاحِداً ١٠٥٥ - مَنْ صَيَّرَ النَّوْعَيْنِ نَوْعاً وَاحِداً ١٠٥٥ - مَنْ صَيَّرَ النَّوْعَيْنِ نَوْعاً وَاحِداً ١٠٥٥ - مَنْ صَيَّرَ النَّوْعَيْنِ نَوْعاً وَاحِداً

#### \* \* \*

### فهن

### في يومِ المزيدِ ومَا أعدَّ اللَّهُ لهم فيهِ منَ الكَرامَةِ

دِ وأنَّهُ شَأَنٌ عَظِيمُ الشَّانِ الشَّانِ وُقْتَ صَلاتِنَا وأَذَانِ حُممونِ وَقْتَ صَلاتِنَا وأَذَانِ فَازُوا بِذَاكَ السَّبْقِ بالإحسانِ مُتأخّرٌ فِي ذَلِكَ المديدانِ مُتأخّرٌ فِي ذَلِكَ المديدانِ لُفَى هُنَاكَ فَهَاهُنَا قُرْبَانِ لُفَى هُنَاكَ فَهَاهُنَا قُرْبَانِ بُعْدٌ بِبُعْدٍ حِكْمَةُ الدَّيَّانِ بُعُدْ بِبُعْدٍ حِكْمَةُ الدَّيَّانِ وَمَنَابِرُ اليَاقُوتِ والعِقْيَانِ وَمَنَابِرُ اليَاقُوتِ والعِقْيَانِ فَوْقَ ذَاكَ المِسْكِ كالكُثبَانِ فَوْقَ ذَاكَ المِسْكِ كالكُثبَانِ

١٣٥٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِشَأْنِهِمْ يَوْمَ الْمزيد ٥٣٢٥ - هُوَ يَوْمُ جُمْعَتِنَا وَيَوْمُ زِيَارَةِ الرَّ ٥٣٣٥ - وَالسَّابِقُونَ إِلَى الصَّلَاةِ هُمُ الأَلَى ٥٣٣٥ - وَالسَّابِقُونَ إِلَى الصَّلَاةِ هُمُ الأَلَى ٥٣٥٥ - وَالأَقْرَبُونَ إِلَى الإِمَامِ فَهُمْ أُولُو الزُّ ٥٣٥٥ - وَالأَقْرَبُونَ إِلَى الإِمَامِ فَهُمْ أُولُو الزُّ ٥٣٥٥ - قُرْبُ بِقُرْبٍ وَالمُبَاعِدُ مِثْلُهُ مِ ٥٣٧٥ - وَلَهُم مَنَابِرُ لُؤلُؤ وَزَبَرِجَدٍ مِ مَنَابِرُ لُؤلُؤ وَزَبَرِجَدٍ مِ مَنَابِرُ لُؤلُؤ وَزَبَرِجَدٍ مَعْمَا وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌ مَ ٥٣٨٥ - هَـذَا وأَدْنَاهُم مَ مَنَابِرُ لُؤلُؤ وَزَبَرِجِدٍ مَا فِيهِمْ دَنِيٌ مَ ٥٣٨٥ - هَـذَا وأَدْنَاهُم مَا فَيهِمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌ مَ

مِـمَّايَـرَوْنَ بِـهِـمْ مِـنَ الإِحْسَانِ نَظَرَ الْعِيَانِ كَـمَا يُـرَى الْقَـمَرَانِ ضَرَةَ الْحَبِيبِ يَقُولُ يَا ابْنَ فُلانِ هُ مُبَارِزاً بِالنَّذُنْ فِ والْعِصْيَانِ هِ مُبَارِزاً بِالنَّذُنْ فِ والْعِصْيَانِ قِـدُمـاً فَـإِنَّـكَ وَاسِـعُ الْعُـفُـرَانِ قَدْ أَوْصَلَتُكَ إِلَى الْمَحَلِّ الْكَانِي ٥٥٢٠ - مَا عِنْدَهُمْ أَهْلُ الْمنَابِرِ فَوْقَهُمْ ٥٥٤٠ - فَيَرَوْنَ رَبَّهُ مُ تَعَالَى جَهْرَةً وَهُمْ مَحَا اللَّهُ مُ تَعَالَى جَهْرَةً مُحَا ١٥٥٤ - وَيُحَاضِرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ مُحَا ١٤٥٥ - وَيُحَاضِرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ مُحَا ١٤٥٥ - هَلْ تَذَكُرُ اليَوْمَ الَّذِي قَدْ كُنْتَ فِي ٥٥٤٢ - هَلْ تَذَكُرُ اليَوْمَ الَّذِي قَدْ كُنْتَ فِي ٥٥٤٣ - فَيَ قُولُ رَبِّ أَمَا مَنَنْتَ بِغَفْرِهِ ٤٥٥٤ - فَيَ حِيبُهُ الرَّحْمُنُ مَغْفرتي الَّتِي الَّتِي الَّتِي الَّتِي الَّتِي الَّتِي الَّتِي الَّتِي الْتَيْ

#### \* \* \*

### فهڻ

#### في المطر الَّذي يُصيبُهُمْ هُناكَ

تَأْتِي بِمِثْلِ الوَابِلِ الهَتَّانِ سُبْحَانَ مُنْشِئِهَا مِنَ الرِّضُوانِ شُبَها أَلَهُ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ شَبَها لَهُ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ بِهِمْ وَتِلْكَ مَواهِبُ المَثَانِ ٥٤٥ - وَيُظِلُّهُمْ إِذْ ذَاكَ مِنْهُ سَحَائبٌ مَدَاهُمُ النُّورِ إِذْ غَشِيَتُهُمُ النُّورِ إِذْ غَشِيتُهُمُ ٥٤٧ - بَيْنَاهُمُ فِي النُّورِ إِذْ غَشِيتُهُمُ ٥٤٧ - فَتَظَلُّ تُمْطِرُهُمْ بِطِيبٍ مَا رَأَوْا ٥٤٨ - فَيَزِيْدُهُمْ هَذَا جَمَالًا فَوْقَ مَا

#### e de de

### فهنّ

### في سُوقِ الجنَّةِ الذي ينصرفُونَ إليه مِنْ ذَلِكَ المجلِسِ

مَا قَدْ ذَخُرْتُ لَكُمْ مِنَ الإِحْسَانِ فِيهِ فَحُدْ مِنْ هِ بِلاَ أَثْمَانِ عِ بِعَقْدِهِمْ فِي بَيْعَةِ الرِّضُوانِ يَكُهُ الْكِرامُ بِكُلِّ مَا إِحْسَانِ كَلَّ وَلَا سَمِعَتْ بِهِ أَذُنَانِ ٥٥٠ - فَي قُولُ جَلَّ جَلَالُهُ قُومُ وا إِلَى ٥٥٠ - يَأْتُونَ سُوقاً لَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى ٥٥٠ - يَأْتُونَ سُوقاً لَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى ٥٥٠ - قَدْ أَسْلَفَ التُّجَارُ أَثْمَانَ الْمَبِيبِ ٥٥٥ - قِدْ أَسْلَفَ التُّجَارُ أَثْمَانَ الْمَبِيبِ ٥٥٥ - لِلَّهِ سُوقٌ قَدْ أَقَامَتْها المَلَا ٥٥٥٣ - فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنُ رَأَتْ ٥٥٥٣ - فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنُ رَأَتْ

فَي كُونَ عَنْهُ مُعَبِّراً بِلِسَانِ في رُوعُهُ مَا تَنْظُرُ العَيْنَانِ عَنْ الْأَحْزَانِ حَتَّ أَهْلَهَا شَيءٌ مِنَ الأَحْزَانِ حَتَّ أَهْلَهَا شَيءٌ مِنَ الأَحْزَانِ نَالَ السَّهَا بِأَمَانِ مَالَ السَّهَا بِأَمَانِ مَسَانِ مَسَخَبٍ وَلَا غِيثٌ وَلَا أَيْسَمَانِ مَسَانِ وَلَا بَيْعُ عَنِ السَّرُحُمُنِ وَلَا أَيْسَمَانِ وَالسَّدُ وَلَا بَيْعُ عَنِ السَّرُحُمُنِ وَلَا أَوَانِ وَالسَّدُ وَلَا بَيْعُ عَنِ السَّرُحُمُنِ كُلُّ أَوَانِ وَالسَّدُ وَلَيْهُ وَايَسَةُ السَّيْعُطَانِ وَلِكَ اللَّهُ السَّيْعُطَانِ وَكُنْ إِلَى سُوقِ الكَسَادِ الفَانِي تَرْكُنْ إِلَى سُوقِ الكَسَادِ الفَانِي تَرْكُنْ إِلَى سُوقِ الكَسَادِ الفَانِي

2006 - كَلَّ وَلَمْ يَخْطُوعَلَى قَلْبِ امْرِيءٍ مَدَى هَيئَةٍ مِدَى الْمَرَى الْمَرأُ مِنْ فَوْقِهِ فِي هَيئَةٍ مِحْ٥٥٠ - فَا ذَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا إذْ لَيْسَ يَلْ مَنْ حَلَّهُ الذَا السُّوقِ الَّذِي مَنْ حَلَّهُ ١٠٥٥ - واها لِذَا السُّوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ ١٠٥٥ - يُدْعَى بِسُوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ ١٠٥٥ - يُدْعَى بِسُوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ ١٠٥٥ - وَتِجَارُهُ مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارُهُ مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارُهُ مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارُهُ مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ وَالتُّقَى ١٠٥٥ - أَهْلُ المُروءةِ والفُّتُوةِ والتُّقَى ١٠٥٦ - أَهْلُ المُروءةِ والفُّتُوةِ والتُّوقِ الَّذِي ١٠٥٦ - يَا مَنْ تَعوَّضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي ١٠٥٦ - لَوْ كُنْتَ تَدْرِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ الَّذِي ١٠٥٦ - لَوْ كُنْتَ تَدْرِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ لَمْ

### فهڻ

#### في حَالهمْ عِنْدَ رُجوعِهمْ إِلَى أَهْلِيهمْ ومنازِلِهمْ

٥٦٥ - فَإِذَا هُمُ رَجَعُوا إِلَى أَهْلِيهِمُ ٥٦٥ - فَإُوا لَهُمْ أَهْلًا وَرَحْباً مَا الَّذِي ٥٦٥ - وَاللَّهِ لَازْدَدتُمْ جَمَالًا فَوْقَ مَا ٥٦٥ - واللَّهِ لَازْدَدتُمْ جَمَالًا فَوْقَ مَا ٢٥٥ - واللَّهِ لَازْدَدتُمْ وَالَّذِي أَنْشَاكُمُ ٥٦٧ - فَالُوا وَأَنْتُمْ وَالَّذِي أَنْشَاكُمُ ٥٦٧ - لَكِنْ يَحِقُ لَنَا وَقَدْ كُنَا إِذَا وَعَدْ كُنَا إِذَا مَا مَنْ اللَّهُ شَوْ ٥٦٨ - فَاهُمُ إِلَى يَوْم المنزيد أَشَدُ شَوْ

بمَواهِبٍ حَصَلَتْ مِنَ الرَّحْمٰنِ الثَّانِي أَعْطِيتُمْ مِنْ ذَا الْجَمَالِ الثَّانِي أَعْطِيتُمْ مِنْ ذَا الْجَمَالِ الثَّانِي كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا الآنِ كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا الآنِ قَدْ زِدْتُمُ حُسْناً عَلَى الإحسانِ عَلَى الإحسانِ جُلسَاءَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الرِّضُوانِ جُلسَاءَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الرِّضُوانِ قَا مِنْ مُحِبِّ لِلْحبيبِ الْدَّانِي

### فهن

#### في خُلودِ أهلِ الجنَّةِ فيها ودَوامِ صِحَّتِهمْ ونعيمِهم وشبابِهم واستحالةِ الموتِ والنَّومِ عليهم

٥٦٩ - هَذَا وَخَاتِمَةُ النَّعَيم خُلُودُهُمْ أَبِداً بِدَارِ البُّحَلْدِ وَالسِّرِّضُوانِ

بِرُعَنْ مُنَادِيهِمْ بِحُسْنِ بَيَانِ فِيَةٌ بِلا سَقَمٍ وَلَا أَحْرَانِ لِشَبَابِكُمْ هَرَمٌ مَدَى الأَزْمَانِ نَوْمٌ وَمَوْتٌ بَيْنَنَا أَخُوانِ نَوْمٌ وَمَوْتٌ بَيْنَنَا أَخُوانِ بِ اللَّهِ فَافْهَمْ مُقْتَضَى القُرْآنِ نِ اللَّهِ فَافْهَمْ مُقْتَضَى القُرْآنِ نَى أَهْلَهَا تَبّاً لِذَا الفَتَانِ مَاضِي وَفِي مُسْتَقْبَلِ الأَزْمَانِ فِيهَا مِنَ الحَرَكَاتِ لِلسُّكَانِ فِيهَا مِنَ الحَرَكَاتِ لِلسُّكَانِ وَثِمَارِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ وَثِمَارِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ رَبُّ لأَجْلِ تَسَلُسُلِ الأَعْيَانِ أَوْ مُنْكِرُونَ حَقَائِقَ الإِيمَانِ ٥٥٧٠ - أَوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإِيمَانِ يُخُ ٥٥٧١ - لَكُمُ حَيَاةٌ مَا بِهَا مَوْتٌ وَعَا ٥٧٧ - وَلَكُمْ نَعِيمٌ مَا بِهِ بُوْسٌ وَمَا ٥٧٥ - كَلَّا وَلَا نَوْمٌ هُنَاكَ يَكُونُ إِذَ ٥٧٥ - هَذَا عَلِمْنَاهُ اصْطِرَاراً مِنْ كِتَا ٥٧٥ - وَالْجَهُمُ شَيخُ القوم أَفْنَاهَا وأَفْ ٥٧٥ - وَالْجَهُمُ شَيخُ القوم أَفْنَاهَا وأَفْ ٥٧٧ - وَأَبُو الْهُذَيْلِ يقُولُ يَفْنَى كُلُّ مَا ٨٧٥ - وَتَصِيرُ دَارُ الْحُلْدِ مَعْ سُكَانِهَا ٨٧٥ - قَالُوا وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَشْبُتُ لَنَا ٥٧٨ - فَالْقُومُ إِمَّا جَاحِدُونَ لِرَبِّهِمُ

\* \* \*

### فهنّ

# في ذبْحِ الموتِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ والنَّارِ والرَّدِ على مَنْ قَالَ: إِنَّ الدَّبِحَ لِملَكِ الموتِ أو إِنَّ ذلكَ مجازٌ لاَ حقيقةٌ

١٥٥٨ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِذَبْحِهِ لِلمَوْتِ بَيْ ٥٥٨١ - حَاشًا لِذَا الْملكِ الْكَرِيمِ وإنَّمَا ٥٥٨٣ - وَاللَّهُ يُنْشِيءُ مِنْهُ كَبْشاً أَمْلَحاً ٥٥٨٤ - وَاللَّهُ يُنْشِيءُ مِنْ الأَعْرَاضِ أَجْسَاماً كَذَا ٥٥٨٥ - يُنْشِي مِنَ الأَعْرَاضِ أَجْسَاماً كَذَا ٥٥٨٥ - أَفَمَا تُصَلِّقُ أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَا ٥٥٨٥ - وَلِذَاكَ تَشْقُلُ تَارَةً وَتَخِفُ أَخْ - ٥٥٨٦ - وَلِذَاكَ تَشْقُلُ تَارَةً وَتَخِفُ أَخْ -

نَ المنزلَيْنِ كَذَبْحِ كَبْشِ الضَّانِ هُوَ مَوْتُنَا المحتُومُ للإِنْسَانِ يَوْمَ المعادِيُرِي لَنَا بِعِيَانِ بِالعَكْسِ كُلُّ قَابِلُ الإِمْكَانِ بِالعَكْسِ كُلُّ قَابِلُ الإِمْكَانِ دِ تُحَطُّ يَوْمَ العَرْضِ فِي الميزَانِ؟ دِ تُحَطُّ يَوْمَ العَرْضِ فِي الميزَانِ؟ مَى ذَاكَ فِي المَيْرَانِ ذُو تِبْيَانِ

وَالْكِفِّتَانِ إِلَيْهِ نَاظِرتَانِ مَحْسُوسُ حَقّاً عِنْدَ ذِي الإِيمَانِ دِ وَذِكْ رَهُ مُ وَقِراءةَ السَّفُ رَآنِ دِلُ عَنْهُ يَوْم قِيامَةِ الأَبْدَانِ؟ ش الـــرَّبِّ ذُو صَــوْتٍ وَذُو دَوَرانِ وَيُذَكِّرُونَ بِصَاحِب الإحسانِ؟ فِي القَبْرِ لِلْمَلْفُوفِ فِي الأَكْفَانِ سِنِّ الشَّبَابِ كَأْجُمَلِ الشُّبَّانِ؟ أيَّام هَذَا المعمر مِنْ قُرآنِ حمدن كي يُنْجِيكَ منْ نِيرَانِ يَا حَبَّذَا ذَاكَ الشَّفِيعُ الدَّانِي فِي سُورَتَيْن مِنَ أُوَّلِ الفُرقانِ؟ شَرْقٌ وَمِنْهُ النصَّوْءُ ذُو تِبِيانِ بغَيايتين هُمَا لِذَا مَثَلَانِ لِت لَاوَةِ ال قُورَانِ ب الإحسسانِ أعيانَ مِن لَونٍ إلى ألوانِ؟ خَـلَّاقُـهُ حَـتَّـى يُـرَى بِـعـيَـانِ مَحْلُوقُ يَقْبَلُ سَائِرَ الأَكْوَانِ رَةِ قَالِب الأَعْراض والأعيانِ أَعْيَانَهَا والْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ فَأَتَوْا بِتَأْوِيلَاتِ ذِي البُطْلَانِ مَا ذَاقَ طَعْمَ حَلَاوَةِ الإيمانِ أعْمَوهُ دُونَ تَدَبُّر السُّفُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُ

٧٨٥٥ - وَلَهُ لِسَانٌ كِفَّتَاهُ تُقِيمُهُ ٨٨٥٥ - مَا ذَاكَ أَمْراً مَعْنَويّاً بَلْ هُوَ الْهُ الْمُ ٥٥٨٩ ـ أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ تَسْبِيحَ العِبَا • ٥٥٩ - يُنْشِيهِ رَبُّ العَرْش فِي صُورِ تُجَا ٩٩٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَرْ ٥٩٧ - يَشْفَعْنَ عِنْدَ الربِّ جَلَّ جَلَّا كَلُهُ ٥٩٣ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِك مُؤنِسٌ ٥٩٤ ـ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الجَمِيلِ الوَجْهِ في ٥٩٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَا تَتْلُوهُ فِي ٥٩٦ - يَأْتِي يُجَادِلُ عَنْكَ يَوْمَ الحَشْر للرَّ ٩٧٥٥ \_ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ شَاحِبُ ٥٩٨ - أَوَ مَا سمعْتَ حَدِيثَ صِدْقٍ قَدْ أَتَى ٥٩٩ \_ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٍ بَيْنَهَا • • ٥٦ - شَبِّهُ مَا بِغَمَامِتَيْنِ وإِنْ تَشَأَ ٥٦٠١ - هَـذَا مِثَالُ الأجرو وَهُـوَ فِعَالُنَا ٥٦٠٢ - أوَ ما سمِعتَ بِقَلْبِه سبحانَه الـ ٣٠٥٥ - فَالْمَوتُ يُنْشِيهِ لَنَا فِي صُورَةٍ ٢٠٠٥ - والمؤتُ مَخْلُوقٌ بِنَصِّ الوَحْي والْ ٥٩٠٥ ـ في نَفْسِهِ وبِنَشْأَةٍ أُخْرِي بِقُدْ ٦٠٦٥ ـ وَكَذَٰلِكَ الأَعْرَاضُ يَفْدِبُ رَبُّهَا ٥٦٠٧ - لَمْ يَفْهَم الجُهَّالُ هَذَا كُلَّهُ ٨٠٥٥ - فَ مُ كَ فَرُبُ وَمُ وَقُ وَلُ وَمُ حَيَرٌ ٥٦٠٩ لمَّا فَسَا البِهِ هَالُ فِي آذَانِهِ

• ٥٦١ - فَتَنَى لَنَا العِطْفَيْنِ مِنْه تَكَبُّراً وَتَبَخْتُراً فِي مُلَّةِ الهَذَيَانِ ٥٦١ - فَتَنَى لَنَا العِطْفَيْنِ مِنْه تَكَبُّراً وَتَبَخْتُراً فِي مُلَّةِ الهَ ذَيَانِ ٥٦١ - إِنْ قُلْتَ: قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُه فَيَقُولُ جَهْلًا: أَيْنَ قَوْلُ فُلَانِ؟

\* \* \*

### فهنّ

#### في أنَّ الجنَّةَ قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها الكلِمُ الطيبُ والعملُ الصالح

9717 - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّهَا القِيعَانُ فَاعْدِ وَعِرَاسُهَا التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّد والتَّكْبِيرُ والتَّد وَمَاذَا الَّذِي عَرْسِهِ مَاذَا الَّذِي ١٩٥٥ - تَبَا لِتَسارِكِ غَسرْسِهِ مَاذَا الَّذِي ١٩٥٥ - يَا مَنْ يُهِرُ بِذَا وَلَا يَسْعَى لَهُ ١٩٦٥ - أَرَأَيتَ لَوْ عَطَّلْتَ أَرْضَكَ مِنْ غِرَا ١٩٦٥ - وَكَذَاكَ لَوْ عَطَّلْتَ هَا مِنْ بَذْرِهَا ١٩٦٥ - وَكَذَاكَ لَوْ عَطَّلْتَها مِنْ بَذْرِهَا ١٩٦٥ - وَكَذَاكَ لَوْ عَطَّلْتَها مِنْ بَذْرِهَا ١٩٦٥ - وَتَأَمَّلِ البَاءَ التَّبِي قَدْ عَيَّنَتُ وَعَبْدُه ١٩٦٥ - وَأَظُنُّ بَاءَ النَّهْ فِي قَدْ غَرَّتُكَ فِي ١٩٢٥ - وَأَظُنُّ بَاءَ النَّهْ فِي قَدْ غَرَّتُكَ فِي ١٩٢٥ - وَأَظُنُّ بَاءَ النَّهْ فِي قَدْ غَرَّتُكَ فِي ١٩٢١ - وَأَظُنُ بَاءَ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَعَلَى مَا بَيْنَ النَّهُ وَمِ تَعَارُضَ ١٩٢١ - وَالفَرْقُ بَيا الإِثْبَاتِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْ مَا بَيْنَ النَّصُوصِ تَعَارُضَ ١٩٢٥ - وَالفَرْقُ بَيْنَهُ مَا الْإِنْ بَاتِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْ هَرْقُ طَاهِرٌ ١٩٤٢ - والفَرْقُ بَيْنَهُ مَا الْمَاتِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْ عَنْ وَالْمَاقِ وَالْمَا فَفَرْقٌ ظَاهِرٌ ١٩٤٢ - والفَرْقُ بَيْنَهُ مَا الْمَاتِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْمَرْقُ طَاهِرٌ ١٩٤٥ - والفَرْقُ بَيْنَهُ مَا الْمَانِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْمُورُ وَالْمَاقِ فَوْقُ ظَاهِرٌ ١٩٤٥ - والفَرْقُ بَيْنَهُ مَا الْمَانِ لَهُ مَا الْمَالِي مُعَالَى الْمَافِلَ مَنْ الْمَاقِ لَلْ الْمَالِي وَالْمَاقِ لَلْمَالِي مَا الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْرَالِي الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمُولِقُ الْمَالْمُ الْمُعْرِقُ الْمَالِي ال

رِسْ مَا تَشَاءُ بِذَا الزَّمَانِ الفَانِي حُمِي مُلِوَّحُمْنِ حُمِي مُلَّةِ الإِمْكَانِ قَدْ فَاتَهُ في مُلَّةِ الإِمْكَانِ بِاللَّهِ قُلْ لِي كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ سِمَا الَّذِي تَجْنِي مِنَ البُسْتَانِ سٍ مَا الَّذِي تَجْنِي مِنَ البُسْتَانِ سَمَا الَّذِي تَجْنِي مِنَ البُسْتَانِ تَرْجُو المُغَلَّ يَكُونُ كَالكِيمَانِ هَلْذَا فَرَاجِعُ مُقْتَضَى الْقُرْقَانِ هَلَا المُغَلَّ يَكُونُ كَالكِيمَانِ هَلَا الْفُلاحِ لِحِكْمَةِ الْفُرْقَانِ هَلَا الْفُلاحِ لِحِكْمَةِ الْفُرْقَانِ ذَاكَ الحَدِيثِ أَتَى بِهِ الشَّيْخَانِ فَاللَّهُ عَي مِنْهُ وَلَوْ عَلَى الأَجْفَانِ فَاللَّهُ عَي مِنْهُ وَلَوْ عَلَى الأَجْفَانِ وَالكُلُّ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ وَالكُلُّ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ يَعْلَى الأَثْمَانِ اللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ وَالمَانِ اللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ وَالمَانِ اللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ وَالكُلُ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ فَي بِاللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ وَالمَانِ وَالْمَانِ وَالْعَلَى اللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي بَا الأَثْمَانِ وَالمَانِ وَالْمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالْفِي وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوالِ وَالْمَانِ و

## فهنٌ

### في إقامَةِ المأتم على المتخلِّفِينَ عنْ رُفْقةِ السَّابقينَ

حَقّاً بِهَذَا لَيْسَ بِاليّفْظَانِ قَ فَلِبْسُه هُ وَ حُلَّةُ الكَسْلَانِ م طَلَبْتَهَا بِنَفَائِسِ الأَثْمَانِ وَكُواعِبِ بيضِ الوُجُوهِ حِسَانِ تُجْلَى عَلَى صَخْرِ مِنَ الصَّوَّانِ يَنْهَالُ مِثْلَ نَقاً مِنَ الكُثْبَانِ الصَّخْر فالخَنْساءُ في أشجانِ حِسِّ لَمَا اسْتَبْدَلْتَ بالأَدْوَانِ ب كُنْتَ ذَا طَلَب لِهِ ذَا السَّانِ ذا حيلةُ العِنِّينِ في الغَشَيَانِ؟ يَا مِحْنَةَ الْحَسْنَاءِ بِالْعُمْيَانِ بَلْ أَنْتِ غَالِيَةٌ عَلَى الكَسْلَانِ فِي الألْفِ إلَّا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ إِلَّا أُولُو البِّقَفوى مَع الإيمانِ بَيْنَ الأرَاذِلِ سِفْلَةِ السَحَيَوَانِ فَلَقَدْ عُرضْتِ بِأَيْسَرِ الأَثْمَانِ فَالمَهُ وُ قَبْلَ المَوْتِ ذُو إِمْكَانِ خُطّابُ عَنْكِ وَهُمْ ذَوُو إِسمَانِ؟ حُجِبَتْ بِكُلِّ مَكَارِهِ الإِنْسَانِ وتَعطل لَتْ دَارُ البَحرزَاءِ الشَّانِي

٥٦٢٥ ـ باللَّهِ مَا عُذْرُ امْريءٍ هُوَ مُؤمِنٌ ٥٦٢٦ - بَالْ قَالْبُهُ فِي رَقْدَةٍ فَإِذَا اسْتَفَا ٥٦٢٧ - تَاللَّهِ لَوْ شَاقَتْكَ جَنَّاتُ النَّعِيب ٥٦٢٨ - وَسَعَيْتَ جَهْدَكَ فِي وِصَالِ نَوَاعِم ٥٦٢٩ - جُلِيَتْ عَلَيْكَ عَرَائِسٌ وَاللَّهِ لَوْ • ٥٦٣٠ - رَقَّت حَوَاشِيهِ وَعَادَ لِوَقْتِهِ ٥٦٣١ لَكِنَّ قَلْبَكَ فِي القَسَاوَةِ جَازَ حَدَّ م ٣٣٧ - لَوْ هَزَّكَ الشَّوْقُ المُقِيمُ وَكُنْتَ ذَا ٣٣٣ - أَوْ صَادَفَتْ مِنْكَ الصِّفَاتُ حَيَاةً قَلْ ٥٦٣٤ - خَوْدٌ لِعِنْ يِن تُونُ إِلَيه ما ٥٦٣٥ ـ شمسٌ تُزَفُّ إلى ضَرِيرٍ مُقْعَدٍ ٥٦٣٦ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمٰن لَسْتِ رَخِيصَةً ٥٦٣٧ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمٰن لَيْسَ يَنَالُهَا ٥٦٣٨ - يَا سِلْعَة الرَّحْمٰن مَنْ ذَا كُفْؤُهَا ٥٦٣٩ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمُن سُوقُكِ كَاسِدٌ • ٥٦٤ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمٰنِ أَيْنَ المشتري ٥٦٤١ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمٰن هَلْ مِنْ خَاطِب ٥٦٤٧ \_ يَا سِلْعَةَ الرَّحْمُن كَيْفَ تَصَبَّرَ الْ ٥٦٤٣ \_ يَا سِلْعَةَ الرَّحْمُ ن لَوْلَا أَنَّهَا ٥٦٤٤ ـ مَا كَانَ عَنْهَا قَطُّ مِنْ مُتَخَلُّفٍ

لِيُصَدَّ عَنْهَا المُبْطِلُ المتَوَانِي رُتَب الْعُلَى بِمَشِيعَةِ الرَّحْمٰن رَاحَاتِهِ يَوْمَ السمعادِ التَّانِي هَا ثُمَّ رَاجِعُ مَطْلِعَ الإِسمَانِ مَا انْشَقَّ عَنْهُ عَمْودُهُ لِأَذَانِ تَظُرُوا طُلُوعَ الشَّمْس قُرْبَ زَمَانِ شِدْ رَبَّكَ المعروفَ بالإحسانِ مَحْجُوبَ عَنْهُ لِتَنْظُرَ الْعَيْنَانِ طُـرُقِ الـمَـسِير إِلَيْهِ كُـلَ أَوَانِ لَعَلَى طَرِيق العَفْو والغُفْرَانِ تَحْكِيم هَذَا الوَحْي والقُرْآنِ لَا كَانَ ذَاكَ بِمِنْةِ الرَّحْمُن أَعْرَضْتُ عَنْ ذَا الوَحْي طُولَ زَمَانِ عَزْلًا حَقِيقِيًا بِلَا كِتْمَانِ دُ بِ وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ إِسَانِ ويه وتاوي للابك بُرهان بعدراه لا تعقيليد رأي في للان جَدَّ المسيرُ فَمُنْتَهَاهُ دَانِ فَكَأَنَّهُ قَدْ نَالَ عَقْدَ أَمَانِ طَرَدَتْ جَمِيعَ الهَمِّ والأحزانِ مَا بَعْدهَا مِنَ مُلَّةِ الأَكْفَانِ نْسيا وَلَوْ أَفْضَى إِلَى النِّيرانِ م بِذَا الحُطَام المُضْمَحِلِّ الفَانِي

٥٦٤٥ ـ لَكِنَّهَا حُجِبتُ بِكُلِّ كَرِيهَةٍ ٥٦٤٦ - وَتَنَالَهَا الْهِمَ مُ الَّتِي تَسْمُ و إِلَى ٥٦٤٧ - فاتْعَبْ لِيوْم مَعَادِكَ الأدنَى تَجِدْ ٨٤٥ - وَإِذَا أَبِتْ تنقادُ نفسُك فاتَّهمْ ٥٦٤٩ - فإذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ بَعْدُ وَصُبْحُهُ • ٥٦٥ - وَالنَّاسُ قَدْ صَلُّوا صَلَاةَ الصُّبْحِ وانْد ٥٦٥١ ـ فَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ عَمِيَتُ فَنَا ٥٦٥٧ \_ وَاسْأَلْهُ إِنْ مَاناً يُبَاشِرُ قَلْبَكَ الْ ٥٦٥٣ - وَاسْأَلْهُ نُوراً هَادِياً يَهْديكَ فِي ٥٦٥٤ - وَاللَّهِ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا ٥٦٥٥ ـ لَكِنَّمَا أَخْشَى انْسِلَاخَ القَلْبِ مِنْ ٥٦٥٦ - وَرِضاً بِآرَاءِ الرِّجِالِ وَخَرْصِها ٥٦٥٧ - فَـباًي وَجْهِ ألتَهِ عِينَ رَبِّي إذَا ٥٦٥٨ ـ وَعَـزَلْتُـهُ عَـمَّا أُريدَ لأَجْلِهِ ٥٦٥٩ - صَرَّحْتُ أَنَّ يَقِينَنَا لَا يُسْتَفَا ٠٦٦٠ - أَوْلَيْتُهُ هَجْراً وَتحريفاً وَتَفْ ٥٦٦١ - وَسَعَيْتُ جَهْدِي فِي عُقُوبَةِ مُمسِكٍ ٥٦٦٧ - يَا مُعْرضاً عَمَّا يُرادُبِهِ وَقَدْ ٣٦٦٥ - جَذْلَانَ يَضْحَكُ آمِناً مُتَبَحْتِراً ٥٦٦٤ - خَلَعَ السُّرورُ عَلَيْهِ أَوْفَى مُلَيْةٍ ٥٦٦٥ ـ يَخْتَالُ فِي مُحلَل المسرَّةِ نَاسِياً ٥٦٦٦ - مَا سَعْيُهُ إِلَّا لِطيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّ ٥٦٦٧ - قَدْ بَاعَ طِيبَ العَيْش فِي دَارِ النَّعِيد

بالقُرْب بَلْ ظَنُّ بِلَا إِسقَانِ أيضاً ونَارٌ بَال لَهُمْ قَوْلانِ وَإِذَا انْتَهَى الإِيمَانُ لِلرُّجْحَانِ فْسُ الَّتِي اشْتَعْلَتْ عَلَى الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ المماتِ وَطَيِّ ذِي الأَكْوَانِ نَ الأَمْدُ لَكِنْ فِي مَعَادٍ ثَانِ مَا قَدْ رَأيتَ مُسَاهَداً بعِيانِ وَبَحِثْتَهَا بَحْثًا بِلَا رَوَغَانِ أَمِ نَ ثُ لا لُقَ شُهُ إِلَى الآذَانِ سَّارَتْ عَلَيْهِ العَاجِلَ المُسَّدَاني مِنْهَا وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا بِهَوَانِ نِي الدَّارِ بَعْدَ قِيامَةِ الأَبْدَانِ كِنْ حَظَّهَا فِي حَيِّزِ الإِمْكَانِ مَ وْجُودُ مَ شُهُ ودُ بِرَأي عِيَانِ هَتِهَا قِيَاسَاتٌ مِنَ البُطْلَانِ أَدْنَى عَلَى الموعُودِ بَعْدَ زَمَانِ لِمُ رَادِهَ ايا رِقَ فَ الإِسمَانِ عْطِيل مَعْ نَقْص مِنَ العِرْفَانِ فِي النَّاس كَالغُربَاءِ فِي البُلْدَانِ جَمْع الحُطَام وَخِدْمَةِ السُّلْطَانِ أحباب والأصحاب والإخوان عِـوَضاً تـلَذُّ بِـهِ مِـنَ الإحـسَانِ ءٍ فَهُ وَ دُونَ البِسم ذُو جَولَانِ

٥٦٦٨ - إنِّي أَظُنُّكَ لَا تُصَدِّقُ كَوْنَهُ ٥٦٦٩ - بَلْ قَدْ سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوا جَنَّةٌ • ٧٦٥ - وَالْوَقْفُ مَذْهَبُكَ الَّذِي تَخْتَارُهُ ٥٦٧١ - لمْ تُؤثِرُ الأَدْنَى عَلَيْهِ وَقَالَتِ النَّا ٥٦٧٧ - أَتبيعُ نَقْداً حَاصِلًا بِنَسِيئَةٍ ٥٦٧٣ - لَو أَنَّهُ بِنَسِيئَةِ اللَّهُ ٥٦٧٤ ـ دَعْ مَا سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوهُ وَخُذْ ٥٦٧٥ ـ وَاللَّهِ لَوْ جَالَسْتَ نَفْسَكَ خَالِياً ٥٦٧٦ لرأيت هَذَا كَامِناً فِيهَا وَلَوْ ٧٧٧ - هَذَا هُوَ السِّرُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ احْد ٥٦٧٨ - نَـقُـدٌ قَـدِ اشْـتَـدَّتْ إِلَيْهِ حَـاجَـةٌ ٥٦٧٩ - أتبيعُهُ بِنَسِيتَةٍ فِي غَير هَـ • ٥٦٨ - هَذَا وإنْ جَزَمَتْ بِهَا قَطْعاً وَك ٥٦٨١ - مَا ذَاكَ قَطْعِيّاً لَهَا والحَاصِلُ الْه ٥٦٨٢ - فَتَأَلَّفَتْ مِنْ بَيْن شَهْوَتِهَا وَشُبْ ٥٦٨٣ - وَاسْتَنْتَجَتْ مِنْهَا رِضاً بِالعَاجِلِ الْـ ٥٦٨٤ - وَأَتَى مِنَ السَّافِيلِ كُلُّ مُلائِم ٥٦٨٥ \_ وَصَغَتْ إلى شُبُهاتِ أَهْلِ الشِّركِ وَالتَّـ ٥٦٨٦ - وَاسْتَنقَصَتْ أَهْلَ الهُدَى وَرَأْتهُمُ ٥٦٨٧ - وَرأْتُ عُقُولَ النَّاس دائِرةً عَلَى ٥٦٨٨ ـ وَعلَى المليحةِ والمليح وَعِشْرَةِ الْـ ٥٦٨٩ - فَاسْتَوْعَرَتْ تَرْكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ • ٥٦٩ - فَالْقَلْبُ لَيْسَ يَفَرُّ إِلَّا فِي إِنَا

فَتَرَاهُ شِبْهَ الوَالِهِ الحيرانِ فَيَظُلُّ مُنْتَقِلًا مَدَى الأَزْمَانِ لَمْ يَسطُ مَسئِنَّ وَكَانَ ذَا دَوَرَانِ لَمْ يَسطُ مَسئِنَّ وَكَانَ ذَا دَوَرَانِ قَرَّتْ بِمَا قَدْ نَالَهُ العَيْنَانِ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ أَحْسَنَ الإِنْسَانِ أَعْلَى فَلَا يَشْنِيه مُحَبُّ ثَانِ أَعْلَى فَلَا يَشْنِيه مُحَبُّ ثَانِ وَيَعُودُ فِي ذَا الحَبُّ لِلرَّحُمُنِ ٥٩٩٠ - يَبْغِي لَهُ سَكَناً يَلَاّ بِقُوبِهِ ٥٦٩٧ - فَيُحِبُّ هَـذَا ثُـمَّ يَهْوَى غَيْرَهُ ٥٦٩٧ - فَيُحِبُّ هَـذَا ثُـمَّ يَهْوَى غَيْرَهُ ٥٦٩٣ - لَوْنَالَ كُلَّ مَـلِيحَةٍ وريَاسَةٍ ٥٦٩٥ - بَلْ لَوْ يَنَالُ بِأَسْرِهَا الدُّنْيَا لَمَا ٥٦٩٥ - (نَقِّلْ فُوادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مَنَ الهَوَى) ٥٦٩٥ - (نَقِّلْ فُوادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مَنَ الهَوَى) ٥٦٩٦ - فَالقَلْبُ مُضْطَرُ إِلَى مَحْبُوبِهِ الْ ٥٦٩٧ - وَصَلَاحُهُ وَفَلَاحُهُ وَنَعِيهُ أَلْ مَحْبُوبِهِ الْ ٥٦٩٨ - فَإِذَا تَحَلَّى مِنْهُ أَصْبَحَ حَائِراً

\* \* \*

### فهڻ

# في زهدِ أهلِ العلمِ والإيمَانِ، وإيثارِهِمْ الذَّهبَ الباقي على خَزَفِ فانِ

ذَا كَالظَّلَ وَكُلُّ هَذَا فَانِ اللَّا وَفَالُهُ هِاللَّهِ بِالْمَانِ اللَّهِ فِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ فِاللَّهُ مَانِ فَالطَّلُّ مَنْ سُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ فَالطَّلُ مَنْ سُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ زَالا مَعا فَكِلَاهُ مَا أَخْوانِ وَسَطِ الهَجِيرِ بِمُسْتَوى القِيعَانِ وَسَطِ الهَجِيرِ بِمُسْتَوى القِيعَانِ بِالقَوْلِ واسْتِحْضَارُهَا بِجَنَانِ بِالقَوْلِ واسْتِحْضَارُهَا بِجَنَانِ لِيسِ الأَلَى تَجُرُوا بِلَا أَثْمَانِ لِيسِ الأَلَى تَجُرُوا بِلَا أَثْمَانِ لَكِنَّ عُقْبَاهُ كَمَا تَحِدَانِ لَكِنَّ عُقْبَاهُ كَمَا تَحِدَانِ لَلَي قَعْانِ فَا وَذَا فِي غَايَةِ السِّيْفِ السِّيْفِ السَّيْفِ السَّيْفِ السَّيْفِ السَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِيْ اللَّلَامُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللِّلَامُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالَالِمُ اللَّهُ الْ

٥٧٠٠ - كَخَيَالِ طَيْفٍ مَا اسْتَتَمَّ زِيَارَةً ٥٧٠٠ - كَخَيَالِ طَيْفٍ مَا اسْتَتَمَّ زِيَارَةً ٥٧٠١ - وَسَحَابِةٍ طَلَعَتْ بِيَوْمٍ صَائِفٍ ٥٧٠٢ - وَكَزَهْرَةٍ وَافَى الرَّبِيعُ بِحُسْنِهَا ٥٧٠٧ - وَكَزَهْرَةٍ وَافَى الرَّبِيعُ بِحُسْنِهَا ٥٧٠٣ - أَوْ كَالسَّرابِ يَلُوحُ لِلظِّمْآنِ فِي ٥٧٠٤ - أَوْ كَاللَّمَانِي طَابَ مِنْهَا ذِكْرُهَا ٥٧٠٥ - وَهِيَ الغَرُورُ رُؤُوسُ أَمْوَالِ المَفَا ٥٧٠٥ - وَهِيَ الغَرُورُ رُؤُوسُ أَمْوَالِ المَفَا ٢٠٧٥ - أَوْ كَالطَّعَامِ يَلَدُّ عِنْدَ مَسَاغِهِ ٥٧٠٧ - هَذَا هُوَ المَثَلُ الَّذِي ضَرَبَ الرَّسُو

مِـنْـهُ مِـثَالًا وَاحِـداً ذَا شَـانِ ظُرْ مَا تَعَلَّقَهُ إِذاً بِعِيَانِ لُ مُمَ شَلًا والحَقُ ذُو تِبْيَانِ وَقْتِ الحَرُورِ لِقَائِلِ الرُّكْبَانِ عِنْدَ الإلنهِ الحقِّ فِي الميزَانِ مَاءً وَكَانَ أحق بالحِرْمَانِ يَبْقَى بِمَا هُوَ مُضْمَحِلٌ فَانِ بِالحَجْرِ مِنْ سَفَهِ لدى الإِنْسَانِ يعتاضه مِنْ هَذِهِ الأَثْمَانِ عَـقْـلِ وأيـن الـعَـقْـلُ لِلسَّـكُـرَانِ! كَانَ شَانُ غَيْرُ هَذَا الشَّانِ قِسْنَاهُ بِالْعَيْشُ الطُّويِلُ الثَّانِي ءِ وَطُولِ جَفُوتِهَا معَ الحِرْمانِ بِـمَـصَـارِع الـعُـشَّاقِ كُـلَّ زَمَـانِ وَعَلَى القُلُوبِ أَكِنَّةُ النِّسيَانِ مُتفَرِّدٌ عَنْ زُمْرَةِ المعُمْيَانِ أعْلَى وَخَلَّى اللِّعْبَ لِلصِّبْيَانِ بَـلَغُـوا سِـوى الأفرادِ والـوُحـدَانِ عِدُكَ الجِنَانُ وَجَدَّ فِي الأَثْمَانِ قَالَ انْظُري عُقْباهُ بعد زمان بِالعِلْم بَعْدَ حَقَائِقِ الإِيمَانِ جَاقِي بِهِ يَا ذِلَّةَ السُّخُسْرَانِ وَقُلُوبُهُمْ كَمَرَاجِلُ النِّيرانِ

٨٠٧٥ \_ وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَى حَقِيْقَتَها فَخُذْ ٩٠٧٥ \_ أَدْخِلْ بِجَهْدِكَ إصْبَعاً فِي اليَمِّ وَانْ • ١٧١ - هَذَا هُوَ الدُّنْيَا كَذَا قَالَ الرَّسُو ٧١١ - وَكَذَاكَ مَثَلَهَا بِطِلِّ الدَّوْحِ فِي ٧١٢ - هَـذَا وَلَوْ عَـذَلَتْ جَـنَـاحَ بَـعُـوضَـةٍ ٧١٣ - لَمْ يَسْقِ مِنْهَا كَافِراً مِنْ شَرْبَةٍ ١٧١٤ - تَاللَّهِ مَا عَقَلَ امْرِؤٌ قَدْ بَاعَ مَا ٥٧١٥ ـ هَذَا وَتُفْتِي ثُمَّ تَقْضِي حَاكِماً ٧١٦ - إِذْ بَاعَ شَيْئًا قَدْرُهُ فَوْقَ الَّذِي ٧١٧ - فَمَن السَّفِيهُ حَقِيقَةً إِنْ كُنْتَ ذَا ٧١٨ - واللَّهِ لَوْ أَنَّ القُلُوبَ شَهِدْنَ مِنَّا ٥٧١٩ - نَفَسٌ مِنَ الأَنْفَاسِ هَذَا العَيْشُ إِنْ • ٧٧٠ - يَا خِسَّةَ الشُّركَاءِ مَعْ عَدَم الوَفَا ٥٧٢١ - هَلْ فِيكِ مُعْتَبَرٌ فَيَسْلُو عَاشِقٌ ٧٧٧ - لَكِنْ عَلَى تِلْكَ العُيُونِ غِشَاوَةٌ ٧٧٣ - وَأَخُو البَصَائِرِ حَاضِرٌ مُتَيَقِّظُ ٤٧٧٤ \_ يَسْمُ و إِلَى ذَاكَ الرفِيقِ الأرْفَعِ الْـ ٥٧٧٥ \_ وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ فَصِبْيَانٌ وَإِنْ ٥٧٢٦ \_ وَإِذَا رَأَى مَا يَشْتَهِيهِ قَالَ مَوْ ٥٧٢٧ ـ وإذا رأى ما تشتهيه نفسه ٥٧٢٨ - وَإِذَا أَبَتْ إِلَّا الْجِمَاحَ أَعَاضَهَا ٥٧٢٩ ـ وَيَرى مِنَ الخُسرَانِ بَيْعَ الدَّائِم الْـ • ٧٧٥ - وَيَرى مَصَارعَ أَهْلِهِ مِنْ حَوْلهِ

٥٧٣١ - حسراتُها هُنَّ الوَقُودُ فإنْ خَبَتْ ٥٧٣٢ - جَاؤُوا فُرَادَى مِثْل مَا خُلِقُوا بِلَا ٥٧٣٣ - مَا مَعْهُمُ شَيءٌ سِوَى الأَعْمَالِ فَهُ ٥٧٣٥ - مَا مَعْهُمُ شَيءٌ سِوَى الأَعْمَالِ فَهُ ٥٧٣٥ - مَا مَعْهُمُ شَيءٌ سِوَى الأَعْمَالُ فَهُ ٥٧٣٥ - تَسْعَى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ سَوْقاً إِلَى الدَّ ٥٧٣٥ - صَبَرُوا قَلِيلًا فَاسْتَرَاحُوا دَائِماً ٥٧٣٥ - حَمِدُو التُّقَى عِنْدَ المَمَاتِ كَذَا السُّرَى ٥٧٣٧ - وَحَدَتْ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ٥٧٣٨ - بَاعُوا الَّذِي يَفْنَى مِنَ الحَزَفِ الْحَسِيد ٥٧٣٨ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ٥٧٤٩ - وَأَخُو الْهُوينا فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ٥٧٤٩ - وَأَخُو الْهُوينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً ٤٠٤١ مَنْ ١٤٤١ مَنْ ١٤٤١ مَنْ مَا اللَّهُ وَيِنا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً ١٤٤١ مَنْ ١٤٤١ مَنْ مَا اللَّهُ وَينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً ١٤٤١ مَنْ وَالْهُ وَينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً ١٤٤١ مَنْ مَا اللَّهُ وَينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً ١٤٤١ مَنْ مَا فَيْ الدِّيارِ مُخَلَفً ١٤٤١ مَنْ مَا فَيْ الدِّيارِ مُخَلَفً ١٤٤١ مَنْ المُعَالِقُولِ الْهُ وَينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً المَالَى ١٤٤١ مَنْ المُعَالِقُي الدِّيارِ مُخَلَفً مَنْ ١٤٤١ مَنْ المُعَالِقُولِ اللَّهُ وَينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً المَالِقُولُ المَالَعُولُ الْهُ وَينا فِي الدِّيارِ مُخَلَفً المَالِي المُعَالِقُولِ الْهُ وَينا فِي الدَّيارِ مُخَلَفً المَالِي المَالِيلِ مُنْ المُعَالِقُولُ المَالِيلُولُ المَالُولُ المَالِيلُولُ المَالَعُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المُعَالِقُولُ المَالِيلُولُ المُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ المُنْ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالُولُ المُعَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُ المُعَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المِنْ الْمُعَالِيلُولُ المُعَالِيلُ المَالِيلُولُ المُعَلِيلُ المَالِيلُولُ المُعَلَقُ المُعَلِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المُعَلِيلُ المَالُولُ المَالْمُولُ المَالُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِيلُولُ المُعْلَقُلُ المَالُولُ المَالُولُ المَالْمُولُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُو

**\*\*** \*\* \*\*

### فهنّ

في رغبة قائِلها إلى مَنْ يقفُ عليها منْ أهل العلم والإيمان أن يتجرّد شه ويحكم عليها بما يوجِبهُ الدليلُ والبرهانُ، فإنْ رأى حقّاً قبِلَهُ وحمدَ الله عليهِ وإنْ رأى باطلاً عَرَّفَه وأرشد إليه

٧٤٧ - يَأْيُّهَا القَارِي لَهَا الْجَلِسْ مَجْلِسَ الْهُ ٥٧٤٣ - واحْكُمْ هَذَاكَ اللَّهُ مُحُكْماً يَشْهَدُ الْ ١٤٤ - واصْبِرْ ولا تَعْجَلْ بتكفيرِ الذي ٥٧٤٥ - واصْبِرْ ولا تَعْجَلْ بتكفيرِ الذي ٥٧٤٥ - وَاحْبِسْ لِسَانَكَ بُرْهَةً عَنْ كُفْرِهِ ٥٧٤٦ - فَإِذَا فَعَلْتَ فَعِنْدَهُ أَمْنَالُهَا ٥٧٤٦ - فإذَا فَعَلْتَ فَعِنْدَهُ أَمْنَالُهَا

حَكَمِ الأَمِينِ انْتَابَه خَصْمَانِ عَقْلُ الصَّرِيخِ بِهِ مَعَ القُرْآنِ قد قالَها جَهْ الله بلا بُرهانِ حَتَّى تُعَارِضَهَا بِاللا عُدْوَانِ فَنَزالِ آخِرُ دَعْوةِ الفُرسَانِ

جَاءَ السرَّسُولُ بِهِ لِقَوْلِ فُلَانِ قَدْ قَالَهَا فَتَفُوزَ بِالخُسرَانِ لَا تَخْتَفِي إِلَّا عَلَى العُمْيَانِ تَعْمَى وأعْظَمَ هَذِهِ العَيْنَانِ بَعَةٍ وكُلَّهُمْ ذَوُو أَضْغَانِ ضَحْمُ العِمَامَةِ وَاسِعُ الأَرْدَانِ بالجهل ذو ضَلْع مِنَ العِرْفَانِ زَاج مِنَ الإِسهَامُ والهَذَيَانِ مِنْ جَهْلِهِ كَشِكَايَةِ الأَبْدَانِ وَيُحِيلُ ذَاكَ عَلَى قَضَا الرَّحْمُنِ وَحُقُوقُهُمْ مِنْهُ إِلَى الدَّيَّانِ بديع والتَّضْلِيل وَالبُهْتَانِ لدَ تَقَابُل الفُرْسَانِ فِي المَيْدَانِ حَكَمُ وا وَإِلَّا اشْكُوهُ لِلسُّلْطَانِ هَـذَا يُـريـد الـمُـلْكَ مِـشْلَ فُـكَانِ هُ بِفُوَّةِ الأَثْبَاعِ والأَعْوانِ فَادْعُوهُ لِلْمعقولِ بالأذهانِ وَالْغَوْ إِذَا مَا احْتَجَّ بِالْقُرآنِ قَدْ أُصْلِحَتْ بِالرِّفْقِ والإِثْقَانِ وَبِائِي وَقْبِ أُو بِائِي مَكِانِ بَالْ أَصْلِحُوهَا غَايَةَ الإِمْكَانِ تُصغُوا لِقَوْلِ الجَارِحِ الطَّعَانِ لَسْنَا نُعَارِضُها بِقَوْلِ فُلَانِ

٧٤٧ - فَالكُفْرُ لَيْسَ سِوَى العِنَادِ وَرَدِّ مَا ٧٤٨ - فَانْظُرْ لَعَلَّكَ هَكَذَا دُونَ الَّذِي ٥٧٤٩ \_ فَالْحَقُّ شَهْسٌ وَالْعُيُونُ نَوَاظِرٌ • ٥٧٥ - وَالقَلْبُ يَعْمَى عَنْ هُداهُ كَمِثْل مَا ١٥٧٥ - هَـذَا وإنِّي بَعْدُ مُـمْتَحَنّ بِأَرْ ٥٧٥٢ ـ فَظُّ غَلِيظٌ جَاهِلٌ مُتَمَعْلِمٌ ٥٧٥٣ ـ مُتَفَيهِ قُ مُتشَدِّق مُتَضَلِّع ٥٧٥٤ ـ مُزْجَى البِضَاعَةِ فِي العُلُوم وإنَّهُ ٥٧٥٠ \_ يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الحُقُوقَ تَظَلُّماً ٥٧٥٦ ـ مِن جَاهِل مُتَطبِّبِ يُفْتي الورَى ٧٥٧ - عَجَّتْ فُرُوجُ الْحَلْقِ ثُمَّ دِمَاؤُهُمْ ٥٧٥٨ ـ مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ سِوَى التَّكْفِيرِ والتَّ ٥٧٥٩ ـ فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ السمغُلُوبُ عِنْ ٠٧٦٠ \_ قَالَ اشْتَكُوهُ إِلَى القُضَاةِ فإنْ هُمُ ٧٦١ - قُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُّ المُلْكَ بَلْ ٧٦٢ - فَاعْقِرْهُ مِنْ قَبْلِ اشْتَدَادِ الأَمْرِ مِنْ ٧٦٣ - وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلرَّسُولِ وَحُـحُمِهِ ٥٧٦٤ \_ فإذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي المجَالِس فالْغَطُوا ٥٧٦٥ \_ وَاسْتَنْصِرُوا بِمَحَاضِرِ وَشَهَادَةٍ ٧٦٦ - لا تَسْأَلُوا الشُّهَدَاءَ كَيْفَ تَحَمَّلُوا ٧٧٧ - وَارْفُوا شَهَادَتَكُمْ وَمَشُوا حَالَها ٧٦٨ - وَإِذَا هُـمُ شَهِدُوا فَـزَكُـوهُـمُ وَلَا ٥٧٦٩ ـ قُولُوا عَدَالَةُ مِشلِهِمْ قَطْعِيَّةٌ

• ٧٧٠ - ثَبَتَتْ عَلَى الْحُكَّامِ بَلْ حَكَموْا بِهَا ٥٧٧١ - مَنْ جَاءَ يَقْدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ ٥٧٧١ - مَنْ جَاءَ يَقْدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ ٥٧٧٧ - وإذَا هُوَ اسْتَعْدَاهُمُ فَجَوَابُكُمْ

فالقَدْحُ فِيهَا غيرُ ذي إِمْكَانِ ظَهْراً كَمِثْل حِجَارَةِ الصَّوَّانِ أَتَـرُدُّهَا بِعَداوَةِ الأديانِ؟

#### \* \* \*

## فهنٌ

#### في حالِ العدقِ الثَّانِي

٥٧٧٥ - أَوْ حَاسِدٌ قَدْ بَاتَ يَعْلِي صَدْرُه ٥٧٧٥ - لَوْ قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ قَالَ مُكَذِّباً ٥٧٧٥ - أَوْ قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ قَالَ مُبَاهِتاً ٥٧٧٥ - أَوْ قُلْتُ قَالَ السَّهُ قَالَ رَسُولُه ٥٧٧٧ - أَوْ حَرَّفَ الْقُرْآنَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ٥٧٧٨ - صَالَ النُّصُوصُ عَلَيْهِ فَهُوَ بِدَفْعِهَا ٥٧٧٨ - فَكَلَامُهُ فِي النَّصِّ عِنْ مَدُولِهِ

بعداوتِي كالمورجل المكان بالقيعان هذا السرائ يكون بالقيعان السرائ يكون بالقيعان السرائ المسرئ لم تسطلع إلى ذا الآن غضب الْخبيث وجاء بالْكِثمان تسحريف كذاب على الْقُرآن مستوكل بالداب من باب دفع السرائل بالداب من باب دفع السرائل الطعان الرائح فان كيلا يصول إذا التقى الزّح فان

## فهيّ

### في حالِ العدوِّ الثَّالثِ

٧٨١ - وَالثَّالِثُ الأَعْمَى المقلِّدُ ذَيْنِكَ الرَّ مُحلَيْنِ قَائِدُ زُمْرَةِ العُمْيَانِ مِحكه وَالتَّافِي وَالتَّبْديعُ والتَّ فَسِيقُ بِالعُدُوانِ حصليلُ والتَّفْسِيقُ بِالعُدُوانِ محكه والتَّعْنُ والتَّالِقُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَّالُونُ والتَّعْنُ والتَعْنُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَعْنُ والتَعْنُ والتَّعْنُ والتَعْنُ والتَعْنُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَّعْنُ والتَعْنُ والتَعْنُ

\* \* \*

#### في حالِ العدقِ الرَّابع

حَاشًا الكِلابَ الآكِلي الأنْتَانِ مُتَسَوِّقٌ بِالكِذْبِ والبُهْتَانِ يرمُونَها وَالقَوْمُ لِلَّحْمانِ مَـيــاً بـلَاعِـوض ولَا أثـمـانِ دِينٌ وَلَا تَـمْ كِينُ ذِي سُلْطَانِ ذِكْراً كَمِثْل تَحَرُّكِ الثُّعْبَانِ كَلْبُ العَقُورُ عَلَى قَطيع الضَّانِ مِنْ عَسْكَرِ يُعْزَى إِلَى غَازَانِ خِي تَاجِراً يَبْتَاعُ بِالأَثْمَانِ عَـنْ هَـذهِ الـبُـلْدَانِ والأوْطَـانِ أَنْ يَتْ جَرُوا فِيْنَا بِلَا أَثْمَانِ مِنْ بَيْعَةٍ مِنْ مُفْلِسِ مِلْيانِ قَدْ طَافَ في الآفَاقِ والبُلْدَانِ

٥٧٨٤ ـ هَـذَا وَرَابِعُهُمْ وَلَيْسَ بِكَلْبِهِمْ ٥٧٨٥ ـ خِنْزِيرُ طَبْع فِي خَلِيقَةِ نَاطِقِ ٥٧٨٦ - كَالْكَلْبِ يَتْبَعُهُمْ يُمَشْمِشُ أَعْظُماً ٧٨٧ - يَتَفَكُّهُونَ بِهَا رَخِيصاً سِعْرُهَا ٧٨٨ - هُ وَ فَضْلَةٌ فِي النَّاسِ لَا عِلْمٌ وَلَا ٥٧٨٩ ـ فَبِإِذَا رَأَى شَرًا تَحَرَّكَ يَبْتَغِي • ٧٩٠ \_ لِيَزُولَ عَنْهُ أَذَى الكَسَادِ فَيَنْفُقَ الْـ ٥٧٩١ ـ فَبَقَاؤُه فِي النَّاسِ أَعْظُمُ مِحْنَةً ٧٩٢ - هَذِي بِضَاعَةُ ضَارِبٍ فِي الأرْض يَب ٧٩٣ - وَجَدَ التِّجَارَ جَمِيعَهُمْ قَدْ سَافروا ٧٩٤ ـ إِلَّا السَّعَافِعَةَ الَّذِينَ تَكَلُّفُوا ٥٧٩٥ ـ فَهُمُ الزَّبُونُ لَهَا فَبِاللَّهِ ارْحَمُوا ٥٧٩٦ ـ يَا رَبِّ فَارْزُقْهَا بِحَقِّكَ تَاجِراً ٧٩٧ - مَا كُلُّ مَنْقُوش لَدَيْهِ أَصْفَرِ ذَهَبِأً يَرَاهُ خَالِصَ العِقْيَانِ ٧٩٨ ـ وَكَذَا الزُّجَاجُ وَدُرَّةُ الغَوَّاصِ فِي تَهْ يِيزِهِ مَا إِنْ هُمَا مِثْ لَانِ

#### في توجُّهِ أهلِ السنَّةِ إلى ربِّ العالمينَ أنْ ينصُرَ دينُه وكتابَه ورسولُه وعبادَه المؤمنينَ

٥٧٩٩ ـ هَـذَا وَنصْرُ السِّدِيسِ فَسُوضٌ لَازِمٌ لَا لِلْكِفَايَة بَـلُ عَـلَى الأَعْيَانِ

تَ فَبِالتَّوَجُهِ والدُّعَا بِجَنَانِ ةُ خَـرُدَكِ يَـا نَاصِرَ الإِيـمَانِ وَبِنُورِ وَجِهِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ مِنْ غَيْرِ مَا عِوض وَلَا أَثْمَانِ عَ الخَلْقِ مُحْسِنَهُمْ كَذَاكَ الجَانِي نِيهَا نُعُوتُ الْمَدْحِ لِلرَّحْمُن أَكْوَانِ بَلْ أَضْعَافُ ذِي الأَكْوَانِ جُـودُ الـورَى مُـتَـقَـدُسٌ عَـنْ ثَـانِ مِنْ دُونِ عَوْشِكَ لِلثَّرَى التَّحتَانِي تَ غِياثُ كُلِّ مُلَدَّدٍ لَهُ فَانِ كَ يُجِيبُ دَعْوَتَهُ مَعَ العِصْيَانِ تُرْضِيكَ طَالِبُهَا أَحَقُّ مُعَانِ سَبَغَتْ عَلَيْنَا مِنْكَ كُلَّ زَمَانِ عَالِى الَّذِي أَنْزَلْتَ سِالبُرْهَانِ تَ مُقِيمَهُ مِنْ سائر الإنْسَانِ هَـذَا الـوَرَى هُـوَ قَـيِّهُ الأَدْيَانِ ين الحنيف بنصره المتداني قَدْ كُنْتَ تَنْصُرُهُ بِكُلِّ زَمَانِ حِزْب الضَّلَالِ وَعَسْكُر الشَّيْطَانِ لِخِيَارِهِم ولِعَسْكَر القُرْآنِ لَ تَسرَامُ مَ وَتَسواصُ لَ وَتَسدَانِ قَدْ أُحْدِثَتُ فِي الدِّيْنِ كُلَّ زَمَانِ تُفْضِى بسَالِكِهَا إِلَى النِّيرَانِ

٠٠٠٠ - بِيَدٍ وإمَّا بِاللِّسَانِ فَإِنْ عَجَزْ ١٠٨٠ ـ مَا بَعْدَ ذَا وَاللَّهِ للإِسمَانِ حبَّـ ٧٠٨٠ - بِحَيَاةِ وَجُهِكَ خَيْرِ مَسؤُولٍ بِهِ ٣٠٨٥ - وبحقّ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَوْلَيْتَهَا ٤٠٨٥ - وَبِحَقّ رَحْمَتِكَ التِي وَسِعَتْ جَميد ٥٨٠٥ ـ وبحق أسماء لَكَ الْحُسْنَى مَعَا ٣٠٨٥ \_ وَبِحَقٌّ حَمْدِكَ وَهُوَ حَمْدٌ وَاسِعُ الْ ٧٠٨٠ ـ وبأنَّكَ اللَّهُ الإله الحقُّ مَعْ ٨٠٨ - بَـلْ كُـلُ مَـعْبُودٍ سِـوَاكَ فَـبَـاطِـلٌ ٩٠٨٠ - وَبِكَ الْمَعَاذُ وَلا مَلاذَ سِواكَ أَنْد • ١٨١ - مَنْ ذَاكَ لِلمُضْطَرِّ يَسْمَعُهُ سِوَا ٥٨١١ - إنّا تَوجّه نَا إلَيْكَ لِحَاجَةٍ ٨١٢ - فاجْعَلْ قَضَاهَا بَعْضَ أَنْعُمِكَ الَّتِي ٨١٣ - أنْصُرْ كِتَابَكَ والرَّسُولَ وَدِينَكَ الْ ١٨١٤ - وَاحْتَرْتَهُ دِيْناً لِنَفْسِكَ واصْطَفَيْ ٥٨١٥ ـ وَرَضِيْتَهُ دِيناً لِمَنْ تَوْضَاهُ مِنْ ٨١٦ - وَأَقِرَّ عَيْنَ رَسُولِكَ المبْعُوثِ بالدِّ ١١٧٥ \_ وانْصُرْهُ بالنَّصْرِ العَزِيزِ كَمِثْل مَا ٨١٨ - يَا رَبِّ وانصُرْ خَيْرَ حِزْبَيْنَا عَلَى ٥٨١٩ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ شَرَّ حِزْبَيْنَا فِدىً • ٨٢٠ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ حِزْبَكَ المنْصُورَ أَهْ ١ ٨٨١ - يَا رَبِّ وَاحْمِهِمُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي ٥٨٢٢ - يَارَبُّ جَنِّبُهُمْ طَرائِقَهَا الَّتِي

يَصِلُوا إِلَيْكَ فيَظْفَرُوا بِجِنَانِ وَاحْفَظْهُمُ مِنْ فِتْنَةِ الْفَتَّانِ أَنْ زَلْتَ لُهُ يَا مُنْ زِلَ النفرقانِ أووا إِلَيْكَ وَأَنْتَ ذُو الإحسسانِ خَا الْخُلْقِ إِلَّا صَادِقَ الْإِيْمَانِ دُنْيَا إِلَيْهِمْ فِي رِضَا الرَّحْمُن نالَ الأمَانَ وَنَالَ كُللَّ أَمَانِي بسسواهُ مِنْ آرَاءِ ذِي الأذهانِ عَلْهُمْ هُدَاةَ التَّائِهِ الحَيْرَانِ إِثْبَاتِ أَهْلَ السَحَقِّ والعِرْفَانِ أنْصَارَ وَانْصُرْهُمْ بِكُلِّ مكانِ وَارْزُقْهُمُ صَبِراً مَعَ الإِسقَانِ وَدَعَوْا إِلَيْهِ السَّاسَ بِالْعُدُوانِ نَـصْراً عَزيراً أَنْتَ ذُو السُّلْطَانِ فَ لَأَنْتَ أَهْ لُ الْعَفْو وَالْغُفْرَانِ يُرْضِيكَ لَا يَفْنَى عَلَى الأزْمَانِ مَوْجُودِ بَعْدُ وَمُنْتَهَى الإِمْكَانِ

٥٨٢٣ - يَا رَبِّ وَاهْدِهِمُ بِنُورِ الْوَحْي كَيْ ٨٢٤ - يَارَبُّ كُنْ لَهُمْ وَلِيّاً نَاصِراً ٥٨٧٥ \_ وَانْصُرْهُمُ يَا رَبِّ بِالْحَقِّ الَّذِي ٥٨٢٦ - يَا رَبِّ إِنَّهُمُ هُمُ النُّورَبَاءُ قَدْ ٨٢٧ - يَا رَبِّ قَدْ عَادَوْا لأَجْلِكَ كُل مَا ٨٢٨ - قَدْ فَارَقُوهُمْ فِيكَ أَحْوَجَ مَا هُمُ ٥٨٧٩ - وَرَضُوا وَلَايَتَكَ الَّتِي مَنْ نَالَهَا • ٥٨٣ - وَرَضُوا بِوَحْيِكَ مِنْ سِوَاهُ وَمَا ارْتَضَوْا ١٣١٥ - يَا رَبِّ ثُبِّتُهُمْ عَلَى الإِيمَانِ وَاجْد ٥٨٣٧ ـ وَانْصُرْ عَلَى حِزْبِ النُّفَاةِ عَسَاكِرَ ال ٥٨٣٣ - وَأَقِهُ لأَهْلِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ الْـ ٥٨٣٤ ـ وَاجْعَلْهُمُ لِلمَتَّقِينَ أَئِمَّةً ٥٨٣٥ - تهدِي بأمرك لَا بِمَا قَدْ أَحْدَثُوا ٥٨٣٦ - وَأَعِزَّهُمْ بِالْحَقِّ وَانْصُرْهُمْ بِهِ ٧٣٧ - وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُمُ وَأَصْلِحْ شَأْنَهُمْ ٥٨٣٨ - وَلَكَ الْمَحَامِدُ كُلُّهَا حَمْداً كَمَا ٥٨٣٩ \_ مِلْءَ السَّمْوَاتِ العُلَى والأرْض والْـ • ١٨٥ - مِـمّاتـشَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَـمْداً بِغَيْرِ نِهَايَةٍ بِزَمَانِ ٥٨٤١ ـ وَعَلَى رَسُولِكَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ والتَّ مسليم مِنْكَ وأكمَلُ الرِّضُوانِ ٥٨٤٧ ـ وَعَلَى صَحَابَتِهِ جَمِيعاً والألَّى تَبعُوهُمُ مِنْ بَعْدُ بِالإحسانِ





### فه سم الموضوعات

| الصفحة |                                         | الموضوع                             |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0      |                                         | تصدیر                               |
| ٧      | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | [مقدمة الناظم]                      |
| 14     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصل                                 |
| 17     | ••••••••••••                            | _                                   |
| 19     | •••••••••••                             | _                                   |
| *1     | •••••••••••                             | · ·                                 |
| **     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصاً                                |
| **     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                     |
| 24     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                     |
| 77     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                     |
| 44     |                                         | فصل في مقدمةٍ نافعةٍ قبلَ التَّحكيم |
| 41     | يم                                      | فصا هذا أوَّلُ عقد محلس التَّحك     |
| 45     | ••••••••                                | فصاً في قدوم ك آخر                  |
| 45     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصاً في قدوم ركب آخر                |
| 47     | ••••••••••                              | فصل في قدوم ركب آخر                 |
| 24     | كر القرآن                               | فصل في قدوم ركب الايمان وعسا        |
| ٤٤     | ••••••••                                | فصل                                 |
| ٤٧     | و اختلافهم في القرآن                    | فصلٌ في مجامع طُرُقِ أهلِ الأرضِ    |
| ٤٨     |                                         | فصل في مَذْهبِ الاقْترانِيَّةِ      |

| الصفحة |                                                                                      | الموضوع |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٨     | مذاهبِ القائلينَ بأنَّهُ متعلِّقٌ بالمشيئةِ والإرادةِ                                | فصلٌ في |
| ٤٩     | مذهب الْكُرَّامِيَّةِ                                                                | فصلٌ في |
| ٥.     | ذكرِ مذهبِ أهلِ الحديثِ                                                              | فصلٌ في |
| 04     | إلزامِهم القولَ بنفي الرّسالةِ إذا انتفتْ صفة الكلام                                 | فصلٌ في |
| 04     | إلزامهم التَّشبيهَ للرَّبِّ بالجمادِ الناقصِ إذا انتفتْ صفة الكلام                   |         |
|        | إلزامِهمْ بالقولِ بأنَّ كلامَ الخلقِ حقَّهُ وباطِلَهُ هو عينُ كُلامِ اللَّهِ         | فصلٌ في |
| 04     |                                                                                      | سبحانه  |
| ٥٤     | التَّفريقِ بين الخلقِ والأمْرِ                                                       | فصلٌ في |
| 00     | التَّفريقِ بينَ مَا يضافُ إلى الرَّبِّ تعالى من الأوْصَافِ والأعْيانِ                | فصلٌ في |
| 00     |                                                                                      | فصل     |
| ٥٧     | مقالات الفلاسفةِ والقَرامِطَةِ فِي كلام الرَّبِّ جلَّ جلاله                          | فصلٌ في |
| 09     | مقالاتِ طوائفِ الاتّحاديَّةِ في كلامِ الرَّبّ جلَّ جلالُهُ                           | فصلٌ في |
| 70     | اعتراضِهمْ على القولِ بدوامِ فاعليَّةِ الرَّبِّ وكلامِهِ والانفصالِ عنْهُ            | فصلٌ في |
| ٨٢     |                                                                                      | فصل     |
|        | الرد على الجَهْمِيَّةِ المعطِّلةِ القائلينَ بأنَّه ليسَ على العرشِ إلهٌ يُعبَد،      |         |
|        | قَ السماء إله يُصلَّى لهُ ويُسْجَد، وبيان فسادِ قولهمْ عقلاً ونقلاً ولغةً            | ولا فو  |
| 79     |                                                                                      | و فطرةً |
| **     | سياق هذا الدَّليلِ على وجْهِ آخرَ                                                    |         |
|        | الإشارةِ إلى الطُرقِ النَّقليَّةِ الدَّالَّة على أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه فوق سماواته |         |
| ٧٣     | رشِيهِ                                                                               | علی عر  |
| ٧٣     |                                                                                      | فصلٌ    |
| ٧٤     |                                                                                      |         |
|        |                                                                                      |         |
|        |                                                                                      |         |
|        |                                                                                      |         |
|        |                                                                                      |         |
| ٧٨     |                                                                                      | نصل     |

| الصفحة | لموضوع                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | نصلٌ                                                                            |
| ۸۰     | نصلُ                                                                            |
| ٨٠     | نصل                                                                             |
|        | نصلٌ                                                                            |
| ٨٢     | نصلٌ                                                                            |
| ۸۳     | نصلٌ                                                                            |
| ٨٤     | نصلٌ                                                                            |
| 97     | نصلٌ                                                                            |
| 90     | نصلٌفصلٌ                                                                        |
| 97     | نصلٌ                                                                            |
| 99     | فصلٌ                                                                            |
| 1      | فصلٌ                                                                            |
| 1      | فصلٌ فِي الإشَارة إلى ذلك من السنة                                              |
|        | فصلٌ فِي جناية التأويل على مَا جَاء به الرسُول والفرق بين المردود منه           |
| 1 . 8  | والمقبول                                                                        |
| 1.4    | فصلٌ فيمًا يلزم مدعي التَّأويل لِتصحّ دعواه                                     |
| ۱۰۸    | فصلٌ في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل                             |
|        | فصلُ في تشبيه المحرِّفينَ للنصوصِ باليهودِ وإرثهم التَّحريفَ منهم، وبراءةِ      |
| 111    | أهل الإثباتِ مما رموهم به من هذا الشَّبه                                        |
|        | فصلٌ في بيان بهتانهم في تشبيهِ أهلِ الإِثباتِ بفرعون وقولهم إنَّ مقالةَ العلوِّ |
| 117    | عنه أخذوها، وأنهم أُولى بفرعونُ وهم أشباهه                                      |
| 114    | فصلٌ في بيان تدليسهم وتَلْبِيسهم الحقُّ بالباطِل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
|        | فصلٌ في بيانِ سببِ غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدة معانٍ             |
| 110    | حتى أسقطوا الاستدلال بها                                                        |
|        | فصلٌ في بيانِ شَبَه غلطهم في تجريدِ الألفاظ بغلطِ الفلاسفةِ في تجريدِ           |
| 117    | المعاني المعاني                                                                 |
| 111    | فصلٌ في بيانِ تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177    | فصلٌ في المطالبةِ بالفرقِ بينَ ما يُتأوَّلُ ومَا لاَ يُتأوَّلُ                                 |
| 174    | فصلٌ في ذكرِ فرق آخر ُ لهمْ وبيانِ بطلانِهِ                                                    |
| 178    | فصلٌ في بيانَ مخالفةِ طريقهمْ لطريقِ أهلِ الاستقامةِ نقلاً وعقلاً                              |
|        | فصلٌ في بيانِ كذبِهم ورمْيهم أهلَ الحقُّ بأنَّهم أشباهُ الخوارج، وبيانِ شَبَهِهمْ              |
| 177    | المحقِّق بالخوارج                                                                              |
| -      | فصلٌ في تلقيبهِمْ أُهْلِ السُّنَّةِ بالحشويةِ وبيانِ منْ أَوْلَى بالوصفِ المذَّمومِ منْ        |
| 141    | هذا اللَّقبِ مِنَ الطَّائفتينِ وذكرِ أوَّلِ من لَقَّبَ بهِ أَهِلَ السُّنَّةِ مِن أَهلِ البُّدع |
|        | فصلٌ في بيأنِ عُدُوانِهمْ في تلقيبِ أهلِ القرآنِ والحديثِ بالمجَسَّمَةِ وَبيانِ أَنَّهمْ       |
| 144    | أَوْلَى بَكُلُّ لَقْبِ خَبِيْثٍأأ                                                              |
| 148    | فصلُ في بيانِ موردِ أهلِ التَّعْطيلِ وأنَّهمْ تعوَّضُوا بالقَلُّوطِ عن موردِ السَّلْسَبِيل     |
| 140    | فصلٌ في بيانِ هذمِهمْ لقُواعدِ الإِسلام والإِيمانِ بعزْلهمْ نصوصَ السُّنَّةِ والقُرْآنِ        |
|        | فصلٌ في إبطالِ قول الملحدينَ إنَّ الاستدلالَ بكلام الله ورسولِهِ لا يفيدُ العلمَ               |
| 144    | واليقينَ                                                                                       |
| 125    | فصلٌ في تنزيهِ أهلِ الحديثِ وحَمَلَةِ الشَّريعةِ عَنِ الأَلْقابِ القَبيحَةِ والشَّنِيعَةِ      |
| 120    | فصلٌ في نُكْتةِ بديعةٍ تُبَيِّنُ ميراتَ الملقِّبينَ والملقَّبينَ من المشركينَ والموحّدين       |
|        | فصلٌ في بيانِ اقتضاءِ التَّجهُّمِ والجبرِ والإرجاءِ للخروجِ عن جميعِ دياناتِ                   |
| 184    | الأنبياءِالله الأنبياءِ                                                                        |
|        | فصلٌ في جوابِ الرَّبِّ تباركَ وتعالَى يومَ القيامة إذا سألَ المعطّلَ والمُثْبِتَ عن            |
| 1 2 9  | قولِ كُلُّ وَاحْدِ مِنْهُمَا                                                                   |
| 10.    | [فصلً]                                                                                         |
| 101    | فصلٌ في تحميلِ أهلِ الإِثْبَاتِ لِلمعطّلِينَ شهادَةً تؤدّى عندَ رَبِّ العَالَمينَ              |
| 108    | فصلٌ في عهودِ المثبتينَ لِرَبِّ العالمينَ                                                      |
|        | فصلٌ في شهادةِ أهلِ الإثباتِ على أهلِ التعطيل أنَّه ليسَ في السَّماءِ إلهٌ                     |
| 107    | ولاً لِلَّه بيننا كلامٌ ولاً في القبرِ رَسولٌ                                                  |
| 107    | فصلٌ في الكلامِ في حياةِ الأنبياءِ في قبورِهمْ                                                 |
| 101    | فصلٌ فيما احتجُوا بهِ على حياةِ الرُّسُلِ في القبورِ                                           |
| 109    | فصلٌ في الجواب عمَّا احتجُوا بهِ في هذهِ المسألةِ                                              |

الموضوع الصفحة فصلُ في النَّوع الثَّانِي مِنْ نوعي توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ المخالفِ لتوحيدِ المعطلينَ [والمشركينَ] ..... 111 114 فصلٌ في صَفُّ العسكرين وتقابل الصفّين واستدارة رحى الحرب العوانِ وتصاول الأقران ..... 191 198 فصلٌ في عقدِ الهدنةِ والأمانِ الواقع بينَ المعطلةِ وأهلِ الإلحادِ حزبِ جنْكسْخان .. 198 فصل في مصارع النفاةِ المعطّلينَ بأسِنّةِ أمراءِ الإثباتِ الموحّدينَ ....... 197 فصلٌ في بيانِ أَنَّ المصيبةَ التي حلَّتْ بأهل التعطيلِ والكفرانِ من جهةِ الأسماءِ التي ما أنزلَ اللَّهُ بهَا من سلطان ...... 199 فصلٌ في كسر الطاغوتِ الذي نفوا به صفاتِ ذي الملكوتِ والجبروتِ . . . . 4.4 فصلُ في مبدأ العداوةِ الواقعةِ بينَ المثبتينَ الموحدينَ وبينَ النفاةِ المعطلين .. 4.0 فصلٌ في بيانِ أنَّ التعطيلَ أساسُ الزندقةِ والكفرانِ، والإثباتَ أساسُ العلم والإيمان Y . A فصلَ في بهتِ أهلِ الشركِ والتعطيلِ في رميهم أهلَ التوحيدِ والإِثباتِ بتنقّص 111 فصلَ في تَعَيُّن اتباع السُّنَن والقرآنِ طريقاً للنَّجاةِ منَ النِّيرَانِ 414 فصلٌ في تيسيرِ السَّيرِ إلى اللهِ على المثبتينَ الموحدينَ، وامتناعِهِ على المعطَّلينَ والمشركينَ .......الله المعطِّلينَ والمشركينَ المعطِّلينَ والمشركينَ المعلِّمة المعلِّمة المعلم Y 1 A فصلٌ في ظهورِ الفرقِ بينَ الطائفتينِ، وعدم التِبَاسِهِ إلا على مَنْ ليسَ بذي 771 و فصلٌ في التَّفاوتِ بينَ حظُ المثبتينَ والمعطُّلينَ من وحي ربِّ العالمينَ ..... 177 فصلَ في بيَانِ الاستغنَاءِ بالوحى المنزَّلِ من السماءِ عنْ تقليدِ الرِّجالِ والآراءِ 774 فصلُ في بيانِ شروطِ كفايةِ النصّين والاستغناءِ بالوحيَين ......... 277 779 فصلٌ في لازم المذهبِ هلْ هُوَ مَذْهبٌ أَمْ لاَ ...... 779

| الصفحة         |                                                                                              | الموضوع          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 774            | صفةِ أُوَّلِ زُمرةٍ تدخلُ الجنَّة                                                            | فصلٌ في          |
| 774            | صفةِ الزُّمرةِ الثَّانيةِ                                                                    |                  |
| 774            | تفاضُل أَهْل الجنَّةِ في الدَّرجاتِ العُلي                                                   | •                |
| 475            | ذِكْرِ أَعْلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ منزلةً وأَدْناهُمْ                                          | -                |
| 778            | ذَكْرِ سِنِّ أَهْلِ الجِنَّةِ                                                                |                  |
| 778            | طُولِ قَامَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وعَرْضِهِمْ                                                 | -                |
| 770            | حُلاَهم وأَلْوَانهمْ                                                                         |                  |
| 770            | لِسان أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                      |                  |
| 770            | ريح أَهْلِ الحِنَّةِ مِنْ مسيرةِ كم تُوجد                                                    |                  |
| 777            | أُسبقِ النَّاسِ دخولاً إلى الجنَّةِ                                                          | .4               |
| 777            | عددِ الجنَّاتِ وأجناسِها                                                                     |                  |
| 779            | بناءِ الجنَّةِ                                                                               | فصل في           |
| 779            |                                                                                              | فصاً في          |
| **             | صِفْةِ غُرُفَاتِهَا                                                                          |                  |
| **             | خِيام الجنَّةِ                                                                               | -                |
| 771            | أَرَائِكِهَا وسُرُرِهَاأَنْ اللَّهُ وَسُرُرِهَا                                              | فصاً ف           |
| 771            | أشجارِهَا وظلالِها وثمارِها                                                                  |                  |
| 777            | سَمَاعِ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                     | -                |
| 475            | أنهارِ الجنَّةِ                                                                              | فصاً ف           |
| 475            | طَعامِ أَهْلِ الجنَّةِ                                                                       | حسن عي<br>فصاً ف |
| 740            | شرابِهِمْ                                                                                    | سبن عي<br>فصاً ف |
| 440            | مَصْرِفِ طعامِهِمْ وشرابِهِمْ وهضْمِهِ                                                       | فصاً ف           |
| <b>Y Y Y Y</b> | لِباسِ أَهْلِ الجنَّةِ                                                                       |                  |
| <b>YV</b> 7    | فُرُشِهِمْ وما يتبعُهَافرُشِهِمْ وما يتبعُها                                                 |                  |
| <b>YVV</b>     |                                                                                              |                  |
| <b>YV</b> A    | حُلِيّ أَهْلِ الجنَّةِ أَهْلِ الجنَّةِ وحسْنِهنَّ وجَمَالِهنَّ ولذةِ وِصالِهنَّ ومُهُورِهنَّ | -                |
| <b>YA</b> •    | صفه عراس الجله وحسيهن وجمايهن ولده وللسايهن ولهورس ٠٠٠                                       | فصل في<br>فصاً   |

| الصفحة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموضوع |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7.7.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصلٌ    |
| 7.7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصلٌ    |
| 717          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصلٌ    |
| 440          | ذِكْرِ الخِلافِ بينَ النَّاسِ هلْ تحبلُ نساءُ أَهْلِ الجنَّةِ أَمْ لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصلٌ في |
| <b>Y A Y</b> | رُؤْيَةِ أَهْلِ الجنَّةِ رَبَّهِمْ تباركَ وتَعالَى ونَظَرِهمْ إلى وجهِّهِ الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 44.          | كَلام الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ معَ أهل الجنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 791          | يوم المزيدِ ومَا أعدً اللَّهُ لهم فيهِ منَ الكَرامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 444          | المُطَرِ الَّذي يُصيبُهُمْ هُناكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _       |
| 797          | سُوقِ الجنَّةِ الذي ينصرفُونَ إليه مِنْ ذَلِكَ المجلِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 794          | حَالَهُمْ عِنْدَ رُجوعِهِمْ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|              | خُلُودٍ أَهُلِ الْجُنَّةِ فَيُهَا وَدُوامٍ صِحَّتِهُمْ وَنَعْيَمِهُمْ وَشَبَابِهُمْ وَاستحالةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فصلٌ في |
| 794          | والنَّوم عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموتِ  |
|              | ذَبْحِ الْمُوتِ بِينَ الجنَّةِ والنَّارِ والرَّدِّ على مَنْ قَالَ: إنَّ الذَّبحَ لِملَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _       |
| 498          | أُو إِنَّ ذلكَ مجازٌ لاَ حقيقةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 797          | أنَّ الجنَّةَ قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها الكلِمُ الطيبُ والعملُ الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Y 9 V        | إِقَامَةِ المأتم على المتخلِّفِينَ عنْ رُفْقةِ السَّابقينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4      |
| ۳.,          | زهدِ أهلِ العلم والإِيمَانِ، وإيثارِهِمْ الذَّهبَ الباقي على خَزَفٍ فانٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|              | رغبةِ قائِلُها إلى مَنْ يقفُ عليها منْ أهل العلم والإيمان أن يتجرّد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|              | م عليها بما يوجِبهُ الدليلُ والبرهانُ، فإنْ رأى حقّاً قبِلَهُ وحمدَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 4.4          | إنْ رأى باطلاً عَرَّفَه وأرشد إليهأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 4.8          | حالِ العدوِّ الثَّانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصلٌ في |
| 4.8          | حالِ العدقِ الثَّالثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فصلٌ في |
| 4.0          | حالِ العدقُ الرَّابِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصلٌ في |
|              | توجُّهِ أهلِ السُّنَّةِ إلى ربِّ العالمينَ أنْ ينصُرَ دينَه وكتابَه ورسولَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فصلٌ في |
| 4.0          | المؤمنينَ كَالله المؤمنينَ مَا المؤمنينَ مَا المؤمنينَ مَا المؤمنينَ مَا المؤمنينَ المؤمنين |         |

